





ئائيف نخبهٔ مرَّالباحثين لعَرَاقيين

لالجزء لالسياوكسسى

بغداد ۱۹۸۶

# العصثورالعرَبَيةِ الأسْلامَية

**(Y)** 

التنظيمات السياسية والادارية

# الغصلالأيل

# الخنسافة

نشأتها وتطوراتها سنة ١١ ــ ٢٥٦ هـ

ر . هاسم محیی الملاح عید الاداب \_ جامه الوصل

نشبأة الخلافة

لقد واجه المسلمون بوفاة الرسول (ص) ازمة قاسية على الصعيدين الديني والسياسي وذلك لان الرسول لم يكن نبيا فقط بل كان قائدا ورئيسا للدولة العربية الاسلامية الناشئة ، ونظراً لان القرآن الكريم قد قرر ان الرسول (ص) هو «خاتم النبيين » ومن ثم فلا يجوز لاحد ان يخلفه في مركزه الديني والتشريعي فقد اتجمت الانظار الى محاولة اختيار من يخلفه في مركزه السياسي في «حراسة الدين وسياسة الدنيا » •

وقد بادر الانصار الى الاجتماع في سقيفة بني ساعدة للتشاور في امر الختيار من يخلف الرسول (ص) في قيادة الدولة وقد انضم الى هذا الاجتماع مجموعة من كبار المهاجرين ، وبعد مداولات مطولة تسم انتخاب ابي بكر الصديق ليكون خليفة ، وقد سمي بهذا الاسم لانه خلف الرسول (ص) في محال قدادة الاسة •

وقد تمت البيعه العامة لابي بكر في المسجد في اليوم التالي حيث عاهده 
بالناس على السمع والطاعة عن طريق المصافحة بالايدي وفقا للتقاليد العربية 
فيمبايعة الامير ، ثم قام ابو بكر الصديق بالقاء خطبة حدد فيها النهج الذي 
سيلتزمه في سياسته وكان مما جاء فيها (أيها الناس قد وليت عليكم ولست 
بغيركم ، فإن احسنت فاعينوني وان آسأت فقوموني و الصدق امانة والكذب 
خيانة والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ حقه والقوي فيكم ضعيف 
حتى آخذ الحق منه ان شاء الله ، لا يدع احد منكم الجهاد فإنه لا يدعه قوم 
الا ضربهم الله بالذل اطيعوني ما اطعت الله ورسوله فإن عصيت الله في المناحة لي عليكم ) و

يستنتج من هذه الخطبة التي القاها اول خليفة ما ياتي :

 ٧ ــ ان الخليفة هو شخص اعتبادي من المسلمين وهــ والتالي لا يمتلك سلطات روحية متميزة عن غيره من الناس (قد وليت عليكم ولست بخيركم) •

 ٢ ـ ان الخليفة هو وكيل عن الامة في الدفاع عن الصالح العام وبالتالي فعلى الامة مراقبته اثناء القيام بواجباته فان احسن فعليهم ( معاونته ) وان اساء فعليهم ( تقويمه ) .

٣٠ \_ ان من واجبات الخليفة اقامة العدالة بين الناس والجهاد في سبيل الله .

 إن الخليفة ليس حاكما مطلقا من الناحية التشريعية بل هو مقيد باحكام القانون المتمثلة بالقرآن والسنة في ذلك الوقت •

لقد عمل ابو بكر الصديق في فترة حكمه القصيرة على الحافظة على وحدة الدولة من خلال محاربته للمرتدين ، كما توجه الى تحريب المراق والشام من التسلط الساساني والبيزنطي ثم قام قبيل وفاته بالعهد الى عمر ابن الخطاب (رض) بمنصب الخلافة ، ويبدو ان الدافع الذي جعل ابا بكر

يميل الى اختيار خلفه قبيل وفاته هو خوفه من الانقسام الذي قد يصيب الامة. في وقت كانت توشك ان تخوض فيه حروبا حاسمة ضد الفوس الساسانين والروم البيزنطيين ومع هذا فقد قالم باستشارة بعض الصحابة واخذ رأيهم في العهد لعمر بمنصب الخلافة •

وكان عهده لعسر في ذلك الحين بمنابة ترشيح لهذا المنصب لان تعيينه كان يتطلب اقبال الناس على مبايعته ( بالبيعة العامة ) وفي ذلك يقول ابسن تيمية ان ( عمر لما عهد اليه ابو بكر انما صار اماما لما بايعوه واطاعوه ولو قدر انهم لم ينفذوا عهد ابي بكر ولم يبايعوه لم يصر اماما ) و ويدو ان هدنه الطريقة في تداول السلطة لم تكن غريبة على التقاليد العربية في اختيار الرئيس وفي ذلك يقول آر نولد ( عندما تكون وضعية فرد على درجة من الرفعة تعينه ليكون الخلف النهائي لرئيس القبيلة الراحل فانه من الثابت ان رجلا كهذا قد يحل محل الرئيس المتوفى من غير حاجة الى مراسيم وعلى بقية القبيلة ان تعبر عن موافقتها بقسمها يعين الولاء له ) •

لقد واصل عمر بن الخطاب انتهاج سياسة سلفه في حروب التحرير فاكمل تحرير العراق والشام وانشئت في عهده مدينة البصرة والكوفة في العراق كما قام بتنظيم ديوان خاص بالجيش ٥٠ وقد عرف عنه حرصه الشديد على اقامة المدالة في المجتمع وتحقيق مثل الاسلام العليا وقد تلقب عمر بن الخطاب بلقب (امير المؤمنين) لائه كان قائدا اعلى لامراء الحرب الذين كانوا يقودون الجيوش في حروب التحرير اضافة الى قيادته لمجموع المؤمنين ٥

لقد انتهى حُكم الخليفة عمر بن الخطاب حينما اغتاله مولى فارمسي السعه ابو لؤلؤة اثناء ادائه صلاة الصبح في المسجد وقد قام قبيل وفاته بوضع صيفة لاختيار من يخلفه في منصب الخلافة تقوم على تحديد سنة من كسار الصحابة لاتتخاب الخليفة من بينهم وكان هؤلاء السنة : (علي بن ابي طالب

وقد اوضح لهم عمر بن الخطاب اسباب اعتماده هذه الطريقة لاختيار الخليفة بقوله : ( انبي تظرت فوجدتكم رؤساء الناس وقادتهم ولا يكون هذا الامر الافيكم ، وقد قبض رسول الله (ص) وهو عنكم راض انبي لااخاف عليكم ان استقمتم ولكنبي اخاف عليكم اختلافكم فيما يينكم فيختلم النساس) .

لقد انتخب عثمان بن عفان (رض) من بين المرشحين آنهي الذكر لتولي منصب المخلافة وقد سارت الامور في النصف الاول من عهده بصورة حسنة ولكن الصعوبات والمشاكل اخذت تبرز وتتشابك خلال النصف الثاني مسن حكمه وربما كان ذلك راجعا الى ظهور آثار التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التسي اصابت بنية المجتمع والدولة تنيجة لحروب التحريسر والتنرحات الكبيرة والتي كان منها طهور بعض التوترات والتأزمات بسين اهل الحجاز وسكان الامصار ه

لقد كان المطلوب اجراء تغيرات جريئة وحازمة على سياسة الدولة وتنظيما تها لمواجهة الموقف ولكن الخليفة عثمان لم يستطع اجراء مثل هـنه التغيرات فانفجرت التنتة في وجهه وادت الى مقتله على ايدي الخارجين عليه من اهل الامصار وقد كان ذلك حدثا خطيرا بالنسبة لنظام الخلافة وتطوره (فمنذ ذلك الحيف القول الفصل في امر رئاسة الحكومة ٥٠ وفتح باب الفتئة ولم ينسد بعد ذلك ابدا المسداد تاما) ٥٠

لقد انتخب اهل المدينة ومن حضر فيها من اهل الامصار علي بن ابي طالب (رض) لتولى منصب الخلافة في ظروف عصيبة جدا وقد جاهد طوال حكمه من أجل المحافظة على وحدة الامة وتماسكها وقد اضطر من اجل ذلك الى نقل مركز حكمه من المدينة الى الكوفة ليكون قريبا من مركز الاحداث

لقد انتهت بوفاة علي بن ابي طالب (رض) الفترة المثالية منعهد الخلافة والتي عرفت بفترة حكم الخلفاء الراشدين •

### طبيعة حكم الخلفاء الراشدين

لقد ورث الخلفاء الراشدون سلطات الرسول (ص) التنفيذية في قيادة الجيوش والقضاء بين الناس كما انتقلت اليهم سلطاته المالية في جباية الزكاة وتوزيع العطاء على المستحقين كما مارسوا بعض اعماله الدينية كامامة الصلاة في المسجد وخطبة صلاة الجمعة •

اما سلطات الرسول (ص) التشريعية فلم يدع احد ان له الحت في ممارستها لانها مرتبطة بنبوته وتلقيه الوحي من عند الله، أن اقصى ماكان يملكه الخلفاء في هذا المجال هو الحق في تمسير نصوص القرآن والسنة وهم في هذا يستوون مع غيرهم من اصحاب رسول الله (ص) واتباعه الذين يمتلكون القدرة على التفسير والاجتهاد ، أما في المجالات التي لم ترد فيها نصوص فكان للخليفة حرية اصدار القرارات والتنظيمات التي تكفل في رأيه تحقى المصاحة العليا للمجتمع ه

ولم يكن الخليفة مقيدا في ممارسة سلطاته بمجلس او هيئة معينة ولكنه كان يشاور بعض كبار الصحابة كما جرت العادة عند العرب وفي عهد النبي. على وجه الخصوص ولكن لم يكن لهذه الشورى نظام محدد يحكمها مسن من حيث تحديد من هم اصحاب العق في الشورى وكيف يستشارون وفي أي القضايا وهل الشورى ملزمة للخليفة او لا ٥٠٠ لقد كان الخليفة حرا في كيفية ممارسته للشورى الى ابعد الحدود ٥

لعد كن النظام المانوني للخلافة في العهد الراشدي في بدايات تكوينه لدا فقد اندم بالبساطة وعدم التعقيد وكان الخليفة وهو يمارس سلطات الحريد الى "مخ القبلة العربية منه الى رئيس دولة كبرى حتى ان ابا بكر المصابق قد استر بعد مبايعته بالخلافة لمدة سنة اشهر يعمل بالتجارة كما كان ضمل عبل نوليه لمنصب الخلافة نم وحد ان ذلك يتعارض مع مسؤولياته الجددة فندغ لها وطلب من المسلمين ال يحدد اله مرتبا سنويا لتغطية نقات معشده و

ومن الملاحظ ان خلافة الراشدين قد قامت على اساس الانتخاب ولكن طريفه الانتخاب لم نكن واحدة (فقد كانت حينا انتخابا مباشرا وحينا بتسمية نسبقها معرفة رأي المناخيين ويتلوها قبولهم بالبيعة ومرة انتخاب القسوم به الزعاء وهو في جسبع الحالات يقتصر بالدرحة الاولى على المدينة) مما يدل على ، أه أة الخافاء العثور على صيغة تناسب ظروة، الدولة المتطورة لتداول

وقد امتزجت في خلافة الراشدين التقاليد العربية والمثل الاسلامية فعكرة الانتخاب علم قعا والبعة وشكلها ، وبعض الصفات التي يتمتع بهما الخاف كالجربة مال بن واللهوذ قد المندت عن التقاليد العربية بينما الخذعن القيم الاسلامية ملطات الخليفة وواجباته وجانب من صفاته كالتفقه في الدين كما ان تسميات (خليفة ، امير المؤمنين ، امام ) هي تسميات السلامية وحة .

الخازفة في عهد بني امية

لقد كان معاوية بن ابي سفيان اول من تولى منصب الخلافة من بني امية وقد دوصل الى المنصب عن طريق السياسة والسيف ثم جاءت البيعة لتقر الامر الواقع وبذلك لم يأخذ من اسلوب الانتخاب الاشكله ومع هذا فقد . لم الله الله الله الله على وحدة الامة .

وقد اتخذ معاوية من دمشق عاصمة لحكمه واستبرت كذلك حتى نهاية المصر الاموي ويبدو أن البيئة الجديدة والتجارب التي مرت على الخلافة في المهد الراشدي قد جعلت معاوية يتخذ لنفسه بعض الرسوم الملكية فانشل حرسا خاصا لحمايته وجعل لنفسه مقصورة في المسجد واصبح يصلي فيها منفردا كما اتخذ سريرا للملك يجلس عليه واقام حجابا يحجبه عن الناس وينظم دخولهم عليه ١ اما على مستوى الادارة فقد وضع نظاما خاصا للبريد وانشأ ديوان الخاتم لتنظيم المراسلات ٠

ا ناخطر ما قام به معاوية هو العهد لابنه يريد بسصب الخلافة لانه خرج بذلك على التقاليد العربية والسوابق الاسلامية في اعتصاد قاعدة الانتخاب في اختيار الخليفة وقد برر معاوية عمله بانه يستهدف تجنيب الامة اسباب الخلاف والفتنة التي تحصل عند موت كل خليفة ولكن حجته هذه لم تكن مقنمة اذ لو كان الامر كذلك لمهد لاصلح افسراد الامة بالخلافة بغض النظر عن قرابته له كما فعل ابو بكر حينما عهد لمسر او كما فعل عمر حينما حصر الخلافة في سنة من زعماء الامة لاختيار احدهم لمنصب الخلافة و ان معاوية قد وضع الاساس لتحويل الخلافة الى منصب وراثسي بعد ان كان منصبا التخايا وبذلك تحولت الخلافة الى نوع من الملكية و

لقد قوبل عمل معاوية في العهد لابنه يزيد باستنكار من قبل معظم زعاء وافراد الامة ولم يؤيده في عمله هذا الا بنو امية وانصارهم في بلاد الشام ورغم حرص الاسرة الاموية على الاحتفاظ بمنصب الخلافة لانفسهم الا ان نظام الوراثة لم يستقر طوال العهد الاموي على قاعدة ثابتة وقد استمر التنازع في هذا العهد بين ثلاثة مبادىء : هي المبدأ الاسلامي الذي يؤكد على ضرورة اختيار اصلح المسلمين وافضلهم لمنصب الخلافة والمبدأ القبلي الذي يعترف بسيادة القبيلة او الفخذ ويقبل باختيار اقدر افرادها من حيث الحنكة والخدمة

والتجربة ومبدأ الوراثة المباشر من الآب الى الابن ويعتبر موقف معاوبة الثاني من وراثة الخلافة خير دليل على الصراع بين هذه المبادى، فهو قسد تسلم المخلافة عن كره ورفض ان يعهد الأخيه خالد بالخلافة وتوفي دون ان يعهد لاحد بهذا المنصب .

وقد تصارعت هذه المبادى، الثلاثة بعد وفاة معاوية الثاني بقوة فقد جاهد ابن الزبير من اجل تولي الخلافة استنادا الى المبدأ الاسلامي وعمل مروان بن الحكم على تولي الخلافة استنادا على المبدأ القبلي لانه احق بني اسة بالمخلافة وان كان ليس من اسرة ابي سفيان وكافح خالد بن يزيد لاحتلال منصب الخلافة استنادا الى قاعدة الوراثة وكافت النتيجة فوز مروان بن الحكم بالخلافة لنسبه وخبرته وسنه ه

وقد استمر التنازع بين المبدأ القبلي والمبدأ الوراثي في داخل البيت الاموي طوال مدة حكمهم ولم يستقروا على احدهما حتى النهاية ، أما حركات المعارضة فكانت ترفع المبدأ الاسلامي شعارا لها في معارضة حكم بني المبد وال اختلفت في مفهومها لمن يعتبر اصلح المسلمين للخلافة .

لقد ادى استناد الامويين في حكمهم على قاعدة الوراثة الى اعتمادهم على نبي امية وحلفائهم في الحكم مما ضيق القاعدة الشعبية للحكم وجعلها مقصورة على بعض القبائل العربية فافسح المجال واسعا امام الصراع القبلي في الدولة كما ان حرص الخلفاء الامويين على كسب شيوخ القبائل جعلهم يتصرفون كانهم شيوخ قبائل عربية من حيث مراعاتهم التقاليد والاعراف القبلية في حكمهم وادارتهم للدولة •

أن ماتقدم ادى الى نقسة اغلبية الفقهاء علمى بني امية حيث اعتبروا خلافتهم ملكا دنيويا مما اضعف فرص التفاعل بين فكر الفقهاء وتجربة الخلفاء فاصبحت ظرة كل منهما بعيدة عن الاخرى ومع ذلك فقد حسرص الخلفاء الامويون على القيام بالواجبات الدينية كامامة الناس في الصلاة والقاء الغطبة يوم الجمعة كما اشتهر بعض خانائهم بالتدين الشديد كمعاوية الثاني وعمر ابنعبد العزيز بل ان هذا الاخير حاول التقرب من الفقهاء وسائر احزاب المعارضة للحكم الاموي وتبنى سياسة تخالف السياسة التي درج عليها الملافه واعتبر جميع المواطنين مساوين في الحقوق والواجبات و لقد رأى عمر بن عبد العزيز ( ان استمرار الامبراطورية يقتضي اولا انصسهار جميع القبائل العربية في كيان الامبراطورية ومن ثم انصهار مختلف المناصر والجنسيات الاخرى مع العرب بمجتمع اسلامي موحد ) وربما كان من سوء الحظ ان هذه السياسة لم يقدر لها ان تسود بسبب وفاة عمر بن عبد العزيز المبراء وعبن اللاحقين لها و

وفي ختام الحديث عن الحكم الاموي للدولة المربية الاسلامية لابد من ملاحظة أن الخلفاء الامويين قد نجحوا في توسيع حدود الدولة عن طريق المجهاد فاصبحت تمتد من المحيط الاطلسي غربا حتى بلاد الهند شرقا ومسن بلاد الاناضول وفرنسا شمالا حتى البحر العربي والمحراء الكبرى جنوبا ولم يقدر لهذه الدولة أن تتجاوز هذه المحدود مسن بعدهم بل أنها اخذت بالتجزئة والانكماش كما أن الخلفاء الامويين شرعوا في تعريب دواوين الدولة والتقود والطراز منذ عهد عبدالملك بن مروان مما ساعد على انتشار واستقرار النسان المربي في جميع اقاليم الدولة وآثار حفيظة المتعصبين من الاعاجسم ضسدهم •

#### الخلافة فىالعصر العباسي

 المناب التي نرى ان لامويين مفتصبون للخلافة وان آل البيت هم احق الناس بها ودعوا الى العدل و المساواة كما دعوا الى الحكم بكتاب الله وسنة رسوله لارضاء بعض الفقها، وغيرهم ممن كانوا بتهمون بني امية بعدم مراعاة احكام الدين في سلوكهم وحكمهم ،

تسلم العباسبون الخلافة سنة ١٣٢ هـ/٧٤٩ م واستمروا على رأسس السلطة حتى سقوط الدولة في سنة ١٥٦ هـ/١٢٥٨ م اي افهم حكموا ٢٠٤ سنة ، وقد اتخذوا من العراق قاعدة لحكمهم ومن بغداد التي بعداً ابو جعفر المنصور بتضبيدها في سنة ١٤٥ هـ عاصمة اساسية لهم ،

لقد اقام الخلفاء العباسون حكمهم على الاسس الآتية :

#### ا ـ ألوراثـة في الحكـم

لقد تجاوز العباسيون تماما فكرة انتخاب الخليفة مسواء في صيفتها الاسلامية العامة التي تدعو الى اختيار اصلح المسلمين ليكون خليفة ام في صيفتها القبلية التي تدعو الى اختيار اصلح افراد القبيلة او البيت الحاكم لتولي الخلافة وقرروا اعتماد قاعدة الوراثة في الحكم وقد حاول ابو العباس اول الخلفاء العباسيين تقديم تبرير شرعي لهذه القاعدة بقوله لقد (خصنا الله برحم رسوله (ص) وانبتنا من شجرته ١٠٠ وانزل بذلك كتابا فقال فيه «قسل لا أسالكم عليه اجرا الا المودة في القربي » قاصدا بذلك الى ان الله فرض على المسلمين أن يرث رسوله اقرباؤه) .

وقد ترتب على مسألة تبني الخلافة العباسية لمسألة الوراثة في الحكم ان اثيرت مسألة ولاية المهد حيث سار الخلفاء العباسيون على نفس الخطى التي سار عليها الامويون من قبلهم ووقعوا في نفس اخطائهم فاتبعوا اسلوب المهد لاكثر من واحد فقد عهد ابو العباس بالخلافة لاخيه ابي جعفر المنصور ثم الى ابن اخيه عيسى بنموسى فلما آلت الخلافة الى المنصور حاد عن خطة الوراثة المباشرة فنعمى ابن اخيه عيسى وعهد لابنه المهدي بالخلافة على أن يتولى عيسى من بعده ولكن المهدي قام حين تولى الخلافة بخلع عيسى وبايع ولديه الهادي ثم الرشيد وقد حاول الهادي حين تسلم الخلافة أن يخلع الحاه هارون وبيايع لابنه جعفر ولكن وفاته حالت دون ذلك وحينما جاء هارون الى الحكم عهد لاولاده الثلاثة الامين والمأمون والقاسم وقسم البلاد بينهم فخص الامين بالمراق وخص المأمون والقاسم بوالمرب واعطى كلا منهم الفرصة للدفاع عن حقه مما ادى الى الفرقة وقيام الفتن والحروب الداخلية وهكذا فقد كان العصر العباسي عصر صدراع مستمر في الاسرة العاكمة بين مبدأ المهدد لاكثر من واحد ورغبة كل خليفة في ان يخلفه ابنه في الحكمة بين مبدأ المهدد لاكثر من واحد ورغبة كل خليفة في ان يخلفه

#### ٢ - الاستناد الى الدين في الحكم

لقد حاول الخلفاء العباسيون ان يظهروا تمسكهم بالدين واستنادهم الله احكامه في ادارة البلاد فقد قال داود بن علي يخاطب الناس عند البيعة لا بي العباس ( لكم ذمة الله وذمة رسوله وذمة العباس ، ان نحكم فيكم بعا انول الله ، ونعمل فيكم بكتاب الله ونسير فيكم بسنة رسوله ) • لذا فقد اخذ الخلفاء العباسيون يصيطون القسهم بالفقهاء ويظهرون تمسكهم بالدين وقد اوصى المنصور المهدى بقوله ( واهل الدين فليكونوا اعضادك ) • على ضوء ما تقدم فقد اقام الخلفاء العباسيون صلة عباشرة ينبهم وبين الققهاء والقضاة واخذوا يمينون القضاة بالفسهم ولم يتخلوا عسن هذا الحق حتى نهاية الدولة والعباسية ، كما استحدثوا منصب قاضي القضاة للاشراف على اعمال القضاة وتنظيمها كما انشاوا قضاء المظالم وهو نوع من القضاء الاداري الذي يستهدف انصاف المظلومين وخصوصا اذا كان الظالم من رجال الادارة وكان الخلفاء يباشرون هذا النوع من القضاء بانفسهم او يخولون احد الوزراء النظر فيه بالنباية عنهم •

لقد ترتب على هذه السياسة ان ارتفعت مكانة الخلفاء في ظر العامة وخذوا ينظرون اليهم باعتبارهم حماةللدين والشريعة واخذ الفقهاء والمتكلمون يتنافسون للحصول على تأييد الخلفاء لمذاهبهم ووجهات ظرهم ، وقد الخلح المعتزلة في اقناع المأمون بوجهة ظرهم في ( مسألة خلق القرآن ) فألمحاز الى جانبهم ضد مدرسة اهل الحديث مما جعل الدولسة تتخذ لها ( سياسة دينية ) وتحاول فرضها على من خالفها وقد استمرت هذه السياسة حتى عهد المتركل الذي غير موقعه من هذه المسألة فانحاز الى اهل الحديث ضد المعتزلة على ان سياسة التدخل في الاجتهادات الدينية من قبل الخلفاء العباسيين لم تكن سياسة عامة ولم تستمر ،

وقد اتخذ الخلفاء العباسيون بعض الشارات والرسوم لتاكيد تمسكمم بالدين ومتابعتهم لسياسة الرسول (ص) فاخذ خلفاؤهم يرتدون بردة النبي في المناسبات العامة كصلاة العيديسن والجمعة وحين اعسلان الجهاد كما تلقب خلفاؤهم منذ عهد المأمون بلقب ( امام ) لتأكيد الصفة الدينية لمنصب الخلافة . واخذ خلفاه بنبي العباس يبينون ان سلطاتهم مستندة من الله وليس مسن الناس ه قال ابو جعفر المنصور في خطبة له بمكة :

( ايما الناس انا سلطان الله في ارضه اسوسسكم بتوفيقه وتسديده فارغبوا التي وسلوه ان يوفقني للرشاد والصواب وان يلهمني الرآفة بكم والاحسان اليكم) و لقد ادى هذا المنهوم لطبيعة منصب الخلافة الى وصمه الخليفة بانه ( خليفة الله ) وليس مجرد خليفة رسول الله او خليفة المسلمين كما وصف الخليفة بانه ( حبل معدود بين الله وخلقه ) أي الواسطة بين الله والناس ومن ثم فقد اخذ بعض الناس ينظرون الى الخليفة على انه فوق مستوى البشر لانه من الشجرة النبوية المباركة التي اصلها ثابت وفرعها في السماء وان الخلافة تبما لذلك ستبقى في بني العباس الى الابد .

#### ٣ ... المساواة بين الاقوام ووحدة الامة :

لقد رفعت الثورة العباسية شعار المبناواة بين المسلمين في مواجهة الحكم الاموي ولذا فقد ازداد اشراك الموالي في الادارة والجيش خسلال العصر العباسي على أمل تحقيق وحدة الامة من خلال تشجيع التعاون والتفاهم بين مختلف المناصر التي تثألف منها •

لقد اشرك المباسيون ارستقراطية الفرس في الحكم والادارة فاتخذوا منهم الكتاب والوزراء ولكن هؤلاء استفلوا مناصبهم لابقاء الوضع الطبقي في ايران على ماكان عليه من اجل المحافظة على امتيازاتهم الخاصة مما سبب التذمر وابعد جماهير الناس عن تأييد الخلافة العباسية واوجد العجو الملائم لقيام الثورات والامارات المستقلة عن الخلافة العباسية ٠

أما على المستوى الاقتصادي العام في الدولة فقد رافق قيام السدولة العباسية في عهدها الاول ازدهار التجارة وتوسع المدن التجارة في الشرق العباسية باعادة تنظيم قسسها الاسلامي مما كان يتطلب ان تقوم الخلافة العباسية باعادة تنظيم قسسها ( لافساح المجال امام بناء اقتصادي يتم فيه الاستغلال التجاري الامثل المصاحة المعنين جميعا و كان لابد من ظم ضرائبية جديدة لتوزيع عب الضرائب بالتمادل بين سكان المراكز التجارية المدنية المزدهرة من جهة والمجتمعات الزراعية البائسة من جهة ثانية و ان المصالح الراسخة في المسدن استغلت قوتها السياسية لمحارضية مثل هذه التدابير فلم يكسن امام هذه المجتمعات الرغية أي بديل اخر غير الثورة في وجه هذا الظلم المتواصل ) و

لقد حاولت الخلافة الباسية معالجة الوضع الاقتصادي من خلال

سنحداث نظام الحسبة للاشراف على الاسواق ومراقبة الخدمات في المسدن ولكن ذلك لم يكن كافيا لمعالجة الموقف مما افسح المجال للقسوى المحلية والبيرقراطية الادارية آتفة الذكر المتشلة في الوزراء وكتاب الدواوين واعوانهم للمعل لا من اجل ربط مصالحهم بمصالح الدولة المامة وتحقيق الاندماج بين مختلف الاقاليم وانما من اجل زيادة استقلالية هذه الاقاليم والمنافسة مسح المركز في تحقيق المزيد من المكاسب في مجال التجارة الداخلية والخارجية مما ساعد في النهاية على انقصال هذه الاقاليم عن مركز الخلافة .

وقد ادى اعتماد الخلافة العباسية على وزراء وكتاب من اصول فارسية الى محاولتهم ادخال القيم والتقاليد الفارسية الى مؤسسات الدولة فشجعوا الخلفاء على الاستبداد والاحتجاب عن الرعية كما عملوا على الحاطة شخص الخليفة بالقداسة والرهبة وجلس الى جانبه الوزير والسياف لادخال الرعب في شوس الناس كما ظهرت الازياء الفارسية في البلاط المباسسي واحتفل بالتيروز والمرجان والرام وغيرها من الاعياد الفارسية كما اعتمدت المراسيم التي لا تتفق مع التقاليد المربية والاسلامية اثناء استقبال الخليفة للناس فكان على الداخل على الخليفة ال ينحني ويقبل الارض بين يديه واذا كان الداخل من المقريين او رجال الدولة البارزين قبل رداء الخليفة .

ان المظاهر آنفة الذكر هي التي حملت الجاحظ على القول ( ان دولة بني امية عربية ودولة بني العباس اعجمية ) ولكن هذه المظاهر لا ينبغي ان تبعدنا عن تلمس حقيقة ان السلطة العليا في الدولة العباسية وخصوصا في المصر العباسي الاول كانت بيد الخليفة وهو عربي وان كثيرا من المواقس الاساسية في الدولة كانت بأيد عربية لذا فان الخلفاء العباسيين لم يلبئوا ان تخلصوا من وزرائهم وكتابهم الفرس حينما اكتشفوا سوء استفلالهم لمناصبهم كما حصل لابي سلمة الخلال وابي مسلم الخراساني والبرامكة كما ان الخلفاء المباسيين لم يتوانوا عن مظاردة الزنادقة والضعوبيين وجلهم من اصل فارسي

حينما استغلوا التسامح والحرية التي منحت لهم في الانتقاص من قدر العرب والاساءة الى الاسلام والعمل على اعادة امجاد فارس القديمة وتوظيفها من اجل محاربة العروبة والاسسلام •

#### ٤ ـ الجيش

لقد كان الجيش هــو الاداة الرئيسية التي اوصلت بني العباسس الى الخلافة واعتمدوا عليها في الحكم وكان يتألف في البداية من المجند الخراساني الذي تكون من ابناء القبائل المربية الذين استوطنوا في مرو منــذ الفتح المربي لهذه البلاد وبعض الموالي من الفرس الذين اعتنقوا الاسلام واخذوا يتطلعون الى التسوية مع العرب في العطاء •

لقد كان تماسك الجيش وانضباطه في عهد الخلفاء الاوائل احد اسباب غوة الدولة العباسية ووحدتها ولكن حينما انقسم الجيش بسبب الصراع بين الامين والمأمون على الخلافة لم يعد بامكان الخلفاء وضع ثقتهم بالجيش حسب تكويناته القديمة لذا فقد انشأ المامون بعد انتصاره على اخيه الامين وتركه مرو للاستقرار في بغداد فرقة جديدة يستند عليها مما جمسل المخراساليين ينفضون من حوله اما العرب فقد التموا بعد مقتل الامين حول العباس بسن المأمون ضد المعتصم من ثم فقد كان من الطبيعي بالنسبة للمعتصم حينما تولى الخلافة ان ينكل بقادتهم ويتجه الى غيرهم في تأليف جيشه و

لقد وجد المتصم نسمه في وضع حرج بعد ان فقد ثقة العرب والقرس واخذت الاخطار تهدد الدولة في الداخل والخارج على السواء ففي الداخل كانت ثورة بابك الخرمي على اشدها وفي الخارج كان البيزنطيون بهدون حدود الدولة لذا فقد اتبجه المعتصم الى تكوين جيشه بصورة اساسية من الاتراك الذين جاءوا من بلاد خراسان وبلاد ما وراء النهر وكانوا لا يرالون على خلق البداوة ولم يستوعبوا بعد قيم الحضارة العربية الاسلامية ومن ثم فقد اتسمت طباعهم بالخشونة والشدة ، لذلك نفر منهم الناس وحصلت بينهم

وبين اهل بغداد مصادمات وممارك في الشوارع مما جعل المعتصم يدرك ضرورة الابتعاد عن بغداد فأنتقل بهم الى سامراء سنة ٢٣٦هـ /٨٣٥م حيث اتخذها عاصمة له وهكذا بدأت الخلافة تعتمد على جيش غريب في لفته وعاداته وقيمه بعد ان كان جيشها هو الامة فلاعجب ان وقعت تحت رحمته وتوجيهه .

# المراحل التي مرت بها الخلافة العباسية

لقد مرت الخلافة العباسية من حيث قوة خلفائها وسيطرقهم على اججزة الدولة واقاليمها بمرحلتين اساسيتين بدأت المرحلة الاولى سنة ١٩٧٩م ١٩٧٩م حينما تمكنت الثورة العباسية من استلام مقاليد السلطة والقضاء على الخلافة الاموية ، لقد امتدت هذه المرحلة حتى سنة ١٤٧هم ١٩٨٨ أي حوالي ١٥ سنة وقد اتسمت هذه المرحلة بوحدة اقاليم الدولة عدا الاندلس الذي بقى تحت الحكم الاموي ومن ثم فقد ظل منفصلا عن الدولة العباسية كما اتسمت هذه المرحلة بقوة الخلفاء وسيطرقهم على اجهزة الحكم والادارة رغم حصول بعض التجاوزات على سلطات الخليفة أو الثورات والاتنفاضات ولكن الخلفاء لم بلبثوا ان بسطوا صيطرتهم على الدولة وإعادوا الامور الى نصابها السابق وقد تميزت هذه الفترة بظهور بعض التأثيرات الفارسية في الادارة والثقافة تيجة اتباع الخلفاء العباسيين سياسة التسموية واستخدام بعض المناصم تيجة اتباع الخلفاء العباسيين سياسة التسموية واستخدام بعض المناصم يسمحوا لهذه الثاثيرات وخصوصا في مجال الثقافة ان تسيء الى الشخصية المربية والاسلامية للدولة لذا فقد تصدوا لمكافحة دعوات الزندقة والشعوبية الرادت التقليل من شأن المرب والتشكيك بقيم الاسلام و

أما المرحلة الثانية من حياة الخلافة العباسية فهي مرحلة ضعف وتدهور تتيجة اختلال التوازن بين العناصر التي يتكون منها جيش الخلافة وسيطرة الاتراك عليه وتدخلهم في تعيين الخلفاء وعزلهم ومحاولة توجيه سياسة الدولة لتحقيق مصالحهم القد بدأ تدخل الجنود الاتراك في سياسة الدولة منذ عهد الواثق فاستلموا المناصب الادارية وتلاعبوا بمقدرات الخلافة وقد ساعدهم ضعف الواثق في إحكام سيطرتهم على الدولة ، وزاد في الطين بلة حينما توفى الوائق من دون ان يعهد لاحد بعده بتولي الخلافة فاستقل الجند ذلك وتدخلوا في اختار الخليفة .

## ١ - الخلافة في ظل نغوذ الجند الاتراك

لقد بدأت هذه الفترة منذ مقت للتوكل بيد الجند الاراك سنة ٧٤٧هم إميم موينما حضل البويهيون بغداد وقد تميزت هذه الفترة بقوة النفوذ حضل البويهيون بغداد وقد تميزت هذه الفترة بقوة النفوذ المنوية مارسه الجند الاتراك على الخلافة وقد تراوح هذا النفوذ بين ممارسة بعض النفوذ على الخلافة لاختيار خلفهم وبين التدخل المباشر في خلع الخلفاء وتعذيبهم وقتلهم ثم اختيار من يتولى الخلافة من المباشر في خلع الخلفاء وتعذيبهم وقتلهم ثم اختيار من يتولى الخلافة من بعدهم لقد انفرد الجند الاتراك لمدة تسم صنوات بعد قتل المتوكل ( ٧٤٧ ح ١٩٥٨م ) بتميين من شاءوا من الخلفاء او عزله من غير اعتبار لمزايا المرشحين وصفاتهم لذلك فقد تردت هيبة الخلافة في هذه الفترة الى الحضيض مما شجع على انفصال بعض الاقاليم عن الدولة فنشأت في شرق الدولة امارة الصفاريين والسامائيين كما استقل ابن طولون بعكم مصر ٠

 الخلافة بسسبب الانفسسام الداخلي في صفوفهم وانشفالهم مع بقية الجند في مواجهة خطر تسورة الزنسج في جنوبي المراق التي هددت كيان الدولة بالزوال ، لقد نجح الخلفاء خلال هذه الفترة في القضاء على ثورة الزنج واعادة وحدة مصر مع دولة الخلافة كما اكدوا سلطتهم على امراء الإطراف ،

لقد اتنهت فترة اتنماش الخلافة هذه بموت المكتفسي دون أن يههد لاحد بعده بمنصب الخلافة فاستفل وزيسره العباس بسن الحسن الموقف بالتماون مع رؤساء الكتاب لتعيين المقتدر الذي كان صغيرا في السن لذلك كان من الطبيعي انتسم فترة حكمه التي امتدت من ٢٥٩هـ/٢٥٩م لغايت الارداء و ٢٩٣٩ هـ / ٣٩٣ م بسيطرة الوزراء والكتاب على سياسة الدولة و لقد استفل الوزراء والكتاب ضمف الخليفة ووقوعه تعت سيطرة العريسم في خدمة مصالحهم الخاصة مما اثار روح الحسد والمنافسة بينهم وافسح المجال للجيش بالتدخل مرة ثانية في ادارة الدولة بحجة المطالبة بدفع مرتباتهم المتأخسرة او زيادة ارزاق المجند مما ادى الى عودة الفوضى والانقسامات في الدولة ثم أتنهى الامر بوقوع صدام مسلح بين جيش الخليفة والجيش التركي بقيادة مؤنس كان من تتأجه مقتل الخليفة وعودة التسلط التركي على الخلافة من مؤنس كان من تتأجه مقتل الخليفة ووجيشها مما شجع عبدالرحين الناصر في الاندلس على اتخاذ لقب خليفة وكانه بذلك يمان انه لم يعد للخلافة العباسية وجود في دنيا الواقع و

لقد قام مؤنس وجماعته بتميين القاهر خليفية ولكنهسم لم يلبثوا الد عزلوه حينما حاول القضاء على تفوذهم وعينوا بدلا عنه الراضي لاشغال منصب الخلافة ولكن الراضي وجد ان خزية اللعولة قد اصبحت خاوية تتيجة النساد الاداري وانفصال معظم اقاليم الخلافة عنها بحيث لم يبق ضمن سلطة الخليفة سوى بغداد وما جاورها لذا اصبح من المستحيل عليه تنظيم ميزانية الدولة من حيث الابرادات والنفقات ومن ثم فقد لجأ الى استحداث

منصب (امرة الامراء) وعرضه على ابن رائق احد القادة الاتسراك بعيث يتولى بموجبه امرة الامراء ورياسة الجيش على ان يتمهد بتدبير كافة نفقات الادارة وان يجمل للخليفة مخصصات كافية وهكذا تم في ١٩ ذي الحجه ٣٠٤ هـ ٩٣٥/ م تميين ابن رائق لاشغال هذا المنصب واخذ الغطباء يذكرون المسمه في خطبة الجمعة مع اسم الغليفة واخذ امير الامراء وكاتبه يقومان بكافة الوطائف التي كان يقوم بها الوزير وكتابه واصبحت كافة الصلاحيات المالية والسياسية بيده حتى لم يعد بيد الخليفة من شيء الا ما يسمح له به امسير والسياسية بيده حتى لم يعد بيد الخليفة من شيء الا ما يسمح له به امسير والمعليه اياه ه

لقد انتقلت السلطة الفعلية في الدولة الى امير الامراء وفقد الخليفة كل سلطاته تقريبا ، حتى خطبة الجمعة توقف الخلفاء عن القائها وكان الراضي هو آخر من خطب يوم الجمعة ،

واخذ امير الامراء يختار لولاية المهد من يشاء بعد ملاحظة بعض المظاهر الشكلية كما حصل حينما اختير ( المتقي لله ) لمنصب الخلافة بعد وفاة الراضي وقد استمر امير الامراء التركي في ادارة الدولة على هذا النهج حتى سقوط حكمهم على يد متسلطين جدد من بلاد الديلم وهم البوجيون في . ١٨ جمادي الاخرة سنة ٣٣٤هـ ( ١٧ كانون الثاني ٤٩٦ م ) ٠

في ختام الحديث عن فترة النفوذ التركي قد لا يملك المسرء نصبه من المساؤل لماذا هذه الازدواجية في ممارسة السلطة ؟ • • الم يكن اجدى على المتسلطين الاتراك ان يتولوا الخلافة بانفسهم طالما كانت القسوة والسلطة العملية بايديهم ؟ للجواب على هذا المسؤال لابد من العودة الى الرأي العمام والقيم الدينية والسياسية التي كانت تعتنقها جماهير الناس ، لقد كان جمهور المسلمين يعتقدون ان الخلافة يجب ان تكون بايدي العرب من قريش استنادا الى احاديث يذكرها المحدثون والفقهاء كحديث (الائمة من قريش) كما كان المعلويون والعباسيون فركدون ان الخلافة ينبغي ان تبقى محصورة في آل

البيت لذا فقد كان من الامور المتفق غليها عدم جواز تولى الخلافة من قبل الاعاجم لذلك فقد حرص هؤلاء المتسلطون على الخلافة وغيرهم من امراء الامصار الذين استقلوا عن الخلافة على استحصال تاييد الخليفة ودعمه لهم من اجل ايجاد سند شرعي لحكمهم وعدم اثارة سخط الجماهير وغضبهم.

ويلاحظ أن الأمراء المتسلطين قد عمدوا ألى استعمال بعيض الحيل. الشرعية لتبرير خلع الخلفاء الذين يختلفون معهم والاتيان بخليفة يمتثل لأوامرهم أذ من المعروف أن الفقهاء كانوا الإمجيزون خلع الخليفة ألا أذا حصل له فسق في معتقده أو نقص في بدنه ٥٠٠ لذا فقد لجأوا الى سمل عيون الخليفة الذي يريدون خلعه وبذلك يفقد احد شروط الخلافة وقد حصل هذا لكل من الخليفة القاهر والمتقى ه

#### ٢ - الخلافة في ظل التسلط البويهي ( ٣٣٤ - ٤٤٧هـ / ٩٤٦ - ٥٥٠١م )

كانت الاسرة البوجية قد شكلت امارة مستفلة في بلاد الديلم جنوب بعر قروين ثم اخذت تتوسع باتجاه مركز الخلافة في العراق في الوقت الذي كانت الاوضاع فيه تتدهور باستمرار من الناحية الادارية والاقتصادية في ظل امرة الامراء لذا فقد تمكسن البوبهيون من احتلال العراق بسهولة ودخول بغداد وقد استقبل الخليفة المستكفي الامسير البوجي احسد بن بويسه وهو اصغر اخوته ولقبه بلقب (معز الدولة) وكان ذلك في سنة ٢٣٤ ـ.

تعتبر فترة التسلط البويهي على الخلافة امتداداً لفترة امرة الامسراء من حيث طبيعتها فقد تلقب الامراء الجدد بلقب (امرة الامراء) واستبدوا بالسلطة دون الخليفة استنادا الى قوتهم المسكرية وبقي الخليفة رمزا يمارس بعسض الصلاحيات ذات الطابع الديني من اجل عدم اثارة غضب العامة على الحكام المتسلطين •

و بلاحظ ان مركز الخلافة قد ازداد انعطاطا في ظل الحكم البوجي بسبب "ن البوجيين كانوا يمثلون قوة اجنبية محتلة تقع عاصمتها فيشيراز ويتولى احد المراثها الحكم على بفداد مما جعل دولة الخلافة دولة تابعة لامارة اجنبية هي الامارة البوجية •

ولم يكن الامراء البويهيون يعتقدون بعق بني العباس في الخلافة لا نهم كانوا زيدية في الاعم الاغلب يرون ضرورة حصر الامامة في آل علي بن ابي طالب (رض) بالاضافة الى كونهم اجانب ولكنهم ابقوا الخلفاء العباسيين في يم مناصبهم لاعتبارات سياسية فقد ذكر ان معز الدولة اراد نقل الخلافة لابي العسن محمد بن يعيى الزيدي فحذره اعوانه من ذلك بقولهم ان (عامة الناس في الامصار قد اعتادوا الدعوة العباسية ودانوا بدولتهم واطاعوهم طاعة الله ورسوله ورأوهم اولى الامر) كما اوضعوا له ان الخليفة العباسي لا يتمتم باحترام جنده من الديلم لعسدم اعتقادهم بصحة خلافته (فلو امرتهم يقتله لقتلوه مستحلين دمه ) اما لوتولى منصبه خليفة علوي فانه (لوامرهم بقتلك لفعلوه) لاعتقادهم بوجوب طاعته (فاقتنع معز الدولة وعدل عن رأيه)،

وهكذا فقد اثبت البويهيون القرس الهميقدمون مصلحتهم السياسية على معتقداتهم الدينية والمذهبية حينما يظهر أي تمارض بينهما ولكنهم لا يتوانوز: عن استخدام الورقة الطائمية في شق وحدة الامة وضرب بعضها ببعض من الجرح تقوية سلطاتهم وصرف جهود ابناء الامة عن التوجه لمقاومتهم لذا فقد شهدت فترة التسلط البويهي المديد من الفتن الطائمية في بعداد خلال المسنوات ٣٤٨هم/١٩٩٩م ، ٣٣٩هم/١٩٩٩م ، ٣٤٩هم/١٩٩٩م ، ٣٤٩هم ١٩٥٩م ه

لقد واصل الامراء البويهيون نهج الامراء الاتراك من قبلهم في الاستهانة بالخلفاء والاعتداء عليهم وخلعهم اذا اقتضت مصالحهم ذلك والدليل علمى ذلك ان معز الدولة البويهي قام بخلع الخليفة المستكفي بطريقة مهينة ولم يمض على دخوله بغداد سوى اثني عشر يوما قام بتعين الفضل بن المقتدر خليفة بدلا عنه ولقب بلقب المطيع لله •

ولم يكتف البويهيون بممارسة صلاحيات امير الامراء السياسية بل انهم عملوا على مشاركة الخليفة ما تبقى له من الرسوم والصلاحيات وقد تمثل ذلك في الامور الاتية:

ا — لقد منعوا الخليفة من التصرف باموال الدولة وحددوا له راتبا خاصا وكان راتب الخليفة عرضة للزيادة والنقصان كما أن اموال الخليفة كانت عرضة للمصادرة والاعتداء أضافة إلى مطالبة الخليفة بتقديم البعض من أمواله الخاصة للدولة كما حصل حينما طلب الامير بختيار البوبهي من الخليفة المطيع بعض المال بحجة الفزو والبجاد فأجابه الخليفة برسالة مؤثرة توضح الوضع الذي اصبحت عليه الخلافة قال المطيع لله: (الغزو يلزمني إذا كانت الدنيا في يدي والي "تدبير الاسوال والرجال واما الان وليس لي منها الا القوت القاصر عن كمائي وهي في ايديكم وايدي اصحاب الاطراف فما يلزمني غزو ولا حج ولا شيء مما تنظر الائمة فيه وانما لكم مني هذا الاسم الذي تخطبون به على منابركم.
 تسكتون به رعاياكم فأن أصبتم ان اعتزل اعتزلت عن هــذا المقدار ايفسا) .

ومع هذا فلم يقتنع الامير بجواب الخليفة والزمه بدفع مبلغ اربعمائة الف درهم وقد اضطر الخليفة من اجل تدبير هذا المبلغ الى بيع ثيابه وبعض انقاض داره وعندما قبض الامير المال صرف في مصالحه الخاصة •

لم يعد للخليفة وزير في ظل التسلط البويهي بل اصبح له كاتب يدير
 امواله اما سلطات وزيـر الخليفة فقد انتقلت الى الامــير البويهــي
 وووزرائه وكتابــه ٠

- س لقد الزم الخليفة بزيارة الامراء البريميين في بعض المناسبات خلاف المتقاليد التي جرت على قيام الامراء بزيارة الخلفاء .
- ٤ ــ شارك الامراء الخلفاء في امتيازات الخلافة وشاراتها مثل ذكر اسم الامير مع اسم الخليفة في خطبة صلاة الجمعة وضرب الطبول على ابواجم خلال اوقات الصلاة تماما كالذي كان يحصل للخلفاء كما شاركوا الخلفاء في ضرب اسمائهم على العملة .
- ه لم يبق للخليفة بعد كل ما ذكر اعلاه سوى بعض النفوذ الديني فكان من حقه تعيين القضاة والوعاظ في المساجد لذا فقد تمسك الخليفة بهذا العق ولم يتخل عنه حتى في اضعف حالاته وقد حاول الخلفاء أن يوظفوا هذا العق من اجل توثيق صلاتهم بالفقهاء والوعاظ والوصول منخلالهم الى المامة لكسبهم في صراعهم ضد الامراء المتسلطين وكانهذا الإسلوب يؤتي ثماره وخصوصا في فترات ضعف الامراء البويهيين أو انقسامهم على انفسيهم كما حصل في النصف الاول من القرن الخامس الهجري حينما انتعشت الخلافة وعاد اليها بعض رونقها هـ

وقد تجاوب الفقهاء مع دعوات الخلفاء فحاولوا من جانبهم تقديم صياغة فقهية لنظرية الخلافة تؤكد على شرعية الخلافة ودورها في خفظ الشريعة واقامة المدالة وتحقيق وحدة الامة بعيدا عن الخلاف والفتنة على ضوء السوابق التاريخية والظروف التي يعيشون في ظلها كما فعل الماوردي (ت٥٠٥ هـ/١٠٥٨ م) ــ الذي منح لقب (اقضى القضاة) وكان ممثل الخليفة في مفاوضاته مع البويهيين ــ في كتاب (الاحكمام السلطانية) حيث اكد فيه على الامور الاتية:

 أ \_ ان الخلافة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا ومن ثم فان عقدها لمن يقوم بها واجب بالاجماع من الناحية المقلمة والشرعية • ب\_ يشترط فيمن يتولى الخلافة أن يكون قريشي النسب وأن يتصف بكمال الجسم والمقل وأن تتوفى لديه صفات الملحم والتقوى وحسن الرأي كي يتمكن من القيام بمهام منصبه على الوجه المطلبوب •

جـ ــ ان الخليفة يجب ان ينتخب مــن قبل ( اهـــل الاختيار ) الذين
 يشـــرط ان تتوفر فيهم العدالة والرأي والحكمة .

د \_ يجب على كافة المسلمين طاعة الغليفة ونصرته ليستطيع الاضطلاع بواجباته الشرعية • ويلاحظ ان الماوردي قد حاول هذه الصياغة النظرية ان يقدم الدعم والمساعدة للخلفاء من الناحية الشرعية في صراعهم على السلطة مع الامراء المتغلبين من بني بويه ولكنه مع ذلك لم يستطى تجاوز الواقع القائم فقرر ( ان المستبد اذا كافت افعاله جارية على احكام الشرع ومقتضى المدل واذا لم يتظاهر بمعصية جاز اقراره فلا يقف من الامور الدينية بما يعود بفسد على الامة ) اما اذا كان الامر عكس ذلك فمن واجب الخليفة ان ستنفر من بريل تغلبه •

يضاف الى ماتقدم ال الماوردي تعرض الى ظاهرة استيلاء بعض الامراء على ولايات كانت تابعة للخليفة وحكمها بالقوة (امارة الاستيلاء) فقدم تسوية ترضي الطرفين وتحقق الصلة في نظره فالخليفة يقر سلطة الامير والممر يعترف بالخليفة ويعد بتطبيق الشرع وبذلك تصبح سلطته مشروعة وبذلك تقدم الماوردي حلولا وسسطا من اجسل حفظ وحدة الامة وضمان مراعاة احكام الشريعة وقد تابعه معظم من جاء بعده من الفقهاء في هذه التوجهات الواقعية الى الصد الذي سمحوا فيه بتحويل الخلافة الى رمز لاحقيقة له وهو ما يتناقض مع السلطات الشاملة التي منحوها لمنصب الخلافة .

٣ ـ لقد دفعت الاعتبارات السياسية الامراء البويهيين ان يطلبوا من الخليفة ان يتولى بنفسه اصدار الاوامر والتوقيع على بعض المراسلات الهجة مع الولاة كما كانوا يطلبون منه منحهم الالقاب ذات الطابح الشرفي وكان الخليفة يستغل شغف هؤلاء الامراء بمثل هذه الالقاب فيمنحهم ما يراه مناسبا منها كلقب ( تاج الملة ) الذي منحه لعضد الدولة او ( غياث الامة ) الذي لقب به المقتدر بهاء الدولة وقد يرفض الخليفة منح بعض الالقاب التي يراها غير مناسبة كما حصل حينما رفض طلب الامير ابو كاليجار منحه لقب ( السلطان الاعظم مالك الامم) ه

بل ان الفقهاء والعامة قد ثاروا حينما منح جلال الدولة لقب ( شاهان شاه الاعظم ملك الملوك ) وخطب له يوم الجمعة بذلك فغضب العامــة ورجموا الخطباء واستقتي الفقهاء في جوازه فاجازه النسان وانكــره الماوردي ولكن اللقب استمر قائما ه

لقد كان الامراء البويهيون يعرصون على اظهار الاحترام والتبجيل الى الخفاء امام العامة لارضائهم وكسب ودهم ويبالغون في ذلك في بعض الاحيان فني حفلة المهد الى عضد الدولة سنة ١٩٩٩-١٩٧٩م مجلس الطائع على السري وحوله مائة من الرجال بالسيوف والزينة وبين يديه مصحف عثمان وعلى كتفه البردة وبيده القضيب وهو متقلد بسيف رسول الله (ص) وضربت ستارة بعثها عضد الدولة وسأل ان تكون حجابا للطائم حتى لاتقع عليه عين احد من الجند قبله ودخل الاتراك والديلم وليس مع احد منهم حديد ووقف الاشراف واصحاب المراتب من الجانبين ثم اذن لعضد الدولة فدخل ثم رفعت الستارة وقبل عضد الدولة الارض فارتاع زياد القائد لذلك وقال لعضد الدولة الماذا عوال المائم عن الارض ثم المتارة المائلة ؟ اهذا هو الله ؟ فالتمت اليه وقال : هذا خليفة الله في الارض ثم استمر يمشى ويقبل الارض سبم مرات فالتمت الطائم الى خالص الخادم وقال

استدعه فصعد عضد الدولة فقبل الارض مرتين فقال له: أدن الي فدنا وقبل رجله وثنى الطائع عينه عليه وأمره فجلس على الكرسي بعد أن كرر عليه (إجلس) وهو يستعفي فقال له: اقسمت عليك أن تجلس ، فقبل الكرسي وجلس فقال له الطائع: (قد رأيت أن أفوض اليك ما وكل الله الي من أمور الرعيه في شرق الارض وغربها وتدبيرها في جميع جبهاتها سوى خاصتي واصبابي فتول ذلك فقال: يعينني الله على طاعة مولانا أمير المؤمنين وخدمته ثم أفاض عليه المخلع وانصرف ، أن من يتأمل هذه الصورة يحس أنه مشهد تمالي يقطر بالمفارقات والنفاق السياسي ، خليفة مستضعف يقدم للامة بصورة الحاكم المتأله وأمير متسلط يمثل دور العبد الذليل ثم ينتهي المشهد بتفويضه حكم الرعية في شرق الارض وغربها ،

ان ما تقدم لم يخدع الخلفاء عن حقيقة الاوضاع التي كانوا يعيشونها في طل التسلط البويهي ومن ثم فقد كانوا يتحينون الفرص للتحسرك من اجسل استرجاع سلطاتهم المفقودة لذا فما كادوا يلاحظون ظهور دولة السلاجقة في ايران التي اخذت تتوسع على حساب سلطان البويهيين في الشرق حتى اخذ الخليفة القائم بمراسلة قائدهم طغرلبك على امل الاستمائة به من اجل التخلص من حكم البويهيين وقائدهم البساسيري الذي اغتصب السلطة باجمعها واخرج الخليفة من بفداده

وقداستفل طغرلبك هذا الموقف ووثق علاقاته مع الخليفة ثم تقدم في النهاية الى العراق ودخل يفداد فاتحا وبذلك بدأت فترة جديدة من فترات التسلط الاجنبى على الخلافة •

١ \_ الخلافة في ظل التسلط السلجوقي ( ٧٤٤ــ١٥٥ هـ / ١٠٥٠ـــ١١٥٥ م )

لقد تصرف الجيش السلجوقي حين دخوله بمداد بصفته جيش احتلال فاعتدى على الحرمات وجرت مذابح وسقط جرحى وقتلى مما اثار غضب لهداد ضدهم وجمل الخليفة يكتب الى السلطان طغراب مستنكسرا:

( آني انما اخترتك واستدعيتك اعتقادا مني ان تعظيم الاوامر الشريفة يرداد وحرمة الحريم تعظم وارى الامر بالضد ) •

وقد حاول السلطان السلجوقي ان يسترضي الخليفة وان يقيم علاقة مصاهرة عن طريق تزويجه ابنة اخيه ارسلان خاتون كما داب السلاجقة على اعلان طاعتهم للخليفة العباسي واحترامهم له انطلاقا من قناعاتهم المذهبية المخالفة للبوجيين ولكن الدارس لحقيقة موقف السلاجقة الاتراك من الخلافة يجد انه لا يختلف في جوهره عن موقف البوجيين الفرس باعتبارهم قوة احتلال اجنبية تستهدف احكام سيطرتها على الدولة واغتصاب السلطة من اصحابها الشرعيين اما موقفهم من المسالة الدينية فكان يستهدف شق وحدة الامة وتعزيقها الى طوائف ومذاهب متناحرة ليسهل عليهم حكمها واستغلائها ه

وقد تميزت السلطة السلجوقية في فترة تسلطها على الخلافة بالامور التالــة:

١ ـ وقعت الخلافة العباسية تحبت سيطرة امارة اجنبية تقع عاصمتها
 ( همذان ) في بلاد ايران وتمارس تسلطها على البلاد من خلال وكلاء
 السلطان المتواجدين في بفداد ك ( العميد ) و ( الشمحنة ) •

٢ ـ تنازل الخليفة للسلطان عن كافة سلطاته السياسية ولم يبق له سوى المظاهر وبعض الصلاحيات الدينية فقد جاء في التعويض الذي اعظاء الخليفة الى السلطان طغرلبك في سنة ١٩٥٨هم: ( ان أمير المؤمنين شاكر لسعيك ، حامد لعملك مستأنس بقربك وقد ولاك ماولاه الله من بلاده ورد عليك مراعاة عباده فأتق الله فيما ولاك ٠٠) ثم منحه لقب ( ملك المشرق والمغرب ) ٠

وهكذا فقد اخذ السلطان وممثلوه يمارسون كافة السلطات السياسبة والادارية والمالية في الدولة وحل وزير السلطان او كاتبه محل وزير الخليفة كما كان الامر في العهد البويهي تماماً • وقد اخد السلطان السلجوتي يشارك الخليفة في امتيازات وشارات الخلافة فاخد اسمه يذكر في خطبة الجمعة مع اسم الخليفة وضرب اسمه على النقود مع اسم الخليفة كما امر بضرب الطبول على بابه في اوقات الصلاة اسوة بالخليفية .

٣ - لم يترك السلاجقة امر الاتصال بالفقهاء والوعاظ للخليفة وحده كسا فعل البويهيون وانما حاولوا ان يوثقوا صلاتهم معهم فقام الوزير السلجوقي نظام الملك بائشاء المدرسة النظامية في بغداد من اجل كسب الفقهاء الى صفهم وربما قطع الطريق على الخليفة فيما لوحاول ان يرتكز على نفوذهم الشعبي في مقاومة تسلطهم ، لقد اوضح ظام الملك للدواقع التي حركته لائشاء المدرسة النظامية الى ملك شاه بقوله : انا اقمت لك جيشا يسمى جيش الليل اذا قامت جيوشك ليلا قامت جيوش الليل على اقدامها صفوفا بين يدي ربهم فارسلوا دموعهم وأطلقوا السنتهم ومدوا الى الله اكهم بالدعاء لك ولجيوشك .

٤ ــ لقد حاول السلاجقة اتتزاع اخر ماتبقى للخلفاء من شوذ ومظاهر فقد اتخذ سلاطينهم لقب ( ظل الله في الارض ) الذي كان خالصا بالخليفة كما لقب ملكشاه شعه بلقب ( امير المؤمنين ) واخدوا من الخليفة المسترشد ( ٥١٢ - ٥٩٥ هـ / ١١٨٨ - ١٩٣٨ م) بردة الرسول(ص)التي كان بلنسها الخلفاء عند توليتهم في المناسبات الذيبة ولم يقف تدخل السلاطين عند هذا الحد بل تجاوز ذلك الى محاولة التدخل في تحديد ولي عهد الخليفة كما حصل حسنما بايم الخليفة المقتدى (١٧٥ تـ ١٩٨٧م مراكبة المهد فأعرض السلطان على ذلك وطلب من الخليفة خلمه ومبايعة ابته الاخر جعفر بدلا عنه وان يسلم السلطة اليه ويفادر بغداد للاقامة في البصرة فشق ذلك على الخليفة ولكن السلطان اصر على موقعه ولولا ان تدخلت الاقسدار الخليفة ولكن السلطان اصر على موقعه ولولا ان تدخلت الاقسدار الخليفة ولكن السلطان اصر على موقعه ولولا ان تدخلت الاقسدار

لصالح الخليفة حيث مرض السلطان ومات لانفذ امره بما يمتلكه من قوة وصلاحيات ه

لقد اقنت هذه الامور الخلفاء على سلوك طريق الكفاح والمقاومة لاستمادة سلطانهم المفقود فاتجهوا الى الشعب وحاولوا توثيق صلاتهم به كما حاولوا استغلال المنافسات والصراعات بين السلاطين والامراء السلاجقة لتقوية مراكزهم و لقد قبال الخليفة المسترشسة ( ١٥ - ٥٩ هم / ١١٨٨ – ١١٩٣ م) لقيد ( فوضنا الموراسا الحي آل سلجوق فيفوا علينا فطال عليهم الامد فقسست قلوبهم وكثير منهم فاستقون) ثم اخمة يستنهض الهمم ويعمل على تكوين جيش خاص بالخلافة لتستطيع بواسطته تأكيد استقلالهما والتخلص من التسلط الاجنبي وقد نجح الخليفة في تكوين هذا الجيش نتيجة لعماس الناس واندفاعهم للتطوع في صفوفه واخذ الخليفة يقود الكفاح المسلح ضد السلطان السلجوقي حيث حقيق بعض النجاح في المراق ولكنه حينما اراد ان يصفي نفوذ السلاجقة في بلاد ايران فشل في تحقيق هدفه ثم وقدع في الاسر وقام السلاجقة بعد ذلك بتدبير قتله ه

ولم يستسلم الخليفة المجديد للامر الواقع فقاتل السلاجقة وانتصر عليهم وقام اهل بفداد بنهب دار السلطان في بغداد وكانمت ترمز الى التسلط السلجوقي ولكن الجيش السلجوقي اعاد الكرة وحاصر بغداد الى ان تمكن من دخولها أما الخليفة فقد غادر العاصمة الى الموصل ومنها الى اصفهان حيث اغتيل هناك عام ١٩٥٣هـ /١٢٣٧م •

وقد سار المقتفي بامر الله ( ٥٣٠ – ٥٥٥ هـ/١١٣٥ – ١١٣٠ م) وغسم تعيينه لمنصب الخلافة من قبل السلطان السلجوقي على تهج اسلافه في مقاومة التسلط الاجنبي الى انتم له النجاح في ازالة الكثير من مظاهر النفوذ السلجوقي في العراق فاصبح له جيش قوي قادر على حفظ الامن والاستقرار في البلاد واصبح من حقه اختيار من يشاء من الامراء لتولي السلطة وبذلك اصبحت السلطة العقيقية بيد الخليفة واخذ امراء الامصار والولاة ينظرون السي الخليفة بعين الاحترام ٠

وقد تحقق له ذلك بشكل كامل حينما فشلت حملة السلاجقة على بعداد في سنة ٥٠١ هـ وعادت تجر اذيال الهزيمة وبذلك انتهى العهد السلجوقي في حكم العسراق •

#### ب ... فترة انتماش الخلافة ( ٥١١ - ١٢٥٠ /١١٥٥ - ١٢١٢م)

انتعشت الخلافة حين تمكن المقتفي بأمر الله من القضاء على التسلط السلجوقي في العراق واخذ الخلفاء من بعده يمللون على تقوية الجبش وممارسة الصلاحيات السياسية والادارية للخلافة بالفسهم كما عملوا على تحسين وتوثيق علاقاتهم مع امراء الامصار فنجح المستضيء بالله في اقامة علاقات جيدة مع صلاح الدين الايوبي الذي امر باعدادة الخطبة للخليفة العباسي في مصر كما أمر ان يضرب اسمه على النقود فيها بعد ان تم له القضاء على الحكم الفاطعي سنة ٢٥هم/١٧١٨م وحين توفي المستضيء بالله تولى الخلافة من بعده ابنه الناصر لدين الله سنة ١٨٥٧مهم ١١٧٨م الذي دام حكمه ٢٤سنة م

لقد تجع الناصر لدين الله ان يعيد للخلافة مجدها وهيبتها عن طريق مواصلة خطى اسلافه في تدعيم الجيش واحياء نظام الفتوة وقيادته بنفسه كما عمل على تحقيق وحدة الشعب ورعاية كافة طوائفه بعد ان عمل المتسلطون الاجانب على تعزيقه على اسس مذهبية وطائفية .

ولم ينس الناصر مافعله السلاجقة مع الخلفاء السابقين فعمل على تصفية حكمهم في ايران ووضع حد لمطالبتهم باعادة الخطبة لهم في بغداد فأعد جيشه ودفع احد الملوك الذين كانوا يحكمون باسمه في ايران الى التوجه نحسو همذان لمقاتلتهم حتى تمكن من دحرهم واحتلال همذان ولكن السلاجقة واصلوا مقاومة الخليفة فياذربيجان فلجأ الغليمة للتحالف مع الخوارزميين من اجل القضاء عليهم • وقد تم له مااراد وقضى على دولة السلاجقة سسخة •٥٩هـ/١١٩٣م وقد امر الخليفة بتولية علاء الدين تتشملك الدولةالخوارزمية جميع اقاليم السلطة السلجوقية •

لقد كان من المتوقم ان تستمر العلاقات الوثيقة بين دولة الخلافة والدولة العفوارزمية ولكن الخوارزميين لم يلبثوا ان طالبـوا الخليفة بالخطبة لهم في بغداد فرفض الخليفة طلبهم مما جعلهم يامرون بقطسع الخطبة له في الاقاليم المخاضمة لهم وبذلك توترت العلاقات وكادت تتحول الى حرب بين الطرفين ولكن انشغال الخوارزميين بالتصدي للخطر المغولي منعهم من ذلك ، أمسا الخليفة الناصر فقد بدا يستشعر الخطر المغولي على دولته لذا فقد اخذ يعمل على تقوية الجيش وأمر بتعمير صور بغداد ،

وحين توفي الناصر عام ٢٣٢ هـ/١٩٢٥ تولى الخلافة ابنه الظاهر الذي لم يحكم سوى تسعة اشهر كرس معظمها لمحاولة اصلاح الملاقات مع الدولية الخوارزمية من اجل توحيد الجهود لمواجهة الخطر المعولي وقد واصل نفس المستنصر بالله الذي تولى الخلافة سنة ٣٣٧هـ/٢٣٦ م وقد نجع في تحصين علاقاته مع الدولة الخوارزمية فاعادوا الخطبة للخليفة في ديارهم وقد شجعه هذا النجاح على محاولة اقامة تعاون بين الخوارزميين والملوك الأبوييين في مصر والشام من اجل مواجهة الزحم المغولي ولكنه لم يوفق اذ كان الايوييون منشغلين في مقاومة النرو الصليبي لبلادهم وهكذا توفي المستنصر لدين الله دون أن يتمكن من اقامة تحالف بين الدول والامارات الاسلاميسة لمواجهة الخطر البحسيم الذي اخذ يحدد الخلافة وجميع الكيانات الاخرى ،وقد لولى الخلافة من بعده ابنه المستحصم بالله عام ١٤٠هـ/ ١٢٤٢/ م

#### سقوط الخلافة العباسمة

لقد كان المستعصم بالله ( ٦٤٠ ـ ٢٥٠هـ/١٢٤٢ ـ ١٢٥٨م ) ضعيف الرأي غير ملم بحقائق الامور في دولته منصرفا الى اللهو واللعب وقد استولى عليه اصحابه من الجهال واراذل القوم فكانوا يهونون خطر المفول في نظره فقصر عن الاستعداد لمواجهة الخطر الداهم وسرت روح التفكك في تموس الشعب واخذت الاقاويل تنتشر عن مدى قوة المغول وقدرتهم على البطيش خصوصا بعد ان قضوا على الباطنية في بلاد فارس بصورة ادخلت الخوف والفزع في نفوس الناس • ارسل هولاكو رسالة الى المستعصم بالله من مدينة همذان ينذره فيها بالحرب اذ لم يستسلم ويعلن خضوع دولته للمغول فلمالم يتلق جوابا مرضيا خلال مدة شهرين سار الى بغداد بجيش يزيد على ثلاثين الف فارس وقد خرج اليه الخليفة على أمل التوصل معه الى اتفاق ولكسن هسولاكسو قتسل الخليفة المستعصم باللسه واولاده وقسد استباح المغمول بفداد فذبح الناس كما تذبح الشمياه واضرموا النيران في المدينة فاتلفت مسجد الخليفة وضريح موسى الكاظــم ومقابــر الخلفاء في الرصافة وعم الخراب بيوت المدينة وطرقاتها وهكذا انتهت الخلافة العباسية وسقطت بغداد بعد ان ظلت عاصمة الدولة العباسية زهاء خمسية قـــ ون ٠

لقد ارادت الامة بعد وفاة الرسول (ص) ان تختار عنها نائبا ليخلف الرسول (ص) في قيادتها وتطبيق الشريعة على اساس من الشورى والعدل فاختارت خليفة ليحقق هذه الاهداف وقسد حفظ الاختيار للدولة العربية الاسلامية استمرارها وتوسيعها ولكن الاسة اخفقت في إيجاد وتطويس

( المؤسسات ) التي تضمن اختيار الخلفاء من قبلها وممارستهم لسلطاتهم عن طريق الشورى وتطبيق الشريعة بطريقة عادلة فحصل الانحراف عن الانتخاب الى الوراثة وعن مفهوم خلافة الامة او خلافة الرسول في قيادة الامة السى ادعاء خلافة الله فى الارض وعن الشورى الى التسلط والاستبداد •

ان ماتقدم من ملاحظات ينبغي ان لاينسينا ان الخلافة قد نجعت في ان تصبح رمزا للوحدة السياسية والثقافية للامة العربية والاسلامية وانها قد جاهدت منذ نشاتها لتحقيق وحدة الامة وتحررها وعملت على نشر الثقافة المربية الاسلامية عن طريق الدعوة والجهاد فارتفعت اعلام العروبة والاسلام من قلب الجزيرة العربية لتمتد من بلاد الهند والصين شرقا الى المحيط الاطلسي غرا ولئن عجزت الخلافة في المصر العباسي عن المحافظة على وحدة هذه الاقاليم سياسيا الا ان الوحدة الثقافية والروحية بقيت قائمة وظلت المعقول والقلوب ترنو الى الخلافة باعتبارها مركز الوحدة بالنسبة لمجموع الامة و

لقد رعى الخلفاء الفقهاء والادباء والعلماء وشجعوا التأليف والترجمة وخصوصا في العصر العباسي ثم لم يلبث امراء الامصار ان دخلوا حلبة المنافسة في مجال تشجيع الحركة الثقافية فادى ذلك الى ازدهار العلم والمعرفة في كافة ارجاء ديار العروبة والاسلام ولم يحاول الحكام رغم الخلافات التي كالمست قائمة بينهم وضع الحواجز في وجب تنقل العلماء وطلابهم بين مختلف المحاء دولة الخلافة واماراتها فساعد ذلك على التفاعل الفكري والثقافي بين مختلف المذاهب والتيارات وادى في النهاية الى تبلور مفهوم إلى الامة ) كواقع على الساس ثقافي ه

لقد عبر الفقهاء عن وحدة الامة في مؤلفاتهم ( الفقهية ــ السياســية )

وحاولوا تقديم الخليفة باعتباره ممثلا لهذه الوحدة ومعالجة المخاطر التي كانت تهدد وحدة الامة بتقديم بعض التسويات والحلول الوسط ولئن وصفت النظريات التي تضمنتها هدذه المؤلفات بالمثالية ، ووصفت بعض التسويات التي قدمتها بالواقعية او الذرائعية فانها كانت بالرغم من ذلك تعبر عن المجهود العظيم الذي بذله الققهاء من اجل المحافظة على وحدة الامة واستمراوها •

#### المصادر والمراجع

```
1 ... ابن هشام: السيرة التبوية ... مصر ١٩٥٥
                   ٢ _ الطبرى : تاريخ الرسول والملوك _ بيروت ١٩٦٥
                        ٣ _ الماوردي : الاحكام السلطانية _ مصر ١٩٦٠

    ١٩٦٠ - البيان والتبيين - تحقيق عبدالسلام هارون - القاهرة ١٩٦٠

                  ه _ ابن الاثير: الكامل في التاريخ ... الفاهرة ١٣٠٣ هـ.
                     ٦ _ السيوطي: تاريخ الخلفاء _ القاهرة ١٣٥١ هـ
                           ٧ _ مسكونه: تحارب الأمم _ القاهرة ١٩٢٠
             ٨ ... الدوري ، عبد العزيز : النظم الاسلامية ... بقداد . ١٩٥٠
     ٩ _ حسن ابراهيم وعلى ابراهيم : النظم الاسلامية _ القاهرة ١٩٣٩
١٠ اليوزيكي ، توفيق : دراسات في النظم العربية والاسلامية _ الموصل
                                                         19VV
11_ السامرائي ، حسام : المؤسسات الادارية في الدولة المباسية ـ دمشق
                                                         11V1
١٢ ـ شعبان محمد عبد الحي : الثورة العباسية ( ترجمة عبدالحميد القيسي )
                                     دولة الامارات العربية ١٩٧٧
        ١٣ شميان ، محمد عبد الحي : الدولة العباسية .. بروت ١٩٨١
١٤ ... ارنولد ، توماس : الخلافة ( ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريدة )
                                                 القامسرة ١٩٦٨
١٥ ـ وات ، مونتفمرى : الفكر السياسي الاسلامي ( ترجمة صبحي حديدي
                                                   بيروت ١٩٨١
١٦ فلهاوزن، بوليوس: تاريخ الدولة العربية ( ترجمة محمد عبد الهادى
                                        أبو ربادة) القامرة ١٩٩٨
```

- ۱۷- بروکلمان ، کارل : تاریخ الشعوب الاسلامیة ترجمة نبیه امین فارس ومنیر البطبکی بیروت ۱۹۵۸ .
  - ١٨ مجموعة مؤلفين : المراق في التاريخ ـ بغداد ١٩٨٣
- ۱۱ الدوري ، عبدالمزيز : حول التكوين التاريخي للامـة العربية \_مجلـة الستقبل العربي بيروت \_ العدد الحادي عشر ،۱۹۸۰
- ٢٠ الدوري: الديمقراطية في فلسفة الحكم العربي مجلة المستقبل العربي بيروت العدد التاسع ١٩٧٩
- ٢١ الفياض ٤ مبدالله : الفلافة العباسية في عهد البويهيين عجلة الدراسات
   الاسلامية عدد ١٦٦ بفداد ــ السنة الثانية ١٩٦٧
- ٢٢ الفياض : انخلافة العباسية في عهد السبلاجقة ... الرسالة الاسلامية ... بغداد العدد ٢-٤ السنة الثانية ١٩٧٦.
- ٣٦٠ فوزي ، فاروق عمر : الترك والخلافة المباسية ـ مجلة افاق عربية ـ بغداد (٥) سنة ١٩٨.
- ٢٤ الملاح ، هاشم : اساليب تداول السلطة في الدولة العربية الاسلامية، مجلة أداب الرافدين \_ الموصل \_ العدد السابع ١٩٧٦

## الغصلالثاني

# ولوزورة

د . فاروق عمرفوزي عليه بلداد

#### مقدمة

يرى المؤرخون في تاريخ الوزارة ان منصب الوزارة استحدث في العصر العباسي الاول ولكن الباحث في تاريخ الوزارة في اللولة العربية الاسلامية يواجه صعوبات جمة منها مايتعلق باصل اصطلاح ( وزير ) ومنها مايعسود الى بداية نشأة منصب الوزير وتطوره ومنهاما يلاحظ من عدم تحديد صلاحيات السوزارة •

فمن الاسئلة التي تواجه الباحث وهو يطالع كتب المؤرخين الرواد عن الوزارة ، متى اصبحت الوزارة احدى المؤسسات الرسمية في الدولة العربية الاسلامية وماهي قطمها ؟ اليس من الدقة ان يتحدث مؤرخ الوزارة في الاسلام عن شخصيات تتمتع بصلاحيات معينة تتفاوت درجاتها بحسب قابلية الوزير وحذقه السيامي وتفاوت علاقته بالخليقة وبمعنى اخر هل هناكمنصب

اداري ــ سياسي واضح المعالم يطلق عليه ( الوزارة ) ام ان الخليفة اختـــار شخصا من صحابته او مواليه او خاصته ( اي من النحبة ) ليعمل عنه اعبـــاء الحكم ومسؤولياته او ليمينه في الحكم والمشورة والتدبير .

ان الجواب على هذا السؤال يجب ان يعين اصل نشوء منصب الوزارة في الاسلام فالمعروف ان كلمة وزير ليست غربة على لفتنا العربية اما منصب الوزير وصلاحياته فقد وجدت في دول اخرى قبل أن تقرر اسمنه في الدولة العباسية • همذا مع الاقرار بأن المنصب وصلاحياته في الدولة العربية الاسلامية يختلف عما هو ، في تلك الدول كما سنرى فيما بعد •

لقد اعترضت نشأة الوزارة عوامل وتأثيرات منداخلة ومعقدة منها ما يتصل بالتقاليد والعادات العربية ومنها مابنعلق بتأثير مبادى، الاسلام ، وهنا لابد من الاشارة بانه ربما كان لادعاء العباسيين بانهم اصحاب الحق الشرعي في حكم الجماعة الاسلامية وانهم بمثلون السنة والجماعة أثر في اختيارهم هذا الاصطلاح القرآني ليدل على مشاور الخليفة الاول ومساعده الايمن ،

ثم ان التقاليد الدينية التي سنتها الخلافة العباسية والتركيز عنيها لعبـت دورها في ابتداع هذا المنصب •

وهناك سؤال يتعلق بالاسلوب المنهجي الذي يجب ان يتبعه الباحث في تاريخ الوزارة: هل ان الباحث بجب ان يفترض منذ البداية وجود منصد. يسمى (الوزير) يشبه منصب (الوالي) مشلا وان هذا المنصب اذا شخسر من وزير قديم فيجب ان يعلا بوزير جديد ۱ ام ان فكرة الوزارة مسسرت بتجربة طويلة قبل ان تد تقر اسسها وانه كان هناك في البداية نوع من عدم الميل الى اتخاذ وزير بصورة دائمية وانها كان الخليفة العبامي يتخذ كاتبا مرة

ووزيرا مرةاخرى مثم ان الباحث في تاريخ الوزارة عليه أن يدرك اعتبارات سياسية وادارية وثقافية وينظر الى هذا المنصب من خلال هذه الاعتبارات ، فالباحث مثلا اذا اعتبر الوزير تطورا للكاتب في المصر الاموي فعليه ان يجد جوابا للتساؤل كيف ولماذا استطاع الكاتب من بين كل اعوان الخليفة وصحابت ومواليه ان يبرز ويسط تفوذه ويوسع سلطته ، ثم ماهي الشروط التي يجب ان تتوفر في الوزراء الاوائل وهل كانت لهم صلاحيات مرسومة ؟ فإذا لم نكن كذلك ففي اي عصر تبلورت هذه الصلاحيات ؟ ، وكيف كانت علاقات الوزراء الاوائل بالخليفة ؟ المورارء الاوائل بالخليفة ؟

ان الوزارة مرت بفترات من القوة والضعف اطلق عليها الفقهاء النظريون وكتاب السياسة الشرعية والاحكام السلطانية مصطلحات منها وزارة التنفيذ، ولكن المؤرخ الباحث يتساءل هل كان هذا الضعف او تلك القوة نتيجة ضعف في نظام الوزارة ام في شخصية الوزير نسبه ؟ • ام ان قوة شخصية الخليفة منعت الوزير من ممارسة صلاحياته ؟ وهنا تدخل اعتبارات اخرى ذات علاقة بالتنافس بين التكتلات المختلفة في البلاط والادارة •

ولابد أن ناخذ بنظر الاعتبار ونعن ندرس تاريخ الوزارة الاسلامية ذلك التيار الخفي الفعال الذي كانت تمثله كتلة الكتاب والذي ظلت مجموعة لابأس بها منهم متعلقة بتراثها الفارسي وقيمها الساسانية وحاولوا جاهديسن صرف نظم الدولة واصولها نعو تلك القيم والمفاهيم والاصول حيث يشير الحدهم قائلا: ( وكانت ملوك القرس يرون الوزراء بمنزلة لايراهم بها احمد سواهم ويقولون الوزير نظام امورنا وجمال ملكنا ولسائنا الذي تنطق بمه وعدتنا التي نعتدها لتناول عدونا في الارض النائية ) وهدو فسي هذا يريد أن يحبب نظام الوزارة الفارسي باصدوله وتقاليده السي خلفاء المسلمين لعلهم يأخذون به أو بعض مراسيمه ه

### اصل اصطلاح وزير

يعتبر اصطلاح ( وزير ) اصطلاحا عربيا واوجه اشتقاقه ثلاثة : فهسو امسا مأخوذ من الوزر ( بفتح الواو ) وهو الملجأ لان الملك او الخليفة يلجأ الى رأي الوزير ومشورته ، او مأخُوذ من الازر وهو الظهر لان الخليفة يقوى ويستند الى وزيسر كما يسستند البدن السي الظهر ، او مأخوذ من الوزر ( بكسر الواو ) وهو الثقل لان الوزير يعمل عن الخليفة اعباءه ومسؤولياته ،

ويرى الزمخشري في ( اساس البلاغة ) بان وظيفة الوزير هي ان يؤازر الملك اعباء الملك وقد قال ابو بكر الصديق للانصار اثناء المسادة حول الخلافة ( منا الامراء ومنكم الوزراء ) • وقد استعملت العرب قبل الاسسلام كلمة وزير في اشعارها كما سمت به ابناءها مما يدل على شسيوع الكلمسة واستمالها لديهم •

يتضح من ذلك ان الاصطلاح عربي في اصله واشتقاقه رغم ان بعض المستشرقين ومن تبعهم من الباحثين قد اعادوا الاصطلاح الى اصل فارسي قديم فيرى المستشرق بابنجر مثلا في ( دائرة المعارف الاسلامية ) ان كلمة وزير مشتقة من كلمة فيشير الفارسية على ان فيشير تعني بالفارسية قاضيا ثم ان عمل القاضي يختلف تمن عمل الوزير • هذا اضافة الى ان الشبه في الالفاظ لا يقوم دليلا على الاقتباس • واخيرا وليس آخرا فان لفويي العرب اهتموا تبييز الكلمات الدخيلة على العربية وحاولوا ارجاعها الى اصولها وقد أجمعوا على ان كلمة وزير عربية استعملها العرب قبل الاسلام ووردت في القرآن وفي الروايات التاريخية عن تاريخ العرب والمسلمين • اما كريستنسن فيعتقد في كابه (ايران في عهد الساسانين) بان تظام الوزارة مقتبس من الدولة

الساسانية ويرى بان ماتذكره المصادر العربية الاسلامية عن ظرية الوزارة تشبه الى حد كبير ظأم الوزارة الساساني الا اننا زد على هذا القسول كذلك بأن الوزارة من الناحية النظرية تختلف عن واقعها العملي في الدولة العربية الاسلامية ذلك لان الققهاء وكتاب السياسة الشرعية وضعوا نظرياتهم حسول الوزارة بعد مدة طويلة من ظهور منصب الوزارة و وبدو المستشرق جوتين اكثر اعتدالا وموضوعية في آرائه فيرى بإن اصل اصطلاح الوزارة وكذلك المنصب نصمه ذو جذور عربية ولوائه استفاد من ظام الوزارة الساساني بعض الشهر، فيما يتعلق بصلاحيات الوزير فقط ه

ويرى الدكتور عبدالعزيز الدوري في (النظم الاسلامية) بان نظام الوزارة قد تاثر الى درجة كبيرة بظروف البيئة العربية الاسلامية في نشوئه ثم تطوره، على ان فكرة الوزارة ربما ــ كما يرى الدوري ــ اقتبست من ايران • ويعزز الدوري موقفه قائلا بان هذا المنصب يرمز ألى اشتراك الفرس في السلطان الجديد على اعتبار أن الخلفاء عرب ووزراءهم قوس •

وكان الدوري يريد ان يقول بان هناك خطة موضوعة ومدبرة في هذا الشأن سار عليها خلفاء بني العباس اعترافا منهم ــ حسب الفرضية القديمة ــ بفضل القرس في قيام الخلافة العباسية موقعين نرد على ذلك قائلين بان الخلفاء العباسيين لم يكونوا مجبرين على اختيار وزراقهم من الفرس ذلك لان الثورة العباسية لم تكن فارسية وإن الدولة العباسية لم تقم على اكتاف الفرس كما المبتت ذلك المخطوطات التي ظهرت الى النور حديثا • ثم ان أكثر وزراء العصر العباسيالاول كانوا من (الموالي) المرتبطين بالخليفة ارتباطاً وثيقاً او من المغمورين الذين شرفهم الخليفة بهذا المنصب لكفاءتهم ومقدرتهم الادارية • ولذلك فان

ارتباط هؤلاء الوزراء بالخلافة العباسية سواء كانوا فرسا او عرباً أم موالي كان ارتباط الولاء والاخلاص للدولة وان مصلحة الخليفة والدولة العباسسية كانت اقوى بصورة عامة من اية مصلحة اخرى مع وجسود حالات استتنائية بطبيعة الحال و ولابد ان نشير هنا بالمناسبة بان الجاخظ يميز كتلمة الموالي عن العجم او العرب ويجعلهم كتلة متميزة بحسد ذاتها مرتبطة بالولاء للدولة وهذا هو سبب اختيار غالبية الوزراء منهم اضافة الى اسباب فنية وشخصية وسياسية الحرى و

## اصطلاح الوزير في الادارة قبل العصر العباسي

رغم أن الوزير يعقوب بن داود وزير الخايفة العباسي المهدى كان اول من حصل على لقب وزير بصورة رسمية موثقة سنة ١٩٣هـ/ سنة ٢٧٩م رلكن الملاحظ أن شخصيات عديدة اضطلعت بمسؤوليات الوزير وصلاحياته قبل يعقوب بن داود وقبل العصر العباسي كذلك ، ويبدو أن أصطلاح وزير عرف قبل الاسلام ولكننا لا نعلم بالضبط المراد من الكلمة وأغلب الظبين أها كانت تطلق على المجربين من ذوي الحكمة والرأي الذين يعينون بالمشورة النااء الازمات ثم وردت الكلمة أكثر من مرة في القرآن الكريم ، يقسول تعالى: ( واجعل لي وزيرا من الهلي هارون اخي أشدد به ازري واشركه في امري ) وهي هنا تدل على معنى الوزير في تلك الفترة التاريخية فهي مشتقة من الازر ومعنى اخر تدل على المشاولية والمؤازرة في العمل ،

وقد استعمل اصطلاح الوزير في عصر الرسول (ص) فغي رواية تاريخية للطبري ان زيد ابن ثابت قال : « نعن انصار الله ووزراء رسوله » ، ويـدل هذا المفهوم كذلك على ان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا بمثابة المستشارين للرسول (ص) واعوائه ايضا ، وفي العصر الراشدي استعمل ابو بكر الصديق اصحطلاح الوزيس في مناقد سساته مسمع الانصسار في اجتساع السستيفة وفي روايسة عند ابن ابسي العديد ان عثمان بسن

عفان استقدم عدداً من الأمراء والمسال معظمهم من بنسي امية وشاورهم قائلاً: « لكل امير وزراء ونصحاء وانكم وزرائي ونصحائي واهل تقتي » • وفي رواية تاريخية في نفس الكتاب يستعمل على بن ابي طالب كرم الله وجهه الاصطلاح بنفس المفهوم حيث قال بعد ان رسحه بعض الصحابة للخلافسة عقب مقتل عشمان بنعفان: «التمسوا غيرى فأنا لكم وزيراً خير منى لكم اميرا» •

ولعل هذه الروايات تفيير بان المقصود بالاصطلاح في تلك الفترة من تاريخ الاسلام معاني لا تتعدى المشاورة والمؤازرة بالرأى والعمل قد تصل في بعض الاحيان الى المشاركة الفعلية في الحكم كما ورد في القرآن الكريم وفي حديث زيد بن ثابت ومناقشة ابي بكر الصديق او قد لاتصل الى المشاركة الفعلية كنا في قول الامام على •

قاذا جاء المصر الاموي نلاحظ بعض الروايات التاريخية تطلق اصطلاح الوزير على شخصيات تشارك عمليا في رسم سياسة الدولة والمشاركة في الحرب والادارة ، ولهذا نلاحظ ابن خلدون يرى بان مرتبة الوزارة كانت موجودة بالقمل في عصر الخلافة الاموية رغم عدم تقريرها كمنصب سياسي واداري يحمل صاحبه لقب الوزير ، يقول ابن خلدون :

« فكانت الوزارة ارفع رتبهم ( الامويون )، هذا في سائر دولة بنسي امية فكان النظر للوزير عاما في احوال التدبير والمفاوضات وسائر اسسور المجايات والمطالبات ومايتبها من النظر في ديوان الجند وفرض العطاء لاهله وغير ذلك فلما جاءت دولة بني العباس، واستفعل الملك وعظمت مراتبه وارتمعت عظم شأن الوزير وصارت اليه النيابة في اهاذ الحل والعقد وتعينت مرتبته في الدولة وقطم وسائر معاني الوزارة والماونة » •

على اننا نخالف ابن خلدون في رايه هذا ونرى بان الوزارة كمنصب رسمي او مرتبة سياسية ادارية لم تكن بعد مقررة القواعد مثبتة الاصول بصورة رسمية و ففي رواية للطبري مثلا يطلق اصطلاح الوزراء على مشاورى الخليفة الاموي هشام بن عبدالملك وصحابته و فلقد جاء وفد من اهل مصر لمقابلة هشام: « فلما طال عليهم ونفدت تفقاتهم كتبوا اسماههم في رقاع ورفعوها الى الوزراء وقالوا هــذه اسماؤنا وانسابنا فان سألكم امير المؤمنين عنا فاخب وه ٥٠٠ » ٠

وبمثل هذا المعنى تورد مصادرنا التاريخية روايات عديدة • فقد كان المختار بن ابي عبيد الثقفي يقول انه : « وزير محمد بن الحنفية وظهيره » وعلى لسان محمد بن الحنفية نفسه يقول المختار الثقفي عن نفسه : « اما بعد فاني قد بعثت اليكم بوزيري واميني ونجيي لنفسي وقد امرته بقتال عدوى» •

وفي رواية ان رجاء بن حيوة كان « وزيرا ومستشارا وقيما على اعمالهم واولادهم وكانت له من الخاصة عند سليمان ماليس لاحد يثق به ويستريح اليسه .

ومنذ بدايات العصر الاموي اتهم الضحاك الهلالي ابن الحضرمي الذي قدم البصرة يحث الناس على الانضمام الى معاوية اتهمه بالعمل لمصلحته قائلاً « أتأمرنا ان نخلع سيوفنا من اغمادها ثم يضرب بغضنا بعضاً ليكون معاوية اميرا وتكون له وزيرا »

ويبدو ان استعمال لفظ الوزير من المرونة بحيث اطلق على أعسوان الولاة وامراء الاقاليم فقد كان موسى بن قصير وزيرا لعبدالعزيز بن مروان امير مصر بل ان بعض المؤرخين سمى اعضاء الاسرة الاموية الحاكمة وزراء للخليفة بعنى المشاورين والمساعدين • وجوز الجهشياري الهلاق لقب الوزير على عبد الحميد كاتب مروان بن محمد اخر خلفاء بني امية • واذا كنا نتفق مع ابن طباطبا في ان ( الوزارة لم تتمهد قواعدها وتتقرر قوانينها الأفي دولة بني العباس) ومعمقولة ابن المقفع في ان السلطان «لا يستطاع الا بالوزراء والاعوان » فاننا لابد ان نشير بان هذه الافكار حول الوزارة لم تتبلور مع معيء العباسيين الى السلطة بل اخذت بعض الوقت حتى اختبرت وتوضحته

وعلى ذلك فالصحيح والواقع هو ان المفهوم الاموي للوزير بقي ساريا ردحاً من الزمن خلال المصر العباسي الاول ، وهذا يؤكد عروبة الوزارة في نشأتها وتطورها التدريجي عن المصر الاموي وعسن مفاهيسم العسوب للوزيسر قبل المصر الاموي ، فلم يكسن ابو سلمة الخسلال في البدايسة وزيرا لدولة بل كان وزيرا لدعوة هي الدعوة العباسية وكان لقبه ( وزيسر Tل محمد ) كما كان المختار الثقفي وزيرا لدعوة ابن الحنفية ،

وحين تأسست الدولة العباسية لم يمط لقب وزير بصورة رسمية للخلال وكانت صلاحياته خلال فترة تواجده القصيرة قبل مقتله محدودة وتتضارب مع صلاحيات البي مسلم الخراساني وربما أخرين غيره •

ورغم ان ابا مسلم الخراساني منح لقب ( امين آل محمد ) وشارك في عمليات عسكرية في المشرق وبلاد الشام وكان واليا للعباسيين على خراسان. الا ان ابا مسلم الخراساني حين اختلف مع الخليفة ابي جعفر المنصور وعزم على القطيعة والرحيل كتب الى الخليفة الرسالة التالية :

( انه لم يبق لامير المؤمنين اكرمه الله عدوا الا امكنه الله منه وقد كنا نروى عن ملوك آل ساسان ان اخوف ما يكون الوزراء اذا سكنت الدهماء و فنحن نافرون عن قربك حريصون على الوفاء بعهدك ماوفيت حريون بالسمع والطاعة غير انها من بعيد تقارنها السلامة و قان ارضاك ذلك فانا

كاحسن عبيدك وان ابيت الا ان تعطي النفس ارادتها نقضت ما ابرمت من عهدك ضنا بنفسى ) .

فاجابه الخليفة المنصور: (قد فهمت كتابك وليمست صفتك صفةاولئك الوزراء الغششة ملوكهم الذين يتمنون اضطراب حبل الدولة لكثرة جرائمهم) .

وواضح من هذين النصين استمرار ورود اصطلاح وزير في بدايات العصر العباسي بمعنى المساعد والمستشار وانها كانت تطلق على بعض الولاة والامراء ممن لعبوا دورا في الدعوة العباسية وفي نشوء الدولة العباسية .

وفي عهد المهدي العباسي اطلق الاصطلاح على مساعديه في رسم سياسة الدولة وعلى صحابته حيث ترد رواية عن مشاورة المهدي لوزرائه : ( فقال المهدي لوزرائه ما تقولون في حاجة ابن هرمة وما عندكم فيها من التلطف ؟ ) .

وواضح من هذا النص ان المهدي يقصد مستشاريه وذلك لأن المهدي كان اول خليف كان لديه وزير مسؤول وله صلاحيات معينة بل ان المهدي كان اول خليف عباسي يصدر مرسوما رسميا بنقليد الوزارة ليمقوب بن داود كما سيرد ذلك فيما بعده

وفي رواية تاريخية اخرى جمع الخليفة المهدي ( وزراءه ) لبحث تمسرد خراسان حيث كسرت الخراج وسألت ما ليس لها بحق : ( فلما انتهى ذلــك الى المهدي خرج الى مجلس خلائه وبعث الى نفر من لحمته ووزرائه فاعلمهم العال واستنصحهم الرعية ) ه

وتستطرد الرواية تسمها فتشير الى الحاضرين باسمائهم او كتلهم . فقد امر المهدي مواليه بالابتداء بالكلام ثم قال لعمه العباس بن محمد ان يعطى الرأي الاخير بترجيح احد الآراء، وامر محمد بن البعيث باثبات مقانتهم في كتاب • وكان بين الحضور سلام صاحب المظالم والربيع بن يونس الحاجب وابو عبيدالله معاوية وزير الخليفة • والفضل بن العباس وصالح العباسي وهارون وعلى وموسى اولاد الخليفة •

والملاحظ في هذه الرواية انها فرقت بين الاقوياء (اللحمة) وبين الوزواء رغم انهم جميعا من الاعوان والمستشارين ، كما سمت الرواية كل مستشاري الخليفة بالوزراء رغم ان للخليفة وزيرا واحدا معينا هو أبو عبد الله معاوية .

واخيرا وليس آخرا فلابد من القول بان اصطلاح الوزراء بهذا المعنى المطلق الذي استعمله مؤرخونا الرواد في رواياتهم التاريخية يعنسي في اعتقادنا اول مايينيه وجود تلك النخبة او الصفوة التي يستشيرها الخليفة او يستمين بها في تدبير امور السياسة والادارة وقد كانت هذه النخبة تشاركه في صنع القرار والوزارة من الناحية النظرية

اشرنا سابقا الى ان الوزارة في نظريتها كالخلافة نشأت من افكار بسيطة ثم تطورت وتعقدت حتى استكملت معالمها فيفترة متأخرة من العصر العباسي ولذلك فان الباحث في الخلافة يستشعر بوجود فجوة كبيرة بين الواقع العملي والنظري و ومع ذلك فان التعريف بنظرية الوزارة مهم لقهم التفكير السيامي والاداري الاسلامي و

ان الوزارة الاسلامية تص نم من قبل كتاب السياسة الشرعية كالماوردي الى صنفين :

اولهما ــ وزارة التقويض وفيها يفوض الخليفة الى وزيره تدبير الامور برأيه واجتهاده وهذا يصبح للوزير سلطة مطلقة في الحكم والتصرف والتولية والعزل وصرف الاموال، ويجوز لوزير التفويض ان يحكم بنفسه او يقلد الحكام في المطالم بدل الخليفة ويتولى الجهاد اخيانا . ولذلك يسميه السيوطي ( نائب الملك ) ومن اشهر وزراء التفويض البرامكة ويعقوب بسن داود في اول وزارته والفضل بن سهل ( ذو الرئاستين ) ٠

ثانيهما ــ وزارة التنفيذ والوزير فيها وسيط بين الخليفة والولاة والامسواء والرعية وهو منفذ لاوامر الخليفة ليس الا ويعرض عليه ما يرد من الامور ليعمل فيها بما يأمره به الخليفة فهو معين على التنفيذ وليس متقلداً للامور وكان وزراء المنصور وزراء تنفيذ .

وقد ذكر كتاب الاحكام والسياسة الشرعية الفرق بين وزارة التنفيذ ووزارة التفويض وبمكن تلخيصها بما يلي :

١ ــ ان وزير التفويض يباشر الحكم بنفسه وله حق النظر في المظالم ٠

٢ ــ ان وزير التفويض يحق له تقليد الولاة وعمال الخراج ٠

٣ ـــ لوزير التفويض الحق في تسبير الجيوش وتدبير امر الحرب •

٤ ــ لوزير التقويض الحق في التصرف بالاموال وتعيين وجهات صرفها مــن
 بيــت الحــال ٠

ه ـ يشترط في وزير التفويض شروطاً لابد من اعتبارها عند اختيار وزيسر التعويض وهي : العربة والاسلام والعلم بالشرع والمرفة بأمور العرب والخراج و وكل هذه الامور غير معتبرة في وزارة التنفيذ و فلو اقام السلطان وزير التنفيذ من اهل الذمة كان ذلك جائزا رغم اختلاف اراء الفقهاء في ذلك وحدوا تولية الذميين الى اضيق الحدود فقال صاحب كتاب ( تحرير الاحكام في تدبير اهل الاسلام ) أنه لا يجوز توليبة الذمي شعيئاً من ولايات المسلمين الا في جبايبة الجزيبة معن اهل الذمة او جباية ما في خذ من تجارات المشركين و الا ان هذه الشروط وغيرها بقيت وليس لها واقع عملي في احيان كثيرة ، سسواء كانت في وغيرها بقيت وليس لها واقع عملي في احيان كثيرة ، سسواء كانت في

الفروق بين الوزارتين او في الشروط الواجب توفوها في الوزراء •

لقد عالج موضوع الوزارة بالاضافة الى كتاب السياسة الشرعية العديد من الفلاسفة والعلماء ولعل اقدمهم في هذا الباب ابن المقمع الذي قال :

( لا يستطاع السلطان الا بالوزراء والاعوان ولا ينفع السوزراء الا بالهودة والنصيحة ) • ويقول ابن المقفم :

(حلية الملوك وزراؤهم وابصر الوزراه من بصر صاحبه عبيه بالامثال ) ويشير ابن ابي الربيع في كتابه ( سلوك المالك في تدبير الممالك ) الى الوراوة فيقول : (!علم انه لابد لمن تفلد الخلافة والملك من وزيسر على نظم الامور ومعين على حوادث الدهور يكشف له صواب التدبير ) ه

وقد الف ابو الحسن الماوردي كتابا في ادب الوزير ومما قاله عن الوزير :

(انت الهاالوزير في منصب مختلف الاطراف تدبر غيرك من الرعايا وتتدبر بغيرك من الملوك فانت سائس ومسوس تقوم بسياسة رعيبتك وتنقاد لطاعة سلطانك فتجمع بين سطوة مطاع وانقياد مطبع)

ويستطرد الماوردي ناصحا الوزير فيقول :

( واعلم ابها الوزير انك مباشر تتدبير ملك له اس هو الدين المشروع ونظام هو الحق المبتدع • واعلم انك لــن تستغزر موادك الا بالعدل والاحسان ولن تستدرها بعثل الجنور والاساءة لان العــدل استشمار دائم والجور استئصال منقطم) •

وقد عالج ابن الطقطقي في كتابه موضوع الوزارة والوزير فقال :

(الوزير وسيط بين الملك ورعيته فيجب أن يكون في طبعه شطر يناسب طباع الملوك وشطر يناسب طباع العوام ليعامل كلا من الفريقين بما يوجب له القبول والمحبة • الامانة والصدق رأس ماله ) .

اما ابن خلدون فقال عن الوزارة: ( هي ام الغطط السلطانية والرتب الملوكية لان اسمها يدل على مطلق الاعانة ) • وبرى ابن خلدون بان الوزارة من ارفع الرتب في الدولة الاسلامية وان الوزير جمع في احيان كثيرة خطتي السسيف والقلم وسائر معانى الوزارة والمعاونة •

## الوزارة في العصر العباسي الاول

لما انتقلت الخلافة الى العباسيين لم يكن منصب الوزير موجوداً مسع معرفة العرب المسلمين به • ويرى المسعودي ان بني العباس ( استخارت تسمية الكاتب وزيراً ) يؤيده ابن الطقطقى فيقول ( لما ملك بنو العباس سمي الوزير وزيرا وكان قبل ذلك يسمى كاتبا او مشيرا ) •

ومن الناحية التأريخية الواقعية تذكر رواياتنا التأريخية بان جيشس العباسيين الذي دخل الكوفة في ١١ محرم الحرام سنة ١٣٧ هـ / سنة ٧٤٩ م سلم على الداعية ابي سلمة الخلال في الكوفـة وسماه ( وزير آل محمــد ) وهكذا ظهر المنصب ولكن قبل اعلان الخلافة العباسية وقبل اعلان الخليفة العباسي والكشف عن اسـمه ، ولهذا يقــى منصب الخلال غير واضــح وصلاحياته غير معروفة .

وبعرور الزمن في عهد الخليفة ابي العباس وقوة الانتجاه نحو المركزيـــة في الدولة العباسية تطلب وجود شخص يعاون الخليفة وهكذا بدأت صلاحيات الوزير تنمو من البساطة الى التعقيد • ومع ان مسؤوليات الوزير لم تكن في البداية تبعد كثيرا عن مسؤوليات الكاتب في المصر الاموي ولسم يكن ابو سلمة الخلال سوى مشاور للخليفة ولم تكن الدواوين كلها بيده • مع ذلك كله فان ابن الطقطقي يقول:

( ان اول وزير لاول خليفة عباسي ابو سلمة الخلال • وكان من مياسير اهل الكوفة وكان ينفق ماله على رجال الدعوة ) •

كما يسميه الطبري في رواية تاريخية ( وزير الامام ) اي وزير الراهيم الامام مفجر الثورة العباسية ، وخاطبه ابو مسلم الخراساني بلقب الاسارة والوزارة وكان ابراهيم الامام يكتب له قبل سنة ١٢٧هـ /٧٤٤م ويسميه (داعية الهشميين ووزيرهم ) .

ولكن ما هي صلاحيات الخلال كوزير بعد تأسيس الدولة العباسية ؟ ان مصادرنا التاريخية لاتحدد بالضبط مسؤولياته وصلاحياته ولكنها تذكسس تأسيسه لدواوين جديدة في الكوفة وتعيينه الولاة والعمال على الاقاليسم وارساله الجيوش ضد الامويين واتباعهم وقيادته لبعض العمليات العسكرية ضد الحوب المقاومة للثورة العباسية •

ولكن من جمة اخرى لم تكن الدواوين كلها بيده فقد كان ديوان العبند وهو اهم الدواوين وديوان الغراج بيد خالد البرمكي •

وكان للخلال المديد من صفات الوزير النظرية فكان فقيها عالما بأخبار العرب واشعارها وبالسمير والتفسير وكان قبل إستيزاره من فشة الكتاب القد انتهت سلطة الخلال بسرعة بعد اقل من اربعة أشهر حيث قتل بسبب محاولته قتل الخلافة الى الملويين واتصاله مرا بشخصيات علوية • ان المتمن في سبب سقوطه يلاحظ اتساع نفوذه السياسي الذي اصبحواسعا بحيث بات يهدد نفوذ الخليفة العباسي، ثم يلاحظ المنافسة بينه وبين ابي مسلم الخراساني منافسه القوى حيث تعتبرهما الروايات التاريخية الرجلين القويين الوحيدين في هذه الفترة المبكرة من الخلافة العباسية • وهذا ربما يفسسر دور ابسي مسلم الخراساني في مقتله من اجل التخلص من شوذه •

ان نهاية الخلال تعتبر مظهرا من مظاهر النموض في وضع الوزارة من جهة والتصادم بينه وبين الخليفة او رجالات الدولة الآخرين من جهة اخرى ولهذا فيمكننا القول بان اطلاق لقب الوزير على الداعية الخلال لا يدل على ال الوزارة كمؤسسة رسمية قد بدأت اعمالها وصلاحياتها مع بداية الدولة العباسمية المجديدة وفهذا التفسير يعتبر نظريا فقط وقد اشاعه بعض المؤرخين وعلى رأسهم الدينوري (في الاخبار الطوال) الذين راوا ان من الطبيعي ان تبدأ الوزارة مع بداية الدولة الجديدة وهذا ينسجم مع تفسيرات الدينوري ونزعت مع بداية الدولة الجديدة وهذا ينسجم مع تفسيرات الدينوري ونزعت الفارسية حيث أراد أن يجعل من الخلال اول وزير (فارسي) للدولة العباسية فرضية خاطئة دون شك اسقطها البحث التاريخي الحديث و ان عدم تعديد فرضية خاطئة دون شك اسقطها البحث التاريخي الحديث و ان عدم تعديد مسلحيات الوزير وعدم وضوح منصب الوزارة خلال هذه الفترة المبكرة من العصر علماسي جعل التصادم محتوما بين الوزير الذي يريد ان يسيطر على كل شيء العاسي عمل التصادم محتوما بين الوزير الذي يريد ان يسيطر على كل شيء الطرفين ولتي بعض الوزراء مصيرا سيئا واتهى العصر العباسي الاول بالتاكيد الطرفين ولتي بعض الوزراء مصيرا سيئا واتهى العصر العباسي الاول بالتاكيد علفوا الخليفة وللسبب هسه تجنب الوزراء الذين خلفوا الخليلة والخيلة والخليلة الذي يطفوا الخليلة والسبب هسه تجنب الوزراء الذين خلفوا الخليلة الذي علفوا الخليلة وللسبب هسه تجنب الوزراء الذين خلفوا الخليلة الذي علفوا الخليلة الخليلة وللسبب هسه تجنب الوزراء الذين خلفوا الخليلة الذي علفوا الخيلة وللهيد

يسموا انفسهم بالوزير ففي رواية تاريخية : ( ان كل من استوزر بعد ابي سلمة كان يتجنب ان يسمى وزيرا تلميرا لما جرى لابي سلمة ) • وقال الشاعر :

ان الوزير وزير آل محمد اودي فمن يشناك كان وزيرا

على ان المديد من المؤرخين الرواد يمطون لقب وزير الى ابي الجهم بن عطية الباهلي وهو احد الدعاة الاوائل الذين شاركوا في الثورة العباسية و ولكن مؤرخين اخرين يشيرون الى خالد بن برمك باعتباره الوزير الذي اعقب الخلال و ان ذلك يوضح مدى تناقض اقوال المؤرخين حول وضع الوزارة المباسية و واغلب الظن ان بعض مؤرخينا الرواد حين لاحظوا غياب الوزير بعد الخلال لم يتورعوا عن اعطاء اللقب لهذا او ذلك من الشخصيات المقربة جدا للخليفة ابي العباس و الا ان واقع الامر يدل على ان هذه الشخصيات لم تمنح لقبا معينا من قبل الخليفة و

وحين جاء المنصور الى العفلافة بعد اخيه ابي العباس كان خليفة قويا حازماً ينظر في كل صغيرة وكبيرة بنفسه ولذلك فان الوزير علمي عهده لايتعدى عمله التنفيذ وابداء النصح و ولم يكن له وزير دائم والما كان يتخذ كاتبا مرة ووزيرا مرة اخرى و يقول كتاب الفخرى:

> (لم تكن للوزارة في ايام المنصور طائلة لاستبداده واستُغنائه برأيه وكفاءته وانما كانت هيبته تصغر لهـ هيبة الوزراء وكانوا لا يرالون منه على وجل وخوف ) •

ومن اشهر وزراء المنصدور ابو ايوب المورياني الخوزي نسبة السى خوزستان ( الاحواز ) وكان صرافا في بداية حياته ثم غدا كاتبا لامير الاحواز في اواخر المصر الاموي • وقد نجح المورياني في اقناع الوالي الاموي على الاحواز باطلاق سراح أبي جعفر المنصور بعد ان سجنه لنشاطات سياسية ضد الامويين قبل اندلاع الثورة العباسية ، ولم ينس ابو جعفر ذلك للمورياني تقول رواية :

> (كانت له بأبي جمفر حرمة رعاها له فخف على قلبه فلم يزل امر ابي ايوب يعلو ومحله من رأى ابسي جمفر يزيد حتى قلده وزارته وفوض اليه امره كله)

وقد تقلد المورياني الدواوين مع الوزارة مما يشير الى اتساع سلطته على ان المصادر لا تتفق على اعطائه لقب الوزير و فالطبري لا يمنحه هذا اللقب ويتردد البلاذري في اعطائه له فهو مرة يسميه كاتبا ومسرة وزيسرا ولكسن الجهشياري لا يتردد في تلقيبه بالوزير و ولذلك فنحن تساءل هل ان اضفاء لقب الوزيرعلى المورياني كان تفسيرا متاخرا من الجهشياري ومن جاء بعده معتمدا على الصلاحيات الواسعة التي تعتم بها المورياني ؟ ولكن دون شك كان المورياني اكبر من كاتب للمنصور وانه كان المعين الأول للخليفة دون ان يحمل لقب وزير بصورة رسمية القد سقط المورياني بعد خدمة طويلة في الادارة العباسية وييدو ان سبب سقوطه يعود الى تبذيره مبلغ ثلثمائة الف درهم حيث امره المنصور باستثمارها في ضيعة قلم يفعل و وقد صودرت امواله واموال اعوانه والمقربين اليه ومات في السمين سنة ١٥ه هـ ١٩٥٨ م٠٧٠٠م وقال الشاعر بعد موت المورياني:

#### اسوأ العالمين حالا لديهم من تسمى بكاتب او وزير

لقد كان غضب المنصور على المورياني بمقدار الثقة التي اعطاها له . ولقد كانت هذه الثقة كبيرة لان نفوذ المورياني وسلطاته كانت واسعة بحيث ان المهمات التي اضطلع بها المورياني وزعت على اكثر من شخصية فقد قلد المنصور ديوان الخاتم للفضل الطوسي وقلد النفقات والعرض للربيع بن يونس

وقلد الرسائل والسر لابان بن صدقة ووزع امور الضياع والحراج على العديد من الكتاب •

ومع ذلك فان مصادرنا التاريخية تعاول ان تبرز الربيع بن يونس على انه الشخصية التي تتمتع بالمقام الاول عند المنصور بعد سقوط الموريانسي وبقى كذلك حتى وفاة المنصور ، وتصف بعض الروايات التاريخية الربيع:

> «كان جليلا نبيلا منفذا للامور مهيبا فصيحاً كاتبا حازمـــا عاقلا فطنا خبيرا بالحساب والاعمال حازما بامور الملك بصيرا بما بنقى ويذر محيا لفعل الخبر » •

وقد اشتهر الربيع بلباقته وذكائه وحسن سياسته ولعب دورا كبيرا في الهيمة بولايسة المهدل للمهدي حيث استوثق البيعة من الهاشميين كافة • وكان يظهر في المديد من المناسبات مع الخليفة وبجانبه يشمير اليه ويجيبه علمى تساؤلاته • وكان مشرفا على بناء قصر الخلد كما كان مسئولاً عن رقيق الخليفة ولديه كذلك مفاتيح المخزائن •

ويشير الجهشياري الى المراسم الرسمية التي اتبعت في تقليد الربيسع ابن يونس الوزارة والعرض على الخليفة فيقول :

> « ولما عزم على تقليد الربيع المرض عليه قال الجلس في بيتك حتى يأتيك رسولي ٥٠ فصار اليه الرسول بدراعة وطيلسان وشاشية وفقال له ألبس هذا واركب بهذا الزي فركب و فامر الفراش أن يطرح له مرفقة تحت البساط تقصيرا به عن منزلة المهدي وعيسى بن علي ١٠ فلما وصل اليه قال له : قد وليتك الوزارة والعرض »

وعلى هذا فان نفوذ الربيع بن يونس في عهد المنصور لم يكن اقل من نفوذ سلقه المورياني ولقد كـــان الاثنان مساعدين رئيسيين للخليفة دون ان يحق لهما اتخاذ اجراءات مهمة الابعد الاستثناس برأي المنصور حيـــث ان طبيعة المنصور لم تكن تسمح لهما بذلك .

لقد شهد عهد المنصور بداية نظام جديد فمن اجل ان يكون ولى العهد قادرا على تحمل مسؤولياته حيث يأتي اليوم الذي يكون فيه خليفة المسلمين، قرر المنصور ان يلحق بولي عهده المهدي مربيا وكاتبا يدربه ويعده لليسوم الموعود . وفي رواية ان المنصور كـان « قــد عزم ان يستوزر ابا عبيدالله معاوية بن يسار لكنه اثر به ابنه المهدي » • ولم يمض وقت طويل حتى غدا ابو عبيد الله معاوية يدير بكفاءة شؤون محمد المهدي قبل خلافته وان يصبح الرجل الاول الى جانب المهدي بعد أناصبح خليفة للمسلمين سنة ١٥٨هـ/٧٧٤ لقــد كان عهد الخليفة المهدي عهد استقرار نسبي ولكن المهدي لم يكن بقوة شخصية والده المنصور بل يميل الى الترف والبذخ وقد طغت شخصية بعض وزرائه عليه • ولهذا يقول كتاب الفخري : « ظهرت ابهة الوزارة في عهـــد المهدي» ايان تفوذ الوزراء وسلطاتهم الواسعة برزت فيذلك العهد،وقد بقى ابو عبيدالله معاوية بن يسار في منصبه اربع سنوات وفوض اليه المهدى تدبير المملكة وادارة الدواوين • وكان ابسو عبيدالله مشهورا باستقامته وعفتسه وحكمته . واليه يعود الفضل في ابتداع نظام المقاسمة اي تنظيم الخسراج في ارض السواد على الطريقة العينية • كما انه صنف كتابًا في الخراج مما يدلُّ على خبرته الكبيرة وتقدره لمسؤولياته .

يؤكد الجهشبياري ان ابا عبيدالله معاوية استلم الوزارة والدواوين وفي رواية تاريخية أن ابا عبيدالله :

> «كان غالبا على امور المهدي لا يعصي له قولا وكان المنصور لا يزال يوصيه فيه ويأمره بامتثال ما يشير بـــه فلما مات المنصور وتولى المهدي الخلافة فوض اليـــه تدبير المملكة وسلم اليه الدواوين » ٠

ويبدو من هذه الرواية ان ابا عبيد الله لم يمنح لقب وزير بعد خلافة المهدي وهذا مايؤكده الطبري ، كما وان الجهشياري لايشير الى مراسيسم توزيره او منحه اللقب رغم انه يقول باستلامه الوزارة والدواوين وهذا يدل على ان اصطلاحوزير كان ولازال مرنا غير متبلور وان المهموم منه في تلك الفترة هو الكاتب الاول للخليفة ومدبر امور الدولة او الشخصية المرتبطة بولسي ارتباطا وثيقا بالخليفة وينسحب كذلك على الشخصية الاولى المرتبطة بولسي المسجد .

على ان سلطة ابي عبيد الله معاوية لم تدم طويلا فقد نقل المهدي ثقته الى يعقوب بن داود واتخذه وزيرا له سنة ١٩٣٣هـ/ ١٩٧٩م وقد اشتهريمقوب بن داود بثقافته الواسعة ولباقته وكياسته وحسن تصرفه وهذه الصفات هي التي جذب نظر الخليفة المهدي اليه اضافة الى ميول يعقوب بن داود السي العلويين و ولما كان المهدي يرغب في ايجاد نوع من الوفاق الودي والمسالمة يين فرعي بني هاشم العباسيين والعلويين فقد اقتار يعقوب بن داود لمنصسب الوزارة ليقوم بمهمة الوسيط وقد قربه وسماه (اخي في الله) حتى انه اتعرد بتدير الامور كلها ولهذا يقول الشاعر:

بني امية هبوا طال نومكم ان الخليفة يعقوب بن داود

ولعل اول شخصية سياسية في العصر العباسي تتفق الروايات التاريخية على انها تلقبت رسميا بلقب (وزير) هي شخصية يعقوب بن داود السلمسي بالولاء و وتتباين الروايات التاريخية في الوقت الذي حصل فيه يعقوب على لقب (الاخاء) وعلى (الوزارة) ومنصبها ولكننا تتفق مع رواية الطبري التي تؤكد حصوله على اللقب الاول قبل اللقب الثاني بسنوات وانه كان له مغزاه السياسي حيث اصدر المهدي توقيعات اثبتت ذلك في الدواوين و فلقد كان

من الطبيعي ان يسبق تعيين معارض قديم للنظام العباسي في منصب رفيت كالوزارة اصدار عفو كامل عنه لذلك اعلن الخطيفة انه ( اخوه في الله ) مشيرا الى قاب صفحة جديدة • اي ان الاخاء خطوة ضرورية تسسبق منحه لقب الوزير وتزيل ترسبات الماضي المريرة • وقد قلد يعقوب بن داود سلطات واسعة في الدولة وكان تأثيره كبيرا فقد ( غلب على امر المهدي ووزارت ه ) ( وتفرد بتدبير الامور كلها ) ( وفوض اليه المهدي امر الخلافة ) • وقد استفل يعقوب الموقف فعين اقرباءه وانصاره من الزيدية في مناصب الدولة المهمة • وكان له في كل اقليم امين فكان الوالي لا ينغذ امرا دون ان يستشيره •

ولكن سلطة يمقوب بن داود لم تدم طويلا حيث حظي بالوزارة اربع سنوات ثم عزله الخليفه وسجنه وكان سبب ذلك يعود الى فشله في سياســـة التوفيق بين العلوبين والعباسيين • وقد بقي يعقوب في سجن المطبق ببغداد اعواما عديده حتى اخرجه الرشيد فقضى بقية حياته في مكة المكرمة •

استند المهدي بعد يعقوب بن داود على الفيض بن صـــالح وكان مـــن طبقة الكتاب تربى في الدولة وتأدب وبرع في الكتابة .

وبلاحظ ان الوزارة رسخت في عهد المهدي وزاد شوذ الوزراء وغدت تسمية الوزراء بعراسيم رسمية كما حدث ليعقوب بن داود و ولكن الخليفة كان ولا يزال يتمتع بسلطة كبيرة حيث يعزل وزراءه ويعينهم كما يشاء و كما يلاحظ ان الخلفاء يسندون كتابتهم ووزارتهم الى شسخص واحد فقد قلسد المهدي بان بن صدقة كتابته ووزارتهم هذا العرف بعد عهد المهدي كذلك وعند وفاة المهدي سنة ١٩٦٩هـ /٢٧٥م كان ولي عهده الاول موسى الهادي واليا على جرجان وارتبط به عبيدالله بن زياد ابن ابي ليلى الذي كان مسؤولا عن الرسائل كما اعتبر وزيرا لولي المهد، وقحت تأثير زوجته الخيزران قرر المهدي اختيار هارون لولاية المهد الاولى ولكن موسى رفض التنازل عن حقه قرر المهدي اختيار هارون لولاية المهد الاولى ولكن موسى رفض التنازل عن حقه قرر المهدي اختيار هارون لولاية المهد الاولى ولكن موسى رفض التنازل عن حقه

عدة مرات مما اضطر المهدي الى السير اليه سنة ١٦٨هـ /٧٨٤م ومعه هارون لاجباره على التنازل • وقد ترك المهدي في بغدادالربيع يونس حاجبه نائبا عنه في بغداد • وهنا تجدر الاشارة انه لاول مرة في تاريخ المباسيين يعين الخليفة ( نائبا عنه ) في بغداد شخصية غير عباسية بل احد مواليه المتريين له •

وفي الطريق توفي المهدي وعاد هارون الى بغداد واخذ البيعة لاخيه موسى الهادي و وفي التظار عودة الهادي من جرجان التي استفرقت حوالي ثلاثة اسابيع الامير هارون نائبا للخليفة في بغداد بساعده الربيع بن يونس للخيزران وكتلتها مسسن وليس و وخلال هذه الفترة اوعز الربيع بن يونس للخيزران وكتلتها مسسن البرامكة وغيرهم لتأكيد ولاية المهد لهارون بعد الهادي وكتب بذلك السسى الاقاليم وقد الزعج الهادي لهذا الاجراء المتعجل وهدد الربيع بن يونس ولكن البيع الذي غدا من اقدم خاصة الخلفاء في البلاد استطاع ان يسترضيه ومتذر البه :

( فاعتذر اليه واعلمه السبب الذي دعاء السى ذلك فقبلسه وولاه الوزارة مكان ابي عبيدالله بن زياد وضم اليه ماكان عمر بن بزيع يتولاء من الزمام )

وهكذا اصبح الربيم بن يونس وزيرا للمرة الثانية ومع هذا فقد ابقى الهادي الى جانبه العديد من المسؤولين فكان محمد بن جميل على ديوان خراج العراقين وعبيد الله بن زياد على خراج الشام ومايليه وعلى بن عيسى بن ماهان على الحرس وديوان المهند وعبدالله بن مالك على الشرطة وعلى بن يقطين على الخاتم ، على ان اصطلاح الوزير يبقى في هذه الفترة اصطلاحا منا وغير واضح المالم والصلاحيات ولايزال يستمعل أحيانا ليمني المستشار والمساحد الاول او الكاتب الاول ، فبعد عودة هارون الى بغداد تشسسير رواية تاريخية « وكان هارون خليفة الهادي ( في بغداد ) ومعه الربيع بن

يونس وزيرا » وقد لاحظنا ان للهادي وزيرا حين كان وليا للعهد هو عبيدالله ابن زياد وينعت المسعودي ابراهيم بن ذكوان الحراني على انه وزير للهادي ويؤيده في ذلك الجهشياري •

وهكذا تبقى الوزارة اصطلاحاً مرنا ومنصباً غير محدود الصلاحيات وان العديد من الشخصيات لقبوا جذا اللقب ولم يكن عملا محددا سوى المشورة وتنفيذ تعليمات الخليفة العباسي • بل ان بعض المؤرخين يطلقون على صاحب ديوان بيت المال لقب الوزيسر بسبب زيادة نفوذهم منذ عهد المهدى •

ان الشخصيات التي تلقبت بلقب وزير بصورة رسمية قلبلة جدا ، فالخلال منح اللقب باحتفال خاص في عهد ابي العباس ويعقوب بن داود الذي يعتبر اول وزير منح اللقب بمرسوم رسمي صدر عن الخليفة المهدي ، امساما ماعدا ذلك فان الرواة والمؤرخين هم الذين منعوا لقب الوزير الأكثر الموظفين حظوة لدى الخليفة دون ان تجد مايثبت ذلك في الوثائل و المراسسيم الخلافية للدولة العباسية ،

. ولعلنا نستنتج من ذلك بانه لم يكسن هناك منصب وزاري لحد الان بل كان هناك شخصيات تلقبت بالوزير وتمتعت بنفوذ معين اختلف مسن « وزير » الى آخر ، ولقد اتضح خلال فترة المقود الاربصة او الخمسة من تاريخ العباسيين الاوائل اتجاهان رئيسيان :

الاول ــ النمو المتزايد لنفوذ الاداريين من الكتاب ( اصحاب القلم ) الذين استطاعوا بقابلياتهم اذ يضطلعوا بالاشراف على الادارة مثل الموريائي وخالد البرمكي وابي عبيد الله معاوية ه

الثاني ــ ظهور شخصية معينة من بين خاصة الخليفة ربما كان حاجبًا او مدبرا لامور القصر او مساعدا ولكنه غير محترف لامور الادارة ثم تزايب غوذه ليصبح بمرتبة مستشار مثل الربيع بن يونس والى حدما يعقوب بن داود .

انهذين العاملين وهما القابليات الادارية والضرورات السياسية سيندمجان ليكونا مايسمى بالوزير بعد فترة قصيرة ، فالوزير يوصف في روايات التاريخ السباسي بكونه كاتبا حاذةا في الادارة وسياسيا ماهرا ، وهذا مااثبته يصيى البرمكى حين تولى الوزارة لهارون الرشيد ،

وهناك ملاحظة اخرى جديرة بالاشارة خلال نفس الفترة المنصرسة من تاريخ المباسيين الاوائل وهي أن اغلب وزراء هذه الفترة كالسوا مسن الموالي فكان الخلال مولى لبني الحارث او لقبيلة مبيع والمورياني عبداً او مولى فارسيا والربيع بن يونس مولى مفعور النسب وابو عبيدالله معاوية مولى من طبرية بفلسطين ويعقوب بن داود مولى لبني سليم والفيض بسن صالح مولى من نيسابور امه مسيحية اسلم واتقل السي خدمة المباسية وتربي وتأدب تحت رعايتهم والبرامكة موالي لقبيلة الازد و لعل هذه الحقيقة هي التي دفعت بعض المؤرخين المحدثين السي القول بان اسناد الوزارة السي هؤلاء الموالي او على حد تعبيرهم (العجم) يدل على تقديس المباسيين على اعتبار ان السلطة قسمة بين العباسين المرب وهم خلفاء الدولة والفرس على اعتبار ان السلطة قسمة بين العباسين المرب وهم خلفاء الدولة والفرس المجم وهم وزراء الدولسة وكرر القول حنا باذ هذه الفرضية لااساس الها من الصحة في رواياتنا التاريخية فلا الثورة العباسية قامت على اكتساف الدس ولم يدر في خلد خلفاء بني العباس ان يرسموا خطة مدبرة لجمسل وزرائهم من المحم او الفرس دون غيرهم •

ان هؤلاء الوزراء كغيرهم مــن رؤساء الكتاب واصحاب الدواوس كانوا من كتلة الموالي الذين اصطنعهم الخلفاء فاصبحوا موالي للخليفـــــة وللدولة ولهذا فان ولاءهم واخلاصهم كان للخليفة وللدولة لا لعنصــرهم او اقليمهم هذا مع وجود حالات استثنائية لا يمكن ان تتخذ قاعدة عامسة ، ومن هذا المنطلق يميز الجاحظ بذكاء وحذق بين كتلة الموالي وكتلة العجب وكتلة العرب فالموالي ليسوا العجم كما واقهم غير العرب وتشير روايات تاريخية عديدة الى مدى التحامهم واخلاصهم للدولة العباسية ، وهو امسر ادركه الخلفاء واستفادوا منه فائدة كبيرة ثم انه كان باستطاعة الخليفة ان يتخلص من وزيره اذا ماتعدى هذا الوزير حدود سلطته وبكل سهولة كما لاحظنا ، لقد عين الخلفاء العباسيون وزراءهم لا لكوفهم موالي او عرباً انسالة التابلياتهم او صفاتهم و اخلاصهم للدولة ،

لقد ظهرت ابعة الوزارة بصورة جلية وتبلورت ملطات الوزير بصورة الى ادق من السابق في عهد الخليفة هارون الرشيد ، وربنا كان ذلك يعود الى اعتماد الخليفة على البرامكة وثقته الكبيرة بهم • والمعروف ان المهدى عين يحيى بن خالد البرمكي مربياً للامير هارون ومشرفا على شؤوته ومرافقا له في حملاته ومدبراً للمهام التي تناط به • وكان يحيى البرمكي ذا طموح كبير وآمال عريضة اراد ان يحققها من خلال الامير هارون • فوقف وراءه ليشد من عزمه وبشجعه على التمسك بحقه الشرعي في الخلافة باعتباره وليا ثانيا للمهد تنجاه ضغوط اخيه الهادي •

وحين فوجىء البلاط والناس بموت الهادي المفاجىء استدعت العيزران يحيى المبرمكي بعد الافراج عنه من السجن وطلبت منه ابلاغ الخليفة الجديد هارون الرشيد بالامر ، وقد ابتدأ الرشيد خلافته بتعيين يحيى البرمكسي وزيرا وتفويض امر الدولة له ، فقد خاطبه ( فلحكم بما ترى واستعمل مسن شئت واسقط من رأيت فاني غير ناظر معك في شيء ) ،

وقد دخل مع يحيى البرمكي عدد من افراد عائلته وخاصة ولديه الفضل وجمفر ، ومع ذلك فان واقع الاحداث يثبت ان البرامكة لم يكونوا وحدهم في السلطة ، فقد ترك الرشيد في السنوات الاولى الكثير من النفوذ لامـــه الغيوران حيث استعادت سلطتها التي فقدتها في عهد الهادي • أسم الن يحيى البرمكي كان من الحكمة والذكاء بعيث اشرك الغيوران في الكشير من القرارات التي اتخذها فكان يعرض عليها الامور حتى اعتبرتها بمستض الروايات (الناظرة في الامور) الى ان توفيت سنة /٧٨٧ •

ومع أن البرامكة والغيزران تمتعوا بصلاحيات واسعة الا أن شخصيات الحرى غالبيتها عربية كانت تنافسهم وتتسقط هغواتهم منذ البداية نذكر منها الفضل بن سليمان الازدي الطوسي ومحمد بن فروخ الازدي ويزيد بن مزيد المبياني والمديد من امراء بني المباس وكذلك الفضل بن الربيع وعلى بن عيسى بن ماهان وغيرهم، وقد لعبت هذه الكتلةدورا متزايدا في سياسة الرشيد بتقدم الزمن •

ومهما يكن من امر قان الدواوين كانت تحت اشراف يحيى البرمكي بعد سنة ١٧١ه/ ١٨٧٨محيث تمتع بعنصب الوزير و ولكن ماهي صلاحياته كوزير؟ ان مصادر قا لا تعرفنا صلاحياته بالفسيط على اننا تعلم انه كان يرأس الديوان، وإن ديوان الخاتم ضم اليه سنة ١٧١هـ/ بعد وفاة الفضل بن سليمان الطوسي الازدي وتداول يعيى وولداء الفضل وجعفر رئاسة الخاتم واعطى المؤرخون الهمية كبيرة الى منح الرشيد ديوان الخاتم للبرامكة لان الخاتم يعتبر رمز السلطة والنفوذ اللذين تمتع بهما البرامكة وكان الرشيد يسمي يعيى (ابى) ويسمى جعفر (الحي) ،

وقد اشرك الرشيد جعفرا في النظر في المظالم وهذه من اختصاص الخليفة وحده كما قلده لاشراف على عيار الذهب في المسكة من اختصاص الخليفة ايضا • كما عبد الرشيد الى جعفر بالتوقيعات • وكان الفضل البرمكي جنديا بطبعه ولذلك فقد كان المساعد الايمن لابيه في الامور الادارية والسياسية المهمة وكان ينوب عن والله في احيان عديدة كما عين لبعض الولايات وانتئب لمهمات خطيرة •

وقد اشترك البرامكة في تثقيف وتربية اولاد الرشيد حيث محمد السمى جعفر تثقيف المأمون وكان له اثره في توليته العهد ، كما عهد الى الفضـــل البرمكى بتثقيف الامين .

وسقط البرامكة بعد سبعة عشر عاما من النفوذ في سنة ١٧٨ه وحاد المؤرخون في تفسير اسباب ذلك على ان اهم هذه الاسباب تعاظم تفوذهم م وتبذيرهم للاموال واستثنارهم بالوظائف واقتناؤهم الفياع كل ذلك اثار شكوك الرشيد الذي ادرك بان تفوذه اصبح لاشيء بالنسبة الى تفوذهم المنطهم من الحكم والوزارة •

ولابد أن نشير هنا بأن الروايات الشعوبية الفارسية حاولت تصويسر سقوط البرامكة بكوله حدثًا مفاجئًا دون سبب مبرر له بل أنه نزوة من نزوات المستند الرشيد المنبئة من عاطفة جامحة متهورة ٥٠ ولكن منطق الاحداث المستند على روايات التاريخ يؤكد خطأ هذه النظرة وأن عوامل عديدة ساهمت في نقمة الرشيد عليهم ، أن سقوط البرامكة بالسهولة التي سقطوا بعد حسوالي عقدين من النفوذ يدل على مدى قوة الخسافة المباسية في تلك الفترة وأن الوزير كشخص والوزارة كمنصب كانا ومايزالان اضعف من أن يضاهيا مؤسسة الخلافة أو يطفيا عليها مهما بلغت قوة شخصية الوزيس أو الصلاحيات التي منحت له ه

فلما أسقط الرشيد البرامكة استوزر الفضل بن الربيع بعدهم ومازال الفضل على وزارته حتى مات الرشيد سنة ١٩٣هـ/١٨٥٨م، والفضل بن الربيع من الشخصيات ذات النفس العربي والولاء العراقي والاخلاص للشدول....ة العباسية ، وكان يعد من كتلة يزيد بن مزيد الشيباني ومحمد بن فروخ الازدي وعبدالله بن خازم التميمي وجماعتهم • ولم يكن الفضل بن الربيع على صلة مــع الخيزران والبرامكة وقد قال له الرشيد بعد وفاة الخيزران:

وكان الرشيد يناديه ( ياعباسي ) مما يدل على منزلته المقربة السبى الخليفة ولكن يلاحظ بان الرشيد لم يجعل من الفضل بن الربيع خلفا للبرامكة في مسؤولياتهم الواسعة فقد كان يشاركه المديد من الشخصيات في الاشراف على الادارة والدواوين ومما يلاحظ المسعودي ان اسماعيل بن صبيع الحرائي كان في مرتبة الفضل بن الربيع في النفوذ الاداري والسياسي في أواخر عهد الرشيده وهذا يدل بصورة عامة بان اختصاصات الوزير عادت الي سابق عهدها الذي كانت عليه وزارة البرامكة وهي بصورة رئيسية العرض والنفقات وربساله وراخري يخصه بها الغليفة ،

وقد استمر الفضل بن الربيع على مرتبته من الغليفة الامين ، واللقيه روايات عديدة بلقب ( الوزير ) ، ويبدو انه حصل رسميا على هذا اللقب ، كما وانه كان مسؤولا عن ديوان الطراز وتشرف بوضع اسمه على الطرق ، على ان اسماعيل بن صبيح ظل ناهضا بالمسؤوليات الملقاة على عاتقه منذ عهد الرشيد ولذلك فان مركزه بقي قويا في عهد الامين ، ويمكننا القول بان ادارة الدولة ظلت موزعة بين عدد من المسؤولين في عهد الامين ،وفي عهد الأمون اصبح الفصل بن سهل ذا نفوذ واسع بحيث سسمي ( ذا الرئاستين ) اي الحسرب والتدبير وكانت وزارته وزارة تفريض ذلك لان الخليفة اصدر توقيعا بقوله فيه : « قد جعلت نك مرتبة من يقول في كل شيء فيسمع منه ولا تتقدمسك

مرتبة احد مالزمت ما امرتك به من العمل لله ولنبيه والقيام باصلاح دولة اثت ولى قيامها » •

والفضل بن سسهل فارسي مجوسسي قبل اسسلامه ، وكسان ابوه زرادشتيا اسسلم ايام الرشيد واتصل بالبرامكة وعسل وكيلا ليحيى البرمكي وقد عرف الفضل بذكائه وطعوحه وكان يتقن الفارسية والعربية وقد دخل الاسلام على يد المأمون سنة ١٩٥٠ هـ / سنة ١٩٠٨ م ، ومعنى ذلك انه كان حديث العهد جدا بالاسلام ، وقد ورث آل سهل آراء البرامكة وتقاليدهم واقتفى الفضل في اصول الوزارة ومظاهرها الاصول الساسانية وسار على ذلك سيرة البرامكة ولعب الفضل بن سهل دورا كبيرا اثناء النزاع بين المأمون والامين ، وكان يشسد من عزيمة المأمون ويقول له : « اصير وانا اضمن لك الخلافة »

ومند سنة ١٩٦ هـ / سنة ٢٨٦ م اعلن المأمون تفسه الخليفة في المشرق بتحريض من الفضل بن سهل الذي تولى الادارة المدية والعسكرية لكل الاقاليم من همذان الى التبت ومن الخليج العربي الى بحر الخزر ومنحه المأمون اللقب آنف الذكر كما واصبح رسميا وزيرا للمأمون وكذلك لقب بالأمير ورغم ان ( العجم ليسوا باصحاب مطاولة ولاصبر )في الحروب الا ان نتيجة الحرب بين المأمون والامين انتهت بانتصار الاول بسبب سوء اختيار الثاني لقادة جيشه واهماله التعبئة الى اللحظة الاخيرة و ونستطيع ان تتبين مسن السكة المفروبة على نقود الإقاليم الشرقية مدى تفوذ الفضل بن سهل حيث طهر اسمه والقابه على نقود حراسان ثم امتد ليشمل الاقاليم الاخرى حيث طهر اسمه على النقود المفروبة هناك إيضا وهذا يدل على ان الفضل طهر اسمه على النقود المضروبة هناك ايضا وهذا يدل على ان الفضل كن وزيرا ذا صلاحيات واسعة تقارن بصلاحيات البرامكة • كما كان للفضل مسؤوليات اخرى مثل رئيس حرس الخليفة وصاحب دواته •

الترك وارسمات هدايا للدلالة على خضوعها للدولة العباسية وقد عرضت هذه الهدايا في الكعبة شاهدة على انجازات الفضل بين سهل وجهوده فسي نشر الاسلام •

على ان العراق واهله والبيت العباسي وانصاره لم يصبروا طويلا على بيناء المأمون في خراسان وعلى سيطرة القضل على الادارة والسياسة • وقد واجه هرثمة بن اعين المأمون بصراحته المهودة قائلا: ( قدمت هذا المجوسي « يعني اللفضل بن سهل » على اوليائك وانصارك ) • وحين شاهد هرثمة الفضل بن سهل وزير المأمون يحمل على كرسي مجنح على عادة الوزراء الفرس الساسانيين تعجب منددا بالمنظر: « الحمد لله الذي لم يعتني حتى رأيت هذا المجلس على كرسي » •

وثار اهل بفداد على واليهم اخي الفضل (الحسن بن سهل) ورفعوا شعار « لا ترضى بالمجوسي بن الهجوسي الحسن بن سهل كما اتهموا الفضل بن سهل بائه : ( يعتال ليمبر الملك كسرويا ) •

وقامت ثورة في العراق ( الجزيرة الفراتية ) بقيادة نصر بن شبث العقيلي ضد المأمون ورقعت شعار : « محاماة للعرب لائهم اي المأمون ونظامه يقدمون عليهم العجم » •

ويتفق غالبية المؤرخين حول رغبة الفضل بن سهل الجامعة للانفراد بالسلطة مشفوعة باحياء الشمائر والمراسم الفارسية الساسائية التي طواها الزمان وقضى عليها الفتح العربي الاسلامي واكثر من ذلك فقد حجب الفضل بن سهل الحقائق عن الخليفة المأمون وشوه الاخبار وحرفها وقد ادرك اهل بغداد ذلك وابدوا تنحوفهم قائلين: « وقد خشينا ان تذهب هذه الدولسة ( العباسية ) بما حدث من تدبير المجوس » • وربما كان نعيم بن خازم التعيمي من اكثر الشخصيات العربية وضوحا مع المأمون حين قال له : « الله الله يأمير المؤمنين لا يخدعنك عن دينـــك وملكك » •

ولقد قرر المأمون العودة الى بغداد عاصمة الخلافة العباسية بعد ان استوثق من حقيقة الوضع المتدهور ، ويعتبر هذا القرار منعظما مهما في سياسة المأمون حيث اراد ان يواجه التحدي السياسي بنفسه ويفضح اكاذيب الفضل بن سهل التي اراد بواسطتها ان يبني مجد فارس لا مجمد العمراق والعروبة ، ولم يكن صعبا على الخليفة التخلص من الفضل بن سهل سنسة ٢٠٧هـ/ سنة ٨٩٨م حين اعتقد ان ذلك ضرورها ،

وقد استوزر المأمون بعد قدومه بغداد سنة ٢٠٤هـ /٨١٩م الحسن بن سهل ولكن وزارته لم تدم طويلا حيث صرفه واستوزر بعده احمدبن إبيخالده

ويسمى كتاب الفخري فترة آل سهل في الوزارة ؛ ( الدولة ) على نمط دولة البرامكة ، اما احمد بن ابي خالد الوزير المجديد فقد كان كاتباً فصيحا بصيرا بالامور الا انه تنصل من التسمية وقال: «يأأمير المؤمنين اعفني من التسمي بالوزارة وطالبني بالواجب فيها واجعل بيني وبين المامة منزلة يرجوني لها الصديق ويخافني لها المعدو » .

والواقع ان غالبية الذين وزروا للجامون من الكتاب الموالي الحافقسين بمنعتهم ، وان المأمون لم يسلم اليهم مقاليد السلطة كلها كما كما عمل مع الفضل ابن سهل ، كما وان هؤلاه ( الوزراء ) الفسيم استوعوا دروس التاريخ وعبره في ال برمك وال سهل لهلم يحاولوا ان يتخطوا حدودهم مع الخليفة ، رخم ان المأسون نصبح المعتصسم بالايستوزر احسلاً الا ان المعتصسم مفسى تدما في الاستحالة بالوزير معايدل على تبلور المؤسسة وثبات كيانها في الادارة المباسية وقد اختار المعتصم الفضل بن مروان وزيرا له ، ورغم عدم كفاءة

هذا الوزير فانه استقل برأيه وتخبط في الامور وكان يعنرض على الخليفة • وقد وصفه ابن طباطبا : « وكان عاميا لا علسم عنده ولا معرفة وكان ردي• السيرة جهولا بالامور » •

ولعل استنثاره بالامور ومنعه الخليفة من التصرف بما يعتاجه مسمن مصاريف ادى الى سقوطه حيث عزله المعتصم وصادر امواله الطائلة ، ولكن المعتصم وهو رجل عسكري ولا علم له بالادارة اختار شخصية وزارية اردأ من الفضل وهي احمد بن عمار الذي وصعه الخليفة بأنه كاتب عامي كما اشارت المصادر الى عدم درايته بالحكم وعدم كفاءته الادارية ، وقد دعا هذا الامر الخليفة الى صرف وزيره احمد بن عمار عن عرض الكتب وحدد عمله بينما كلف محمد بن عبدالملك الريات بعرض الكتب ، فكان الزيات ناب عن الوزير في بعض مهامه ،

ثم استوزر المعتصم محمد بن عبدالملك الزيات الذي تصفه رواياتسا التاريخية باله :« ذكي فبرع في كل شيء حتى صار عادره وقته عقلا وفهما وخيرة بآداب الرئاسة رقواعد الماوك » •

وقد امتدحه الدوري محتبرا اياه خاتمة تلك السلسلة الدُهبية من وزراء العصر العباسي الاول الذين يندر ان تجد مثابهم العصور المباسية التالية .

. ومما يدل على هيمة الوزارة في ايام محمد عبدالملك الزيات اشتراكه مع القادة العسكريين الانراك وقاضى القضاة في الختيار الخليفة العديد بعد موت الوائق ، حيث شارك الزيات في الجلسة التي عقدت لاختيار العفليفسة لان الوائق لم يوص لأحد ، وتم الحتيار المتوكل .

كان محمد بن عبدالملك الزيات شديد القسوة متكبرا ولهذا كان يكرهه كل من الواثق والمتوكل ولكن الواثق استفاد منه خلال عهده القصير لانسه ادرك حاجة الدولة الى الاكماء من امثاله وكان يقول : ( والله ما ابقيتاك وزيــرا الاخوفا من خلو الدولة من مثلك ) كما نقل عن الوائق قولـــه : ( ان السلطان الى محمد بن عبدالملك لحوج من محمد بن عبدالملك السى السلطان ) •

اما المتوكل فلم ينس حقده عليه بسبب سوء معاملة الزيات له حين كان اميرا في عهد الواشق فابقاء وزيرا لمدة من الزمن في بدء خلافته ثم عزله وصادر املاكه وعذبه حتى مات .

واستكتب المتوكل الكتاب بعد الزيات ولم يتلقب بعضهم بالوزراء وتماقب على المنصب عدد منهم حتى استوزر عبيدالله بن يعيى بن خاقان الذي كان يعرض الاعمال على الخليفة الا انتا تلاحظ من الروايات التاريخية بسان القادة الاتراك بدأوا يسيطرون على الادارة ويعاولون التدخل في امورها ولهذا قان المتوكل كان معبيرا على جعل الكتب يامه وصيف التركي المقائد الذي كان بعثابة وزير كما يقول التنوخي رغم انه لم يتسسم بالوزارة و بل الذي يدب الامور هو عبيد الله بن خاقان و وقد كانت نهاية العصر العباسي الاول بمقتل المتوكل سنة ١٩٤٧/ ١٩٨٩م على يد زمرة من القادة العسكريين الاتراك الوزارة في العصر العباسي الثاني

من الطبيعي ان تتناسب سلطة الوزير تناسبا عكسيا مع هوذ القسادة المسكريين فكلما ازدادت سيطرة القادة المسكريين واتسع نفوذهم في الادارة والسياسة كلما نقصت سلطة الوزراء وتقلص نفوذهم ، ولعل ابرز مظهر للوزراء في المصر العباسي الثاني ان قوة الوزيد واتساع صلاحياته كانمت مرتبطبة بقوة الخليفة قويا كان وزيره وصاحب نفوذ ،

وقد العصرت الوزارة في اســر معينة منها آل خاقـــان وآل الفرات وآل وهب وآل الجراح وآل مخلد ولذلك قال الشاعر في احد الوزراء مـــن آل وهب :

#### یا وزیر ابن وزیر ابن وزیر ابن وزیر

نسقا كالدر اذ نظم في عقمه النحمسور

على ان الوزراء مثلهم مثل الجنافاء قاسوا من اضطهاد القادة العسكريين كما ان وزراء هذه الفترة عانوا مما يسمى سياســة التضمينات وســياسة المصادرات •

الها التضمينات نحجي تعني ان يعين الوزير شخصا ما في منصب او وقيم على ان يضمن للخزينة المركزية مبلغاً متفقا عليه من المال و فحين رأى وزير المعتضد عبيدالله بن سليمان عجز الخزينة عن سد نفقات البلاط ومطالب الدولة قال «قد وردنا على دنيا خسراب مستفلقة ، وبيوت مسال فارغة ، وابتداء عقد الخليفة جديد ولابد لي في كسل يسوم من سبعسة الاف دينار لنفقات الحضرة ) ولم يكن هناك من سبيل الا الاتفاق مع احد الضامنين الذي وافق على ان يتضمن بعض اراضي الهرات ودجلة واقليم واسط وغيرها على أن يحمل مبلغا معينا من المال للوزير يوميا على أن التضمينات بمرور الزمن اصبحت تستفل للحصول على المناص بين المعال والتقرب مسن الوزراء بل ان الطامعين في الوزارة كانوا يبدون استعدادهم لسسد عسجز الخزيئة و وبذلك يحصلون على الوزارة وبهذه الطريقة حصل الحسين بن القاسم على الوزارة بعد ان ضمين ان يقوم بالنفقات فعينه المقتدر وزيرا و

اما سياسة المصادرة فهي الاستيلاء على اموال الوزراء وكتابهم بعد اقصاء الوزير عن منصبه ويعود سبهها الى فراغ بيت المال كذلك من الاموال بسبب عدم تدفق الواردات من الولايات واسراف الطفمة العسكرية والبلاط والحاجة الى المال لاخماد الاضطرابات كما ان سياسة المصادرات استخدمت بهدف الانتقام من بعض الشخصيات الوزارية لاسباب شخصية عدائية، او لاستغلالهم مناصبهم في اكتناز الثروات والاستيلاء على الضياع والاملاك .

واذا كانت سياسة التضمينات قد أثرت على الزراعة والمزارعين ابسا سببته من احتكار للاسواق والمنتجات ، فإن سياسة المصادرة زادت مسن الاضطراب الاداري والمالي في الدولة اضافة الى القلق السياسي ، ذلك لانها اصبحت سياسة ثابتة يلجأ اليها الخلفاء فكان الوزير يعلم مسبقا انه سيتعرض الى المصادرة بعد عزله فيعمل مافي وسعه لجمع المال اثناء تقلمه المنصب ، وحين عزل الوزير سليمان بن وهب سجن ولم يطلق سراحه الا بعد ان دفع ١٩٠٠ الله دينار الى الموفق ليستعين بها في حروبه ،

اغتال القادة الاتراك بالتواطق مع الامير المنتصر الخليفة المتوكل واتهموا نديمه الفتح بن خاقان بقتله وقد لعب وزير المتوكل عبيد الله بن خاقسان دورا كبيراً في القرارات التي اتخذها المتوكل تجاء القادة الاتراك وتجاء ابنه المنتصر،

ومنذ ذلك العين بدأ القادة يتدخلون في اختيار وزير للخليفة وقد اختاروا للمنتصر وزيرا ضعيفنا هو ابن الخصيب واهم ميزة فيه انسه كان من بسين المتآمرين على الخليفة المتوكل • اما في اختصاصه فلم بكن يعرف شيئسسا بل انه كان فيه حدة ومليش حتى انه قتل برجله احد المتظلمين الذين جاولوا تسليمه رقعة فقال في ذلك الشاعو:

قـــل للخليفة يا ابن عم محمـــد اشكل وزيـــرك انـــه ركـــال

على ان هذا الالتماس لم يلق اذنا صاغية لان القادة الاتراك كانوا راضين عنه ولعب إحمد بن الخصيب دورا في تعيين المستعين في منصب الخلافة .

ثم سيطر اوتامش على الوزارة واراد هذا القائد التركي ان يجرب المنصب الا انه لم يكن له من الامر شيء بسبب قلة خبرته بالادارة بل كانت الامور بيد كاتبه ، حتى قتل بيد الجند بعد اتهامه بالتبذير والاستبداد وقد وزر للمستعين بعده عبدالله بن محمد يزداد وقد اتبع سياسة تقشفية كان من جملة مظاهرها القاص الزيادات في رواتب افراد الجيش الا ان هذا الاجراء أنهى وزارته حيث هدده الجند بالقتل فهرب الى بغداد من سامراء .

اما في عهد المعتر فكانت شخصية صالح بن وصيفه هي الشخصيية المسيطرة على الامور ولم يكن لوزراء النظيفة اي تفوذ بل ان الوزير جغفي الاسكافي لم تكن له دراية بامور الوزارة وبعد النفضب عليه صالح بن وصيف واستبدله بأحمد بن اسرائيل لم ترتم هبة الوزارة رغم ان هذا الاخير كان كفؤا حريصا على الاموال وقدهاج عليه الجند وضربوه وصادروا امواله ثم طافوا به على بغلة فعات •

ولم تتعرض الوزارة للتقلبات في عهد المهتدى : حيث يشير المسعودي الى ان الوزراء (سلموا منه من قتل وغيره) ولعل ذلك يعود الى سيطسسرة الخليفة على زمام الامور كما وان الوزراء من جانبهم كسليمان بن وهب كانوا من افاضل الكتاب وذوي الرأي منهم فأرادوا ان يتجنبوا مصير زملائهم من عزل ومصادرة من هذا نلاحظ بان وزراء فترة التسع سنوات التي اعتبت مقتل المتوكل كانوا ضعفاء مسلوبي السلطة ، ما ان حاولوا اصلاح الوضع المالي الاواصطدموا بالجيش وجشع قواده مما ادى الى رفض البعض قبول منصب الوزارة ،

## وزارة الحسن بن مخلد الجراح

وفي عهد المعتمد أزداد تعيين الوزراء وعزلهم على ان اهم شخصية تقلدت هذا المنصب هو الحسن بن مخلد الجراح ، وقد وصف بانه ( من رجـــالات الدنيا جزما وضبطا وكفاية ) وقدسماه الموفق ( ذا لوزارتين ) لخدماته الكبيرة،

وقد اصطدم هذا الوزير بعضم موسى بن بنا . كما انه لم يستطع ان يسد حاجة الدولة الى المال بسبب كثرة الاضطرابات والفتوق على الحكومة محاول تقليل تقات الادارة وعرض عليه الموفق فرض ضرائب جديدة علمي التجارة ، فرفض وصودرت املاكه وسجن حتى مات في السحن سنة ٢٥هـ ١٩٠٨-٩٠٩

#### وزارة آل وهب

كان عهد المعتضد عهد استقرار ولذلك استقرتفيه قواعد الوزارة وسلطة الوزير ، وقد استوزر الخليفة عبيد الله بن سليمان بن وهب الذي تمكسن من افتاع المخليفة بعدم جدوى لمن معاوية بن ابي سفيان ، وكان الخليفة يعترصه ويبجله ومع ذلك فقد عزم المعتضد على مصادرة امواله بعد وفاته فحضسر القاسم بن عبيد الله ال وهب وكان من دهاة عصره وكتب خطا بالفسي الله دبنار اعطاها للخليفة فاستوزره ، وقد لعب الوزير القاسم دورا في اخذ البيمة دبنار اعطاها للخليفة فاستوزره ، وقد لعب الوزير القاسم دورا في اخذ البيمة للمكتفي الذي كان بالرقة ، والمحافظة على أموال الدولة ، لذلك ابقاه الخليفة المجديد في منصب الوزارة ويظهر دهاء القاسم ومكره في بجاحمه في التخلص من اعدائه : بدر المعتضدى وعمرو بن اللبث في البلاط ، كما وانه اقنع المكتفي بصرف النظر عن فكرة الانتقال الى سامراء وقد اصبح القاسم من الحظوة لدى الخليفة بحيث وافق على تزوج ابنه من ابنة القاسم ، واحتفظ القاسم بالوزارة حتى توفي ،

## دور الوزارة في اختيار الخليفة الجديد

توفي المكتفي ولم يعهد لاحد عبدا واضحا ، فاخذ العباس بن العسسن دور المبادرة فاستشار رؤساء الدواوين الذين لم يتفقوا بدورهم على مرشح معين ، فقد رشح محمد بن داود الجراح وابن عبدون الامير عبدالله بن الممتز وخالفهم في الرأي علي بن القرات ورشح جعفر بن الممتشد، ولما اشار عليه الوزير بانه صغير اجابه ابن الفرات: ولم لا تسلسم هذا الامر الى من يعسك تديره الت 9 وبذلك نصب الوزير الامير جعفر ( المقتدر ) ،

ولكن المقتدر وقع تحت تأثير امه (السيدة) وقهرماتها الهموسي، ولذلك فقد قرر كبار القادة باتفاق مع الوزير العباس بن الحسن خلمه ، ولكنهم لسم يجدوا الامير المناسب ، وحين طالت المدة عدل الوزير عن قراره بالخلع والمعان الى جانب الخليفة المقتدر و غير ان مؤامرة الخلع بقيت تحالك في الخفاء بين آل الجراح وبعض القادة . ومن بينهم العسين بن حمدان واستطاع المتآمرون خلع المقتدر وبيعة ابن المعتز وقتل الوزير العباس بن العسن ، ولكن القائد مؤنسا استطاع القضاء على الفتة واعادة المقتدر الى الخلافة وقستل ابسن المعتز و

## وزارة علي بن الحسن بن الفرات

يعتبر ابن الفرات من الشخصيات المتدلة الرزية حيث يقول عنه صاحب كتاب الفخري « وكان ابو العصن علي من اجل الناس وأعظمهم كرما وجودا : دبر الدولة وقرر القواعد ، ولم يبت تلك الليلة الا والامور مستقيمة للمقتدر واحوال دولته قد تمهدت » وقال عنه الصولي : « فقد نهض في تسكين فتنة ابن المعتز وذبر الدولة وقرر القواعد واستمال الناس » وهنا يشير الصولي الى المعتز وذبر الدولة وقرر القواعد واستمال الناس » وهنا يشير الصولي يشترك في المتنة واصدر عنوا عاما عمن اشترك فيها : وبرر ذلك بانه «متى عاقب عميم من دخل في امر ابن المعتز فسدت النيات ، وكثر الخوارج ممن يخشى على نفسه ، فيطلبون الحيل للخلاص بافساد المملكة » وكان ابن الفرات اداريا على نفسه ، فيطلبون الحيل للخلاص بافساد المملكة » وكان ابن الفرات اداريا بام المقتدر التي عرفت فضله وعونه لابنها ، وقد بتي ابن القرات في الوزارة من وصودرت امواله ونهب الجند والعوام داره ودور ابنائه ، وكان مؤنسس والخاقاني وراء عزل ابن الفرات حيث لم تكن علاقته طبية بالاول ، اما الثاني والفاقاني وراء عزل ابن الفرات حيث لم تكن علاقته طبية بالاول ، اما الثاني فكان بسعى لنيل الوزارة وقد نجح في ايهام الخليفة بان ابن الفرات بيت له

 والصادرة ، واستغل منصبه لاكتناز الاموال حيث كان يبيع مناصب الدولـــة ووظائمها لمن يدفع اعلى . وقد قال احد الشعراء في ذلك :

وزير لا يمـــل من الرقاعة 💎 يولـــي ثم يعـــزل بعـــد ســـاعة

وزارة على بن عيسى

حاول المقتدر اعادة ابن الفرات للوزارة ، الا ان معارضة مؤنس حالت دون ذلك فاستوزر الخليفة على بن عيسى بناء على اشارة من القائد مؤنسس ويصفه الصابىء بقوله : « كان رجلا عالما متدينا عارفا بالاعمال حافظا للاموال كثير الوقار والعجد ، بعيدا عن التبذل والهزل » وفي عهده زادت العمارة وازدهرت الزراعة .

ولكن علي بن عيسى اصطدم بالحاشية والحرم بسبب اصلاح الغزينسة وقد تعرض الخليفة لضغط شديد لأحالة علي بن عيسى عن الوزارة حتى اذعن اخيرا لطلب الحرم وعزله دون ان يصادر امواله كما هي العادة المتبعة بل اكتفى سحنه •

ُ وقَّد خلفه في الوزارة ابن الفرات الذي بدر الاموال في شتى الاتجاهات حتى اصبحت الوزارة وبالاعليه ، وهنا تصبح وصبة الوزير الفضل بن مروان التي يشير اليها التنوخي : «مافي الارض اجهل من وزير يطلب الخليفة منه مالا وهو في ولايته فيعطيه ايأه فانه يطمعه في نعمته ، والما يدفع النكبة مدة ثم تحدث وقد ذهب المال » .

وهكذا تبدلت الدنيا على أين الفرات في وزارته الثانية وامر الخليفة بالقبض عليه وايداعه السعين واستوزر المقتدر بعده حامد بن العباس الذي كان ضامنا لواسط ، واشتفل قبل ذلك سقاءا وبائم تمر ، واثم يكن يعرف اعمال الوزارة ، وانما وصل اليها لان الخليفة اعتقد انه يستطيع ان يضمن له الاموال التي تحتاج اليها الخزينة ، وقد فشل ابن العباس في تسيير امور الدولة ، لذلك عينالخليفة على بن عيسى نائبا للوزير فأخذ يدير الدولة وبقي لحامـــد بن العباس الاسم فقط •

ويشير الفخري الى ان حامدا كان يلبس السواد لكونه الوزير الرسمي، اما ابن عيسى فكان لا يلبس السواد رغم انه صاحب الامر والنهي والتدبير ولذلك قيل :

اعجب من كسل ما رأينا الا وزيريسن في أبسلاد هذا سواد بسلا وزير وذا وزيسر بسلا سسواد

عزل حامد بن العباس بعد مظاهرات العامة وهياجها لارتفاع الاسعار وقلة البضاعة حيث حرقت الجسور وقتل عدد من الشرطة ولم يصادر حاســـد بن العباس بعد عزله اول الامر .

### ابن الفرات يستوزر للمرة الثانية

استطاع ابن الفرات ان يتقرب مرة اخرى الى الخليفة عن طريق السيدة الوالدة وامير الشرطة ، واغرى الخليفة بان ضمن له اموالا طائلة ، و بعد ان حصل على الوزارة اتبع ابسن القرات بمعاونة ابنه الحسن سياسة شديدة تجاه خصومه ومنافسيه ، فقد صادر اموال على بن عيسى وحامد بن العباس وشى الاول الى اليمن ، وحدد اقامة الثاني في واسط ، وابعد مؤنسا الى الرقة وقد استفل الناقمون على ابن الفرات هجوم القرامطة على قافلة الحجيج فبثوا الاشاعات حول سوء تدبيره وعدم خفظه الامن بل وحتى تواطئه مع الترامطة واتهم ابن الفرات بأبعاد المخلصين عن مركز الدولة وأشاء مناظرته ( استجوابه ) اضطر الى البوح بالاسرار حيث اظهر ان المقتدر طلب منه العاد مؤنس عن العاصمة ،

ولم يكن الخليفة راغبا في التشديد مع ابن الفرات ، ولكن القائد مؤنسا والحاجب نصيرا والوزير الخاقاني وبعض القادة المسكريين هددوا الخليفة بخلع الطاعة اذا لم يقتل ابن الفرات وابنسه وقد تم فعلا ذلك وهذا ( ابتدأت الوزارة تتضع ويتقلدها من ليس بأهل ولا علم لهم بها ) وعاد الجيش السي التخل في السياسة وفرض على الخليفة وزيرا جديدا هو عبيدالله الخافاني و

وقد فشل الخاقاني في دفع رواتب الجيش فاتتهز الخليفة الفرصة ودفع الرواتب من خزينته الخاصة ، ثم عزل الخاقاني وصادر الملاكه ، ولم ينجح الوزير الذي خلفه احمد بن عبدالله الخصيبي في تدبير الامور فعزل ايضا ، ذلك لانه كان يشرب النبيذ ليلا وينام فهارا واذا التبه يكون مخمورا لافضل فيه لعمل ،

### على بن عيسى يتقلد ثانية

استوزر علي بن عيسى للمرة الثانية باشارة من مؤنس سنة ٣١٥هـ/٢٩٩٠. وضعت بعداد وخرجت لاستقبال الوزير العديد بمظاهر العفاوة بعد ان كان منفيا ومفضوبا عليه ، فقال :

ماالناس الامع الدنيا وصاحبها فكيف ما انقلبت يوما به انقلبوا يظمون الحا الدنيا فـــان وثبت يوما عليه بما لا يشتهي وثبوا

بدأ على بن عيسى بمعالجة الوضم الماني والاداري قمين موظفين قديرين امثال الكلوذاني لديوان السواد ، وابن مقلة لديوان الضياع ، وسليمان بن الحسن بن مخلد على ديوان بيت المال وعبدالرحمن بن عيسى على ديوان المحرم ، وابي زنبور على ديوان الضياع والمصادرة من ابن الفرات ، والفضل بن جعفر على ديوان المشرق ، وقد قدر لخمسة مسن هؤلاء الكتاب ان يتولوا الوزارة فيما بعد ،

واستطاع الوزير ان يصلح الوضع المالي بالاقتصاد في النفقات ولكن تدابيره ذهبت هدرا حين منح الخليفة ارزاقا اضافية للجند بلغت حوالي ٢٤٠ الف دينار وتجاه هذا الفتق المالي المجديد ضفط الحاشية والبلاط على الخليفة لعزله ، واستقال علي بن عيسى قامره الخليفة بالبقاء حتى يعين وزيرا جديسدا .

#### وزارة ابن مقلة الاولى

استطاع ابن مقلة الوصول الى البلاط عن طريق ابي العصن بن القرات حيث علا شأته في الوزارة القراتية الثانية ثم تباعد الطرفان وحين جاء ابن القرات للوزارة للمرة الاخيرة صادر ابن مقلة مائة الله دينار على أن ابن مقلة بعد استيزاره وقع تحت تأثير مؤنس منا جعل الخليفة يشك في تصرفاته كما انه فشل في تعجيز المخربة بالاموال اللازمة للنفقات والارزاق فاقصاه الخليفة واراد قتله لولا تدخل على بن عيسى ه

والواقع ان تأثير علي بن عيسى هذا بقي مستمرا رغم اله خسارج الوزارة وهذا ما حدث في وؤارة سليمان بن الحمنن بن مخلد والكلوذالي حيث كان لعلي بن عيسى الاشراف على الاعمال والدواوين وهذا يمكس الفلاف بين رغبة الخليفة ورغبة مؤنس فالاول يرغب في تعيين شخص يتق به للوزارة بينما يطالب مؤنس بتعيين صنيع من صنائعه ، فتكون السوزارة لمرشع مؤنس بالاسم بينما يلي مرشح الخليفة تدبير الامور ٠

لم تستطع وزارة الكلوذاني ان تصمد امام الازمة المالية طويلا ، خاصة بعد ان امتنع بعض ولاة الاقاليم عن ارسال الضرائب المستحقة وهاجسم القرامطة الكوفة فاستقال معترفا بعدم صلاحيته للوزارة ،

## وزارة الحسن بن القاسم

لقد رغب المقتدر باستيزار ابن القاسم عدة مرات الا ان هذه الرغبة جوبهت بسعارضة مؤنس ولم ينل ابن القاسم الوزارة الا بعد ان حسن علاقته بمؤنس وقد اشترط ابن القاسم ان تكون له كافة صلاحيات الوزير والا ينظر على بن عيسى في شيء منها او يشاركه فيها ولم تمض فترة طويلة حتى تعاون الخليفة ووزيره ضد مؤنس وحين خرج مؤنس من بعداد اتسسع فوذ الوزير فصادر الملاك مؤنس وضمن ابن مقلة ٢٠ الف دينار وقد قربه المتدر ولقبه ( عبيد الدولة ) ولكن المقتدر الذي كان همه استصفاء الاموال عزل ابن القاسم سنة ٣٠٠ هـ / ٩٣٠ م واستبدله بالفضل بن جعفر آل الفرات الذي حاول ان يقرب بين الخليفة ومؤنس دون جدوى مما دعاه الى مراسلة مؤنس سرا والطلب منه المجيء الى بغداد ولكن الخليفة لم يكن راغبا في الصلح ، فامر جنده يحرب مؤنس وجيشه ، وحين فشلت جهود الوزير الخشى عن الاظار وترك السياسي و

# استيزار ابن مقله وتآمره على الخليفة

تقلد ابن مقلة الوزارة للمرة الثانية على عهد الغليفة القاهر السذي حاول ان يسيطر على زمام الامور بيد قوية الا ان وزيره ابن مقلة لم يتعاون معه بل رمى تفسه في صف مؤلس ويلبق وبقية القادة العسكريين الذين اخذوا يشددون في التفتيش حيث كان يفتش كل من يدخل الى الخليفة وكل ما يدخل الى دار الخلافة، وقد اتفق الوزير مع العسكريين على خلم القاهر ، ولكن القاهر تفدى بهم قبل ان يتعشوا به ، حيث قبض على مؤلس ويلبسق وابنه وامر بقتلهم والطواف برؤوسهم في بعداد ، اما ابن مقلة فقد استطاع وابنه وامر بقتلهم والطواف برؤوسهم في بعداد ، اما ابن مقلة فقد استطاع الهرب ، ولكسن داره تهبت ثم اخرقت ،

ولم يستوزر القاهر وزيرا قويا ولذلك عاد علي بن عيسى الى الظهور من جديد ليدبر الامور دون ان ينال لقب الوزارة وتجاه هذا الحال وخوفا من التعذيب والسجن والمصادرة لم يرغب الفضل بن جعفر بالوزارة واستتر حين ارسل اليه القاهر ليعينه وزيرا ، ولم يتوقف ابن مقلة عن دسائسه تجاه الخليفة ، ويعزو ابن الأثير الخلاف بين القاهر من جهة ، ومؤدس وابن مقلة من جهة اغرى الى انائية ابن مقلة ومطامعه الشخصية فحين لاحظ الخليفة يقرب محمد بن ياقوت خشي ان يستوزره وبدأ يحرض قادة الجيش ضد القاهر حتى نجح في دسائسه وخلم القاهر وقد استطاع وزيره احصد الخصيبي الذي كان يتقلد منصب الوزارة للمرة الثانية ان يهسرب من دار الخلافية بعد ان استتر بملابس النساء ه

#### وزارة ابن مقلة الثالثة

طلب الخليفة الراضي من علي بن عيسى ان يتقلد الوزارة فاعتذر ورشح ابن مقلة فاستوزره وكان علي بن عيسى يساعده في التدبير ولكن تفوذ محمد بن ياقوت كان يطغى دائما على سلطة ابن مقلة حتى سلبه في النهاية كل سلطاته ولم ينته تفوذ ابن ياقوت حتى سلبة بالاتفاق مع ابن مقلة التبض عليه وسلبه كافة صلاحياته وعندأذ احتكر ابن مقلة وابنه الوزارة بعد ان تعهد لسيما الشرابي بدفع ٥٠٥ الفه دينار مقابل منصب الوزارة وقد شارك علي والده ابسن مقلة في الوزارة وكالت الكتب تصدر بعبارة « من ابي على وعلى ابن ابي على » وكان عمر علي لا يتمدى ١٨ سنة ولم يل الوزارة اصغر منه سنا ه

ولم يقف الخليفة الى جانب وزيره اثناء ازمته حين حاصره العبند وقبضوا عليه ، بل ان الخليفة ايدهم وعزل وزيره معملا اياه مسؤولية الازمة المالية وسوء الادارة وقد صودرت امواله وعذب ، لم يقبل على بن عيسى الوزارة التي عرضت عليه بترشيح من الجيش واقترح استيزار اخيه عبدالرحمن بن عبسى آل الجراح ولكن هذا الآخير لم ينجح فصودرت امواله وامسوال الحيه علي بن عيسى كذلك لم يستطع الوزراء الذين اعقبوه توفير الامسوال اللازمة مما دعا الراضي الى استدعاء ابن رائق من واسط سنة ٣٣٤هم / ٩٣٣م واعطائه صلاحيات ادارية وعسكرية ومالية كبيرة ولقبه امير الامسراه وهكذا اصبح امير الامراء المدبر الاول لشؤون الحكم وبكل امر الوزارة ولم يبق للوزير غير الاسم بل ان الوزير كان برشح من قبل امير الامراء ولذلك فليس للوزير غير الاسم بل ان الوزير كان برشح من قبل امير الامراء ولذلك فليس هناك من حاجة لتعقب الوزراء الذين تناوبوا على المنصب في ما تبقى من عهد الراضي والحد المام المستكفي لان بقاء الوزارة كان بقاء معنويا وشكليا ليس الا م

من هذا الاستعراض للاحظد ان منصب الوزارة شأنه شأن المخلافة تأثر بالاوضاع السياسية والتقلبات المالية والاقتصادية التي مرت بها الدولة العباسية فمثلما اصبح المخليفة في معنة كان الوزير يعيش في معنة حيث يتوقع في اية لحظة القلابا يدبره قائد البجيش او قتلا على يد الجند او عزلا من المخليفة او سجنا وعلى الله تقدير مصادرة لامواله واموال مساعديه وكتابه وحتى اولاده واقربائه م

ان اهم ما كان ينتظر من الوزير ان يوفره للدولة هو المال فكان يركز على العصول عليه بشتى الاساليب لسد متطلبات العيش والادارة وكـــان عليه ان يعسب حساب ( المصادرة ) التي اصبحت تقليدا تعرض له اغلب وزراء هذه الفترة ه

وقد شهدت هذه الفترة شخصيات وزاريــة تتفاوت في قوتها وضعفها ولا شك فقد كان هناك عدة عوامل تؤثر على سلطة الوزير ومنها :

١ ــ مدى ارتباط الوزير بالمعاور والتكتلات في الدولة

٢ ــ قوة الخليفة او ضعفه

٣ ــ موقف قادة الجيش من الوزير

٤ ــ نوعية العلاقة بينه وبين الحاشية والحريم في البلاط

ه ــ المحن المالية والادارية التي كان عليه ان يواجهها في فترة استيزاره

٦ ــ الاضطرابات والفتن السياسية التي شهدها عهده وطبيعة معالجته لها •

وقد بقي منصب الوزير منصبا حساسا خلال هذه الفترة حتى ظهسور منصب « امير الامراء » ولذلك لم يستطع القائد اوتامش التركي ان ينجح حين تولى الوزارة للمستمين حيث ظهر ضعفه وقلة خبرته بالامور الادارية والمالية مما ادى الى قتله ولم يجرأ القادة المسكريون على تولى المنصب بعد اوتامش ، بل كانوا يرشحون لها صنائهم الذين يتوسمون فيهم الخضوع لمطاليهم ، ولذلك كثر التغيير في الوزراء فقد شهد عهد المقتدر مثلا اكثر من اربحة عشر تغييرا وزارها ، كان تتيجته تدهور سمعة المنصب وسلطته ، ولذلك كثر انتهير في امور السياسة والادارة والخزانة خاصة حين لتدخل القادة المسكرين في امور السياسة والادارة والخزانة خاصة حين يسند هؤلاء وزراء اقوياء الا أن الظروف السياسية وقوة المؤسسة المسكرية كلف اعوى منهم فضلت محاولاتهم وكانت تتيجتها وبالا عليهم حيث قتل كلف وعزل آخرون بعد ان سملت عيونهم كما قتل العديد من الوزراء على وتدهور منصب الوزارة تتيجة القساماتهم وحصدهم وتخاصمهم وطمعهم وتدهور منصب الوزارة تتيجة القساماتهم وحصدهم وتخاصمهم وطمعهم ودسائسهم ضد بعضهم البعض وضد الخليفة رئيس الدولة ،

ولعلنا نستطيع ان تجعل المظاهر التالية للوزارة العباسية في عصرها التاني : اولا ــ مرت الوزارة بتجارب قاسية خلال هذا العصر وكافعت جنبا الي جنب مع الخلافــة ضد القوة العسكرية المتصاعدة للقادة الاتراك وكادت تزول بعد مقتل المتوكل ، كما وانها عدت شكلية في فترة امرة الامراء فلقد ادى تعاظم نفوذ القادة العسكريين الى ضعف الوزارة .

ثانيا ــ غلبت الخصائص المدنية للوزارة في هذا العصر فالقليل من وزراء هذا العصر من كان مــن القادة العسكريين ونلاحظ بان اوتامش وزيــــر المستعين والحسن بن مخلد وزير المعتضد كانا من قادة الجيش اما عدا ذلك فالوزراء كانوا من المدنيين ذوى الخبرة في الادارة والسياسة •

ثالثا \_ انحسرت صلاحيات الوزير خلال هذه الفترة تدريجيا حتى غدت مسؤوليتهم الرئيسية الاشراف على موارد بيت المال وتأمين الحصول عليها وهذا مما جمل القادة المسكرين الترك يتركون الوزارة وهمم لم يتركوها تعفقا وزهدا بل انهم ادركوا بان هذا المنصب لا يناسب المسكر خاصة وان نطاق عمل الوزير الرئيسي بات في الامور الماليات والحسابات ولكن من جهة اخرى بات تميين الوزير او اقالته يتم على ايدي هؤلاء القادة ، فقد تم عزل عدد كبير من الوزراء بناء على تدخل القادة المسكرين لان هؤلاء الوزراء حاولوا الحد من استغلال القادة وضبط الاشراف على المصروفات من بيت المال ،

رابعا ... ان تدخل الحريم في الادارة اضافة الى تدخل بعض القادة العسكريين الترك اضعف الوزارة واربك سلطان الوزير ولعل المثل البارز هو عهد المقتدر حيث تكرر تعيين الوزراء وعزلهم بسبب هذه المؤثرات والضغوط وهذا ادى بطبيعة الحال الى ظهور وزراء ضعاف والى التصادم بسين الوزراء وقادة الجيش مما جعل الراضي يستنجد بمحمد بن رائق ويبتدع منصب امرة الامراء ه

خامسا ــ على ان الوزارة خلال هذا العصر ظلت مرتبطة بالخلافة فهي حالة ظهور خليفة قوى نلاحظ قوة الوزارة وابرز مثل على ذلك عهد المعتفد الذي اكد على حرمة الوزارة وهيبتها وزاد من صلاحياتها فغدا الوزير مشرفا على الدواوين والادارة واحيانا النظر في المظالم وقيادة الجيش وصار الوزير مقدما على القادة العسكريين الترك كما وانه لم يعدث وان صودرت اموال الوزير في عهد المعتضد •

سادسا ــ انابتداع الخليفة الراضي لنظام امرة الامراء خلال هذا المصر والذي دام من ٣٤هـ ــ ٣٣٩ / ٩٥هـ ١٩٥٥ تم يقود ما كان يرجوه الخليفة منه من تتاقيج إيجابية في الادارة او الوزارة بل على العكس زاد من الفوضى الادارية وعمق الصراع بين اصحاب القلم واصحاب السيف وجــرد الوزارة مما تبقى لديها من صلاحيات فلم يصــد للوزير نفوذ بل اقتصر طهوره في المواكب الرسمية والاحتفالات وصار امير الامراء وكاتبه يظران في امر الدواوين والولايات واستمر الامر كذلك بل أن امير الامراء تدخل في تعيين الوزراء وعزلهم وكان الخليفة المباسي يذعسن الى رأيــه ه

سابعا ــ استمرار ظاهرة الانابــة عن الوزارة حيث تشــير بعض الروايات التاريخية الى وجود منصب نائب الوزير او احيانا نواب الوزير ، فقد صرف المحتصم وزيره ابن عمار عــن عرض الكتب وحــد عمله في الدواوين وكلف الزيات بعرض الكتب فكأن الزيات ناب عن الوزيــر في بعض مهامه كما وان المقتدر جعل على بن عيسى الجراح كالنائب لحامد بن العياس بسبب قلة خبرة هذا الاخير وقد تبلورت هذه الظاهرة اكثر بعرور الزمن فحين استوزر الفضل بن الفرات بقي في مكانه بالشام، وجعل له خليفة في بغداد هو عبدالله النفري وقد تكررت هذه الظاهرة مع عدد من الوزراء في هذا المصر الذين عينوا وزراء للخليفة ولكسن مهماتهم خارج العاصمة جعلتهم يعينون نوابا لهم في بغداد ،

ولقد تبلور (نائب الوزير) كمنصب اداري بصورة تدريجية خــــلال المصور العباسية المتأخرة حتى غدا احد المناصب الدائمة الى جانب الوزيسر بل ان الخليفة ربما عين اكثر من نائب واحد للوزير كما خدث للناصر الذي كان عنده في وقت من الاوقات ثمانية نواب للوزارة .

المنا حولابد من الاشارة الى ان العلاقة بين الخليفة والوزير لم تكنودية وثيقة على الدوام رغم وقوفهما في خندق واحد تجاه مغططات القادة الترك ففي رواية تاريخية ان المكتفي « طلب من وزيره كتبا يلهو بها ويقطع بمطالعتها زمانه » فتقدم الوزير الى النواب بتحصيل ذلك وعرضه عليه قبل حمله الى الخليفة فحصلوا شيئا من كتب التاريخ وفيهاشي، مما جرى في الايام السابقة من وقائع الملوك واخبار الوزراء ومعرفة التحيل في استخراج الاموال • فلما رآء الوزير قال لنوابه:

« والله انكم اشد الناس عداوة لي ، انا قلت حصلوا له كتبا يلهو بها. فقد حصلتم له ما يعرفه مصارع الوزراء ويوجد الطريق الى استخراج المال رووها وحصلوا له كتبا فيها حكايات تلهية واشعار . • »

ويعلق صاحب الفخري بقوله ان الوزراء كانوا يكرهون ان يكسون في الخلفاء والملوك مكانة ومعرفة بالامور • وكان ابو القاسم عبيدالله آل وهب غير مطمئن الى المعتضد ومن رأيه ان الخليفة يركسن الى وزيره حين تكثر الشاكل فوجود الوزير مرتبط بالمشاكل والصعوبات فاذا ما انتظمت الدولة واستقرت يتفرغ الخليفة لوزرائه ويوقع بهم • • « اذا خلص لهم الملك انتظم الشكر في اقرب الناس منهم في الاقدام على الايقاع بهم وهم الوزراء • • »

وكلام هذا الوزير يذكرنا بكلام ابي مسلم الخراساني للمنصور حين اختلفا وعزم الخراساني على الذهاب الى خراسان دون لقاء الخليفة . تاسعا فلفت الوزارة وراثية حيث انحصرت غالبا في اسر معينة مثل اسرة آل خاقان وآل الفرات وآل وهب وآل الجراح • وقسم من هذه الاسر تدرجت في خدمة الدولة العباسية في الدواوين حتى وصل بعض افرادها الى الوزارة خلال هذه الفترة •

## الوزارة في عصر التسلط البويهي

المعروف ان الخليفة العباسي المستكفي بعد ان عزل وزيره السامري سنة ١٩٤٨ م لم يعين وزيرا جديدا بل كاتبا يعينه على تدبير الامورءوقد انتهز البويهيون هذه البادرة حين احتلوا بغداد سنة ١٩٣٥ هـ/٩٤٥ م فلم يسمحوا للخليفة بتعيين وزير له بل جعلوا بدلها (كتابة) للخليفة ولهذا لم يكن هناك (وزارة عباسية) في عصر التسلط البويهي •

والواقع ان الوزارة في المصر البويهي تختلف عن الوزارة في صدردولة المباسيين او في عصر السلاجقة و فقد لاحظنا بان دور الوزير بدأ يتضاءل خلال العصر العباسي الثاني ثم جاء منصب امير الامراء ضربة قوية للوزارة العباسية في آخر عص امرة الامراء حيث كان الوزير محمد بن علي السامري المناسب بالوزارة خلال العصر العباسي الثاني فلما عزله المستكفي سنة ١٩٩٨هـ / ١٩٤٤م لم يستوزر بعده ودام الحال كذلك مدة طويلة شملت كل فترة عصر التسلط البويهي وتشير الروايات التاريخية الى انمعزالدولة البويهي حين سيطر على بغداد سنة ١٩٩٤ه / ١٩٤٥م لم يسمح للخليفة بتعيين وزير له بل كان له كاتب خاص يدير شؤونه كما اختص معز الدولة بكاتب يساعده على ادارة الدولة باعتباره اميرا للامراء ومعنى ذلك انه خلال الفترة من ١٩٣٣هـ ١٤٥٥م اي حوالي اثنتي عشرة سنة لم يكن هناك وزارة في الادارة العاسية ٠

الا انه في سنةه٣٤هـ/٩٥٦م سمى معز الدولة البويمي كاتبه المهلب...ي وزيرا ومنحه امتيازات واسعة واقطاعات جديدة ، وهنا يعب ان نفرق بسين الوزارة العباسية ووزارة البويهيين • فقد بقيت الخلافة العباسية بدون وزارة في الوقت الذي صار لامير الامراء البويهي وزير وبهذه الطريقة الاعتباطية يكون معز الدولة البويهي قد سلب الخليفة العباسي حقه في تعيين وزير كحيث اصبح للخليفة كاتب وللامير البويهي وزير ولم يحرك الخليفة المطيع ساكنا تجاه هذا الموقف واستمر الحال كذلك في عهود الطائع والقادر على التوالـــى •

ولم يكن من المستفرب والحالة هذه ان ينعط منصب الوزارة فلم يبق لها رولقها وتفوذها السابق حيث يقول ابن الطقطقى : « اضطربت احسوال الخلافة ولم يبق لها رولق وتملك البويهيون وصارت الوزارة وجهتهم والاعمال البهم » • ويرى الصابىء : « لم يبق للوزارة طلاوة يشار اليها ولا حسلاوة يحافظ عليها حتى لقد بلغني أن الخليفة القائم بامر الله قال : لم تبق مرتبة لمستحق » والمعروف ان القائم شهد اواخر عصر البويهيين واوائل عصسر السلاجةة •

ومن هنا فان الوزارة خلال هذا العصر كانت وزارة الامراء البوجيين وأن شاغلها كان يأتمر بأوامر الامير البوجي وليس له ان يتخذ مبادرات ادارية وسياسية وخاصة على عهد معز الدولة وعضد الدولة ، وكان الوزير معرضا في إنه لدخلة للاقالة أو الطرد وان ذلك غالبا ماكان يعني السجن له ولاعوائه والمصادرة لاموالهم ، بل ان معز الدولة البوجيي امر بضرب وزيره المهلميي ١٥٥٠ سوطا ادت الى وفاته في السجن ، وقد امر عضد الدولة بسمل عيني وقطع اتف وزير ايمه ابي الفتح بن العميد وقد غضل الوزير المطهر الانتحار حين فضل في القضاء على التمرد في البطيحة خوفا من العقوبة التي ستلحق به من عضد الدولة ،

وقد تأثر منصب الوزير فضلا عن ذلك بارادة عدد من المقربين للامير البويهي وخاصة بعد عهد عضد الدولة . حيث كان هؤلاء المقربون ويسمون ( المدبرون للدولة ) يعيطون بالامير ويؤثرون عليه في عزل وتنصيب الوزراء كما حدث في عصر بختيار وعصر بهاء الدولة البويهي .

ولعل اهم واجبات الوزير في العصر البويهي هي محاولة ايجاد الوسائل لجمع المائل لجمع المائل لجمع المائل لجمع المائل المحالية المحالية المحالية المحالية والمائلة موارد الخزينة قليلة وغيركافية فكان غالبا ما يعمد الى المصادرة والابتزاز ، وقد شهد العصر البويهي تمردات عديدة من الجند بسبب عدم صرف رواتهم في اوقاتها المهينة هذا اذا استثنينا عهد عضد الدولة البويهي ،

ومن واجبات الوزير التقليدية هي تميين رؤساء الدواوين ولكن يبدو ان الامير البويهي قسد سلبه هذه الصلاحية خلال هذه الفترة واعظاها لنفسه على ان الوزير بقي محتفظا بصلاحية تعيين عمال الخراج لجمع الضريبة مسن المدن والمقاطعات التي كانت تابعة لبغداد ه

واضافة الى ذلك كان الوزير يمنح مسؤوليات عسكرية ويقود الجيوش للقضاء على الاضطرابات والثورات ولقد اظهر العديد من وزراء البويهيين قابلية جيدة في المجال العسكري وثالوا شهرة عالية ولعلنا نشير هنا الى الوزير المطهر بن عبدالله واخيرا لا آخرا الوزير المطهر بن عبدالله واخيرا لا آخرا الوزير الامروف بالموفق .

وحين انتقل امراء البويهيين من بغداد الى فأرس احتفظوا بنواب لهم في بغداد لادارتها بدلا عنهم وكان هؤلاء يسمون بالوزراء كذلك ومن هؤلاء عبيد الجيوش الذي حكم بغداد مسن ( ٣٩٢ ــ ١٠٠١هـ /١٠٠١ ــ ١٠٠١م) وفضر الملك ( ٤٠١ ــ ٧٠٤هـ/١٠١٠م ) ٠

وكان الوزراء يتلقون اما رواتب نقدية او اقطاعات تدر عليهم موردا جيدا بدل الراتب و ويبدو ان غالبية الوزراء كانت لديهم ثروة كبيرة كسما يلاحظ ذلك من مصادرة اموالهم وممتلكاتهم بعد عزلهم و وسياسة المصادرات هذه نحدت تقليدا ثابتا في المصر البويهي و ويبدو ان الالقاب تتناسب عكسيا مع قوة الدولة فكلما زاد الاخطاط السياسي والتردي الاداري كلما غدت الالقاب اكثر رونقا وبهاء وطولا ، وقد شمل ذلك القاب الوزير ، مما يدل على القوضى والاضطراب في المعايير السياسية والاجتماعية ، وإذا كان وزراء الامراء البوهيين الاوائل قد حملوا لقبا واحدا ودون لقب احيانا الا ان الامراء البوهيين بعد بهاء الدولة منحوا وزراءهم القابا فضفاضة وطويلة بدرجة مزرية خاصة وانها لا تمكس ابعدلالات فعلية ، فوزير سلطان الدولة وكان يحمل لقب ( فلك الملك عميد الدولة زعيم الامة شمس الدين ) وتلقب وزير اخر في هذا المصر بلقب (ذي السعادتين وزير الوزراء نجاح الملك ) وتلقب وزير اخر بلقب ( علم الدين سعد الدولة أمين الملة شرف الملك ) وقد وصل الفرور بوزير الامير البويهي الى درجة ان الوزراء عماد الملك ) وقد وصل الفرور بوزير الامير البويهي الى درجة ان يرفض استلام رسالة الخليفة العباسي القادر لانها لم تبدأ بلقب ( مولانا ) يرفض باي لقب اخر مثل ( العضرة المالية الوزيرية ) بديلاعن لقب مولانا ، كما اشار بذلك هلال الصابيء في كتابه الوزراء ،

#### يمكننا أخيرا أن نستخلص المظاهر التالية:

- ١ -- ان الامراء البويهيين حرموا الخليفة من تميين وزير له وعينوا كاتبا بدله
   لادارة شئرونه واقطاعاته المحدودة ٠
- ٢ ـــ الهم اتخذوا وزراء لانسهم ، اي اصبح للامير البويهي وزير وللخليفة
   كاتب فقط .
- على أن أمراء بني بويه ادخلوا تعديلا مهما في نظام الوزارة لم يكن معروفا قبل الا وهنو اتخاذ وزيرين فقد اتخذ عضد الدولة وزيرا له بفارس واخر جعل متره بفداد وهذا ادى بطبيعة الحال الى التضادم بين نفوذ الوزيرين بسبب خلافهما على السلطة .

 ب امتدت صلاحیات الوزیر البویهی لتشمل الامور الحربیة وقیادة العجیوس اضافة الی صلاحیاته السیاسیة والاداریـــة السابقة وکان من القاب الحسن بن ابی جعفر وزیر بهاء الدولة ( عمید العبیوش ) .

ومن وزراء بني بويسه المشهورين : ابو محمد الحسن المهلبي من آل المهلب بن ابي صفرة حيث ولاه معز الدولة الوزارة سنة ١٣٣هـ/٥٥٠م وبقي في الوزارة ثلاث عشرة سنة وكان مشهورا بمقدرته الادارية وقاد عدة حملات عسكرية الا أنه لم يسلم من قسوة معز الدولة حيث صادر امواله بعد تلك الخدمة الطويلة وقبض على اهله الملبيين وسجنهم جميعا فاستعظم الناس ذلك واستقبحوه خاصة وان هذه المعاملة تدل على طغيان السلطان وضعف هيبةالوزارة، ومن وزرائهم المشهورين ايضا ابو الفضل محمد بن العميد الذي اتخذه ركن الدولة الحسين بن بويسه وزيرا له وكان ركن الدولة صاحب الرى وهمذان واصفهان وسائر بلاد العراق ( السواد ) وقد قام ابو الفضل ابن العميد بضبط امور الدولة فهابه الجندوالرعية ويشير الى ذلك مسكويه في كتابه ( تجارب الامم ) فيقول : ( اذا انكر ابن العميد شيئا ارتعدت الفرائص بين اعوانه وصحابته وانه شهد ذلك في مواقف كثيرة ) ولعل من الاعمال التي قام بها ابن العميد هو تربيته عضد الدولة بن ركن الدولة الذي كان يشيد بفضله ويدعوه ( الاستاذ الرئيس ) وكـان ابن العميد يسمى الجاحظ الثاني لبراعته في النثر الادبي حتى قيل فيه ( بدأت الكتابة بعيد الحميد واختتمت بابن العميد ) وقد تقلد الوزارة بعده ابنه ابو الفتح الذي ورث اباه في المواهب الادارية والقابليات الادبية واستوزره مؤيد الدولة بنركسن الدولة ولقبه ذا الكفايتين لمهارته وكفائته السياسية .

على ان التنافس كان قائما بين المتنفذين من رجال البلد وخاصة بين ابي الفتح والصاحب بن عباد الذي استطاع ان يسجن ابا الفتح ويصادر املاكه حتى مات في السجن سنة ٣٨٨هـ /٩٩٨م وقد اتخذ مؤيد الدولة بعد ابي الفتح الصاحب بن عباد وزيرا له ووزر من بعده لاخيه فخر الدولة صاحب الري وهمذان واصفهان كما يذكر ذلك مسكويه في ( تجارب الامم ) وابن خلكان في وفياته و ويعتبر هذا الوزير اول وزير اتخذ لقب ( صاحب ) وكـــان اسمه في الاصل اسماعيل بن عباد وسبب ذلك يعود الى انه كان يصحب مؤيد الدولة بن ركن الدولة وكان شديد الميل اليه فسماه بالصاحب وظل هــذا اللقب ملازما له حتى بعد تقلده الوزارة كما يقول المقريزي في خططه وكذلك ابي تفرى بردى في كتابه النجوم الواهرة ه

ولعل الاشتهار بالادب كان من صفات الوزراء في هذه الفترة فقد كان الصاحب بن عباد من اشهر ادباء عصره حتى وصفه الثعالبي في يتيمة الدهر (انه كان صدر المشرق وتاريخ للجد وغرة الأمال وينبوع العدل والاحسان) وقد صنف كثيرا من الكتب وكانت مكتبه حافلة بانواع المخطوطات حتى ضربت الامثال فيها وقد اعتذر عن قبول مناصب سياسية واداريسة لاسباب تتملق بتعذر نقل مكتبته ولانه مشغول باعمال علمية لاتترك له مجالا للاشتفال في السياسة وغيرها على ان اول وزارة تقلدها كانت في اقليم فارس شم اصبح وزيرا على العراق ولم تظهر كفاءته العربية الاحين قاد جشا لغزو طبرستان واستولى على بعض قلاعها العصينة في ذلك الاقليم الوعسر المسالك ولعسل واستولى على بعض قلاعها العصينة في ذلك الاقليم الوعسر المسالك ولعسل بمنزلة كبيرة بين امراء بني بويه الذين كانوا يقنون ببابه حتى يؤذن لهسسول و

ان منصب الوزارة اصبح موضع مساومات في نهاية القرن الرابع الهجري فيحد وفاة الصاحب بن عباد سنة ٣٨٥هـ/٩٩٥ كتب قائد الجيش في جرجان الى الامير البويهي فخر الدولة يطلب الوزارة مقابل مبلغ من المال قدره (٨) ملايين درهم فلما سمع ذلك الوزير احمد بن ابراهيم دفسع (٩) ملايين درهم على ان يعتقط بمنصبه فقرر الامير البويهي فخر الدولة ملايين درهم على ان يعتقط بمنصبه فقرر الامير البويهي فخر الدولة

ان يشركهما في الوزارة ونزل لكل منهما عن مليونين من جملة الدراهم التي ارادا دفعها في الاصل على ان الخلاف كثيرا ماكان يظهر بينهما وخاصة حول منصب قيادة العبيش •

 جـ وقد عظم شأن الالقاب في هذه الفترة وكان من مميزات الوزراء التلقب بالالقاب الطويلة الرئانة .

٧ - شيوع مصادرة الوزراء بعد عزلهمم ٠

حس على ان مايميز وزراء هذه الفترة هو دورهم البارز في تدبير امور الدولة والمالية على ما وادارة الدواوين اذ لولاهم لماسارت الامور الادارية والمالية على ما يرام وذلك بسبب جهل امراء البوهيين الديلم المحاربين باصلحول السياسة ونواميس الادارة وقواعد المال ، يقول الكتبي عن الوزير المهلبي انه عرف بحسن تدبيره وقضائه على الكثير من المظالم التسمي لحقت بالناس اما الثمالمي فيقول عن لبي الفضل بن المميد بانه (عين المشرق ولسان الجيل وعماد ملك بنى بويمه ه ه ) ه

الوزارة في عهد السيطرة السلجوقية

وحتى نهاية العصر العباسي

حين دخل السلاجقة بفداد سنة ٧٤٤هـ / ٢٠٥٥ عــاد نظام الوزارة العباسية سيرته الاولى حيث الحذ الخليفة القائم بامر الله يعين وزيرا له بعـــد اذ حرم هذا العق من قبل البوجيين الا ان السلطان السلجوقي تعتم بأمتياز تعيين وزير له مثله في ذلك مثل الخليفة وهكذا برز لدينا وزيران وزير الخليفة ووز ـــ الســـلطان •

ولكن كان وزير السلطان السلجوقي اكثر نفوذا وسطوة في احيان كثيرة وخاصة في عهد السلاطين السلاجقة العظام (طفرل بك والب ارسلان وملكشاه وسنجر) من وزير الخليفة العباسي الا في بغداد وضواحيها حيث تظهر سلطة الحكومة العباسية المركزية بل ان وزير السلطان السلجوقي كان كثيرا ما يتدخل في امور واختصاصات وزير الخليفة واكثر من ذلك يطالب بعزل وذير الخليفة اذا اختلف معه او رغب في استيزار غيره ، فقد طلب نظام الملك وزير السلطان السلجوقي ملكشاه الكتابة الى الخليفة المقتدي بعزل وزيره ابي شجاع فعزل ثانية وطلب استيزار ابن جهير فاستوزر .

ومع ذلك قان الخليفة العباسي كان يعتبر الوزارة العباسية متصمة للخلافة العباسية ، كما وان الوزير وقف الى جانب الخليفة في محاولة استرداد هيبة المخلافة والحد من ثموذ السلاجقة فعين هدد السلطان سنجر الخليفة باحتلاله بغداد كتب له الوزير ابن صدقة: « والله لئن تحركت لاقطعن جميع ماوراءك عنك واقطعك عنه ولئن سرت فرسخا لاسيرن اليك فرسخين» •

وكانت اختصاصات الوزير المباسي في هذه الفترة النظر في الأمسور المالية وعصابات الدواوين واعمالها واستعراض امر المجند وقيادة العملات المسكرية احيانا وتلقب وزراء الخلفاء بالقاب جديدة فخمة على نمط فخسر الدولة ، وجلال الدين وسيد الوزراء ، وصدر المشرق والمغرب ومؤتمن الدولة وعن الدبر ، •

ومن اشهر وزراء هذه الفترة: الوزير ابن جهيد الذي تزوج ابنة نظام الملك وزير السلاجقة وقد خلفه في الوزارة ابو شجاع الذي كان سياسيا قديرا يجلس للمظالم بنفسه كما كان اضافة الى ذلك مثقفا لامما ومؤرخا الف كتاب ( ذيل تجارب الامم ) ويقال ان سبب عزله يعود الى تدبير حساده حتى قالد الشاع:

تولاهما وليس له عمدو وفارقها وليس له صديق

ومن الوزراء المشهورين علي بن صدقة الذي كان على معرفة كبيسرة بقوانين الملك ، ثم الوزير ابو القاسم علي بن طره من الاسرة العباسية وزيسر الخليفة المسترشد والذي قال عنه الخليفة : (كل من رددت اليه الوزارة شرف بها الاانت فان الوزارة شرف بك ) •

اما الوزير ابن هبيرة فقد لعب دورا كبيرا في قيادة البيش والقضاء على النفوذ السلجوقي في العراق كما اشتهر الوزير ابن القصاب ببراعته في قيادة البيوش وبسط نفوذ الخلافة على الاحواز وقد اكثر الخلفاء من استخدام ( نواب الوزراء ) وقد يصلح حال بعضهم فيرقون الى منصب الوزارة وقد يوجد النائب مع وجود الوزير فقد جعل ابن هبيرة ولده نائبا عنه طوال مسدة وزارته وكذلك حين قاد ابن القصاب الجيش لحرب خوارزمشاه سنة ٢٩٥هـ غدا ابنه احمد نائبا في الوزارة عنه ، ويبدو أن اصطلاح الوزير ظل مرنا حيث استمعل رغم تبلور منصب الوزارة في هذه الفترة ، للدلالة على وظائف او شخصيات معينة فقد سمي ناظر الاحواز (خوزستان) وناظر اربل بالوزير خلال العصر العباسي الاخير على انها كانت تسمية وقتية كما يبدو ،

و فصل المديد من مؤرخينا الرواد الكلام عن رسوم الوزارة وتقاليدها ومراسيم التولية والعزل كما ينقل بعضهم صورا من التقويض الذي كتبه الخليفة الى الوزير واجابة الوزير عليه ثم تعليق الخليفة العباسي على هذه الاجابة ، واخبارا عن رعاية وزراء هذه الفترة للنشاط الفكري من اداب وعلوم شرعية خاصة وان هذه الفترة شهدت ظهور حركات متطرفة باطنية مثل حركة الحشيشية مما دفع المسؤولين في الدولة الى تشجيع حركة الرد الفكري والثقافي والديني على تلك الحركات وتأسيس المدارس لنشر المعرفة الدينية والعلمية الصحيحة وتخريج طبقة مسلحة بالعلم والشريعة لتقف امام هذه البحرابدة والجديدة و

اما وزراء السلاطين السلاجقة فلابد من الاشارة هنا الى انه بالقدر الذي اعتمد فيه سلاطين السلاجقة على انفسهم في الحروب اعتمدوا على غيرهم

في الادارة والمؤسسات والنظم • فالسلاجقة مثل البوهيين ليس لهم باع طويل في الحضارة والنظم •

وحين تذكر المؤسسات في المصر العباسي المتآخر لابد ان تذكر الوزارة السلجوقية التي برزت بشكل ملحوظ بين المؤسسات الاخسسرى ولمسبت دورا سياسسيا واداريا مهما خلال الفترة • وحين تذكر الوزارة السلجوقية لابد أن يذكر اسم نظام الملك ابرز وزير سلجوقي وصاحب كتاب (سياسة نامة ) الذي يبحث في ظام الملك ابدوارا مهما في السياسة السلجوقية علي الطوسي ( نظام الملك ) دورا مهما في السياسة السلجوقية في عصر السلاجقة العظام ولذلك فان بعض المؤرخين يطلقون على هذه الفترة عصر ظام الملك على غرار دولة البرامكة ودولة آل سهل ، ان منجوات الوزير نظام الملك المحكم السلجوقي وجعلته يعظى بالاحترام • وقد ظل ظلم الملك وزيرا للسلطانين آلب ارسلان وملكشاه لمدة ٣٠ سنة تقريبا حتى مقتله سنة (واتحلت الدولة ووقع السيف) • •

ويعزى سبب مقتله الى عدة عوامل لعلها تجتمع في عامل سطوتسه ونفوذه الكبيرين الامر الذي اثار مناوئيه وحساده الذين اتفقت غاياتهم مع غايات الباطنية الحشيشية في التخلص من الوزير القدير فقتلته زمرة من الفداوية الحشيشية و ويبدو ان ظام الملك كان قد تنبأ بتدهور السلطة السلجوقية بعد موته فقد اجاب على رسالة شديدة اللهجة بعث بها اليه السلطان ملكشاه يشكو فيها من تصرفات بعض ابنائه واحفاده فاجاب ظام الملك : « انثبات تلك القلنسوة منوط بهذه الدواة وان اتفاقهما رباط كل رغيبة وسبب كل غنيمة ومتى قطعت هذه زالت تلك فان عزم على تغييري فليتزود للاحتياط قبل وقوعه » «

ولم يكن ظام الملك مبالمًا في جوابه الله الذكر فالواقع ان تأثيره كان

واضحا في الاتجاهات السياسية والثقافية للسلطة السلجوقية ويعسنرى اليسه الفضل في توجيه المجمد السلجوقي نحو الثغر البيزنطي • وفي هذا يكون قد اعطى السلامي باعتبارهم قادة العجاد ضد الروم ومن ثم شغل الجند بما يجنبهم الفتن والتمردات وابعد الجيش عن السياسة الامر الذي لم يستطع البوجيون عمله • وشن ظام الملك حملسة شديدة على الباطنية المحتبيشية وفروصها على المستويين الحربي والفكري • وانشأ المدارس في مدن عديدة عرفت باسم ( النظاميات ) وشجع علماء هذه المدارس على نشر المعارف الدينية والتاريخية للرد على دعاوى اهل البسدع والشككين وافكارهم المنحرفة •

والى نظام الملك كذلك يعود انتشار نظام الإقطاع العسكري السلجوقي وتعميم نظام الاتابكيات فقد كان الامراء والقادة يتسلمون اراضي معينة في الاقاليم بديلا للراتب ، ومن خلال ربح هذه الاقطاعيات يتزود القائد او الامير بالدخل الذي يصرفه على جنده واتباعه وعلى تطوير الاقليم التابع له وفي عهد قوة المدولة حقق السلاجقة من هذا النظام الاهداف الايجابية المطلوبة وهي وجرد جيش ثابت ومنظم مستعد على المدوام لخدمة الدولة ، ثم اعمار الاراضي واصلاحها وزراعتها ثم تخفيف المركزية الادارية واخيرا العمل على استقرار البدو النز السلاجقة في اماكن جديدة عن طريق ربطهم بالارض ولكن كان لهذا النظام تتائجه السلبية حيث برزت الاتابكيات القوية واستقلت عن الحكومة المركزية وبمأ التنافس والتناحر واهملت الارض الزراعية ، لقد كان مقسر المركزية وبمأ التنافس والتناحر واهملت الارض الزراعية ، لقد كان مقسر الوزير السلجوقي الم في نيمابور او الري او اصفهان حسب تغير مقسر السلطان السلجوقي المم يستقر في بضدات بعبورة مستديمة وقد تركت ادارة بعداد الى ممثلين للسلطان السلجوقي هما الميد (نائب السلطان) ثم الشحنة وهو بمثابة محافظ المدينة والمسؤول الامني فيها ، هذا اضافة الى السلطان اورير السلطان فيها ، هذا اضافة الى السلطان السلطان ورير السلطان في المدافل المنافق الى السلطان السلطان ورير السلطان فيها ، هذا اضافة الى السلطان السلطان ورير السلطان فيها ، هذا اضافة الى السلطان السلطان ورير السلطان

السلجوقي هو الشخص الاول المعتمد في الادارة فكان يغتار من الشخصيات ذات الثقافة الواسعة والاتزان والعلم بقوانين الشريعة والسياسة كما تلقب وزراء السلاطين على غرار وزراء الخلفاء بالقاب رنانة مثل عميد الملك وظام الملك ومؤيد الملك وشهاب الدين وغيرها •

تم القضاء على النفوذ السلجوقي في العراق على عهد الخليفة الناصرلدين الله سنة ٩٥هـ ١٩٩٣م وقد هدم هذا الخليفة دار السلطية رمز الهيمسنة السلجوقية على بغداد وقد زادت مكانة الوزارة العباسية مع زيادة نفوذ الخليفة على عهود الناصر والخلفاء الذين جاءوا من بعده كما زادت القابه الطنانة وتوسعت صلاحياته وينقل المؤرخ ابن الطقطقي تفويضا كتبه الناصر لوزيره ابن القمي يشير فيه ان الوزير نائب الخليفة على البلاد والعباد ( فمن اطاعه فقد اطاعنا ومن اطاعنا فقد اطاع الله » وقد اشرنا فيما سبق الى كفاءة الوزيرين ابن هبيرة وابن القصاب خلال المصر العباسي الاخير على ان المصر العباسي الاخيراتيج وزراء من نوع آخر ايضا استفلوا ثقة الخليفة العباسي بهم فانحرفوا عسن الدولة ومن هؤلاء الوزير ناصر بن مهدي وزير المقتفي لامر الله الذي اطلق يده في العرف بالاموال فخان الامانة واتصل بمتآمرين من العجم : « فكان يضعم بالخلافة » ه

ويشير عدد من المؤرخين الى اتصال ابن العلقيي بالمغول سرا دون علم المستمسم العباسي وارتضى ابن العلقي ان يعمل تحتسلطة المغول بعد سقوط بغداد وعلى ان مؤرخين آخرين ينفون هذا الاتصال اصلا ، وسواء كان اتصال ابن العلقيي بالمغول الوثنيين مؤكد بسبب كثرة عدد المؤرخين الذيب ايدوا التهمة ، ام غير مؤكد فان الخيانة تثبت على ابن العلقمي بسبب تعاونه مع هولا كو المغولي وارتضائه العمل تحت سلطته بعد كل الدمار الذي حال بالبلاد والعباد ويسري هذا الحكم على كل من تعاون مع البرايرة المغول من كبار الموظفين ويمكننا اجمال صلاحيات الوزير في العصر العباسي الاخير:

- ١ ــ يتولى الوزير اخذ البيعة للخليفة عند التولية والاشراف على المراسيم
   الخاصة بذلك •
- ٢ \_\_ استقباله رسل الامراء الاجانب او الامراء الاجانب انفسهم قبل تشريفهم
   سقاطة الخليفة •
- ٣ ــ تبليغ نقباء العباسيين والعلويين بتعيينهم من قبل الخليفة وقراءة عهدهم
   والخلع عليهم •
- ي \_ تبليغ القضاة باوامر تعيينهم او خلمهم واجراء المراسيم الخاصة بذلك في
   دار الوزارة
  - ه \_ النظر في أمر الدواوين كلها وتولية وعزل صدور هذه الدواوين •
- ٣ ــ النظر في امر الجيش واستعراض الجيش في المناسبات وقيادة العساكر
   احيانا لقمر الفتن •

ومن الروايات القليلة المتوفرة لدينا لم تكن موارد الوزارة او راتسب الوزير ثابتا محدودا بل يختلف من وزير الى آخر ومن عهد خليفة الى الحسر فكان المقتدر يجري على وزيره على بن عيسى خمسة الاف الى سبعة الاف دينار شهريا و وقد زادت النسبة في العصور التالية فكان الوزير في العصور المساسية المتأخرة يتسلم راتبا سنويا يتراوح بين وهالدو، ١٥ الك دينار وربما الحذ الوزراء الاقطاعات بدل الرواب كما حدث في العصر البوجي والسلجوقي او تخصص الدولة لهم نسبة معينة من موارد الاراضي العكومية التابعة للحكومة المركزية و

اما المراسيم التي يتم بموجها تقليد منصب الوزارة لشخص مااوالطريقة التي يتم بها عزله ، فلدينا بعض الروايات التاريخية عن ذلك خاصة تلك التي يذكرها الجهشياري وابن الجوزي في المنتظم وسبطه في مرآة الزمان ، وأغلبها كما هو واضح يتملق بالعصور العباسية المتأخرة حين تبلور منصب الوزارة وعرفت اصوله ، ولعلنا نستطيع القول دون تردد ان زيادة المظاهر والمراسيم في تميين الوزراء او في عزلهم يتناسب عكسياً مع قوة منصب الوزارة • فكلما كان الوزير قوياً ومتنفذاً وكان المصر عصر قوة وازدهار كلما قلت المظاهر المضفاضة والمراسيم والالقاب الفخمة والعكس صحيح •

#### بعض المسادر والمراجع

الجهشياري : الوزراء والكتاب ــ مصر ١٩٣٨ .

هلال الصابىء : تحقة الامراء في تاريخ الوزراء ــ مطبعة البابي الحلبي . ابن خلكان : وفيات الاعبان ، القاهرة . ١٣١ هـ .

ابو خلدون : المقدمة ، بم وت .

ابن الطقطقي : الفخرى في الاداب السلطانية .. القاهرة ، ١٣٤ هـ .

ابن طيفور : تاريخ بفداد ــ القاهرة ١٩٤٩

الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد \_ القاهرة ١٩٣١

الطبري: تاريخ الامم والملوك ــ ليدن ١٩٠١ م ط ابن الاثير: الكامل في التاريخ ــ القاهرة ١٣٠١ هـ .

ألثمالي : الوزارة ، بفداد ١٩٧٧ .

المعالبي . الوراره ، بعداد ۱۹۲۹ . الماوردي : الاحكام السلطانية ــ مصر . ۱۹۹ .

ادب الوزير \_ القاهرة ١٩٢٩ ،

....كويه: تجارب الامم ... مطبعة التحدث ... مصر ١٩١٤ .

عبدالمزير الدوري : النظم الاسلامية ــ بغداد .

المصور المباسية المتأخرة ما بقداد ١٩٤٥ . معددات الدادة المباسية (بالفراسية) عدمة تا

سورديل : الوزارة العباسية ( بالفرنسية ) ، دمشق ١٩٦٠ .

متز: العضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري ( مترجم ) ... القاهرة ١٩٥٧ .

اليوزبكي: الوزارة العباسية \_ بغداد . ١٩٧٠ .

فاروق عمر : النظم الاسلامية ، ... الشارقة ، ١٩٨٢ .

المباسيون الاوائل ، ثلاثة أجزاء جـ ١ ــ بيروت ١٩٧١

ج ۲ دمشسق ۱۹۷۳ ج ۳ عمان ۱۹۸۲ .

الخلافة العباسية في عصر الفوضى المسمكرية ، بفعداد ــ بسيروت ١٩٧٧

الخلافة العباسية في عصورها المتأخرة ، الشارقة ، الاسارات العربية ١٩٨٣ .

عقى الدوري: عصر أمرة الامراف رسالة ما جستير ١٩٧٣ بفداد .

تحسين حميد : المعتضد بالله ـ رسالة ماجستير ١٩٧٣ بفسداد .

حمدان الكبيسي : عصر المقتدر بالله مطبعة النعمان ١٩٧٤ .

محمد حسين الزبيدي: المراق في العصر البويهي ، القاهرة ١٩٦٩ م .

ظافر القاسمي : نظام الحكم ، جزءان ــ بيروت ١٩٧٤ .

حسين امين : العراق في العصر السلجوني ــ بغداد ١٩٦٥ .

فاضل الخالدي: الحياة السياسية ونظم الحكم في العراق ــ بفداد ١٩٦٩ .

محمد صالح القراز: الحياة السياسية في العراق في العصر العباسي الإخــير ـــ النجــف ١٩٧١ .

بدري محمد فهد : تاريخ العراق في العصر العباسي الاخير ــ بفداد ١٩٧٣ .

## الفصل الشالث

# اللهُ وُلارة

د ر عبَدالقا درسَلمان المعاصيدي تلية التربية – جامعة بضداد

وللبعرس لالأوك

# المراء قوالاة العماق وكسلاهم

## امراء العراق في العصر الراشدي

مع مجيء الاسلام بدأ وعي فومي جديد على الارض العربية ، وقد اوتبط هذا الوعي بتأسيس اول دولة عربية موحسدة في جزيرة العرب ، وعندما انشأ العرب دولتهم الموحدة هذه كانت هناك اجزاء كبيرة من وطنهم الكبير تحت السعلام الاجنبية ، قالعراق واليمن تحت الاحتلال الفارسي وبلاد الشام وشمال الهريقية تحت الاحتلال البيزطي فأصبح بذلك تحرير الارض العربية المحتلة هدفا مركزيا في سياسة الدولة العربية ، وقسد أراد الرسول (ص) ان يعنظ هؤلاء في الدين الجديد صلما ، فبعث برسائل الى

رؤساء الدول التي كافت تمارس الاحتلال في الوطن العربي يدعوهم فيها للايمان بالمباديء الانسانية التي جاء بها الاسلام ، الا ان دعوة الرسسول العربي محمد (ص) لم تلق استجابة وقبولا من قبل هؤلاء الحكام لانهم وجدوا فيها خطرا يهدد مصسالحهم ، وكان رد كسرى ملك الفرس اعنف ردا واسوأ مما فعله حرقل ملك الروم ، فقد مزق كتاب الرسسول (ص) وأرسل الى (باذان) ، فاقبه في اليمن يأمره بأن يلقي القبض على الرسول (ص) وارساله اليه مكبلا ، فأصبحت حالة العرب هي الوسيلة الوحيدة لتحرير وارساله اليه مكبلا ، فأصبحت حالة العرب هي الوسيلة الوحيدة لتحرير الارض العربية من ايدي المحتلين الإجاب وقد خاض الجيش العربي معادلة ضارية مع المحتلين الفرس ، اطهر فيها المقاتلون العرب مقدرة قتالية عالية أدت الى التصارهم في هذه المصارك ، وبالتسالي تحرير العراق من السسيطرة النارسية ،

ومند أن تم تحرير العراق قسمه الطيفة عمر بن الغطاب الى منطقتين هما ولاية البصرة وولاية الكوفة وجمل كل ولاية مستقلة عن الاخرى في النواحي الادارية والمالية والقضائية ، ليسمل الاشسراف على ادارتها وجمع مواردها ، فكان يعين للعراق والين ؛ أحدهما على البصرة والاخر على الكوفة وقد عهد الى أمير البصرة بالاضافة الى ادارة المناطق التي تدخل ضمن على الكوفة وقد عهد الى أمير المربي في الاسراف الاداري على الاقساليم التي تم تحريرها من قبل الجيش العربي في البصرة في جهة الشرق وهي الاحواز وفارس وكرمان ومكران وسجستان وخراسان فقد كان امير البصرة يعين عمالا على هذه الاقاليم يكونون مسؤولين امامه ، كما عهد الى امير الكوفة الاشراف الاداري على اواسط العراق وشعاله وعلى الاقاليم التي تم تحريرها من قبل الجيش العربي في الكوفة وهي همذان والري وقزوين واصفهان من قبل الجيش العربي في الكوفة وهي همذان والري وقزوين واصفهان

كان العراق مقسما الى اثنتي عشرة وحدة ادارية تسمى كل منها (كورة) وكل كورة تقسم الى عدد من الطساسيج ويشمل كل طسوج عددا من الرساتيق والقرى وكان يقيم في الكورة عامل يكون مسؤولا عن ادارتها وجبابة الاموال فيها ه

وكان الامير اضافة الى ادارة المصر الذي يقيم فيه ، قائدا للجيش العربي ومسؤولا عن حماية وحفظ الامن في ارجاء ولايته ، ويكون اماما في المصلاة نيابة عن الخليفة ، اما الناحية المالية فقد تولاها موظف خاص يسمى ( عامل الخراج ) يكون مسؤولا امام الخليفة مباشرة وكان القاضي يعينه الخليفة ويكون مسؤولا امامه ،

وهكذا نجد ان الخليفة عمر بن الخطاب الذي نظم الاسمس الاولى الادارة الدولة العربية كان قد اكد على الجانب الديمقراطي في ادارة الدولة ففصل السلطات الثلاث الادارية والمالية والقضائية ، فجعل كل سلطة تممل مستقلة عن الاخرى ليحول دون انفراد شخص واحد في كل الامور خحدد اختصاصات كل واحد منهم وجملهم مسؤولين إمامه به

اختار الطفاء الراشدون امراء العراق من العرب وكان الخلفاء يأخذون برأي اهل العراق في تعيين الامراء وعزلهم ، ومع ان هؤلاء الامراء كانوا قد تتعموا باستقلال شبه ذاتي في الادارة باعتبارهم كانوا ممثلين للخليفة الا ان المطليفة هو الذي كان يرسم السياسة التي يسير عليفا الامير في العراق ، وان الخليفة كان يسئل اهل العراق عندما يضدون السي المدينة في مواسم المحج وغيرها عن حال امرائهم وسيرتهم فيهم ، « واذا المدينة في مواسم له جمسع بينه وبين من شسكاه ، فأن صسح عليه أمسر المخذه به » وان الامراء كانوا يستشيرون الخليفة في كثير من الاعمال التي كانوا يقومون بها ،

### أمراء العراق في العصر الاموي

وفي العصر الاموي اتبع الخلفاء الامويون في البداية النظام الاداري الذي كان قائما في المراق في العصر الراشدي وذلك بتعيين أمير على البصرة وآخر على الكوفة وقد ظل هذا النظام الاداري قائما الى ان توفي أمير الكوفة المغيرة بن شعبة سنة وهد / ٢٠٧٠م فولى الخليفة الاموي معاوية بن ابي سفيان في هذه السنة امير البصرة زياد بن ابيه اميرا على الكوفة والبصرة ، والراجح ان قاملية زياد الادارية وكفاءته ومقدرته واخلاصه للدولة هي التي شجعت معاوية على توحيد ادارة العراق تحت حكم أمير واحد ، وكان زياد وامراء العراق من بعده يتخذون الكوفة مرة والبصرة مرة اخرى مقرا لهم وبينون نائبا عنهم لادارة المصر الآخر ،

وعندما تولى العجاج ولاية العراق سنة ٧٥ هـ / ٢٩٤ م أخذ يتنقل في اقاصته بين البصرة والكوفة فرأى من الافضل ان يتخذ مكانا وسطا بين هاتين المدينتين يكون مقرا لحكمه ويشرف على اعمال نائييه فيهما فاختار موضع مدينة واسط وبنى فيه مدينة سنة ٨١ هـ / ٧٠٥ م اتخذها مركزا لادارة العراق ، وقد ظلت هذه المدينة مقرا لامراء العراق ومركزا لادارة العراق والمشرق منذ تأسيسها حتى نهاية الدولة العربية في العصر الاموي ، وكان امراء واسط يعينون عمالا في كل من الكوفة والبصرة يقومون مقسامهم في ادارة هذين المصرين ويكونون مسؤولين امامهم ، وهكذا اصبحت مدين واسط مركزا لالاشراف على ادارة المنطقة المعيطة بها ، كما اصبحت مركز للاشراف على ادارة المنطقة المعيطة بها ، كما اصبحت مركز

لقد بلغت الدولة العربية اقصى اتساعها في العصر الاموي قاراد الخلفاء الامويون أن يخففوا من أعباء اشرافهم على الاقاليم البعيدة منها فاتبعوا تظام اللامركزية في ادارة الدولة ، فمنح أمراء العراق صلاحيات واسعسة

في الادارة المدنية والمسكرية • فقد كان هؤلاء الامراء يشرفون غالبا على ادارة العراق والمشرق الاسلامي ويتولون قيادة الجيش ولهم امامة الصلاة والخطبة ، كما عهد الى مؤلاء الامراء تمين العمال على الاقاليم في المشرق والاشراف على حركات التحرير هناك •

كان الامراء في العراق تتبعهم عدة دوائر ادارية تساعدهم في الادارة وتطبيق النظام وتنفيذ القوائين وكان على رأس كل دائرة ادارية موظف يعينه الامير ويكون مسؤولا امامه فكان الى جانب الامير موظف ذو اهمية كبيرة في الادارة هو صاحب الشرطة الذي كان على رأس جهساز الشرطة ، وكان الى جانبه ايضا القاضي ، وكتاب الدواوين وصاحب بيت المال ، والمحتسسب إلى السوق ) وصاحب البريد ، وهكذا نبعد ان النظام الاداري في العراق كان قد تطور في العصر الاموي نظرا لتطور الدولة العربية في هذا العصر ،

والظاهر أن اشراف أمراء العراق على أدارة جزء كبير من الدولة العربية في المصر الامويي ، واستمرار حركات التحرير العربية في المشرق ، أدى الى أن النفاعاء الامويين عند تعيينهم لهؤلاء الامراء كانوا يغتارون الاشخاص الذين يتمتعون بكفاءة ومقه دا أدارية وعسمكرية فيعد أن ازدادت الاضطرابات في ولاية البصرة وبعض المناطق التابعة لها أداريا من جراء شاط حركة الخوارج وفقد الامن والاستقرار في الولاية عزل معاوية بن أبي سفيان في سنة علم / ٢٠٥ م أمير البصرة عبدالله بن عامر بعد أن تأكد من ضعفه وحجزه عن أصلاح الاوضاع في ولاية البصرة وولى الحارث بن عبدالله الازدي في نفس هذه السنة وعندما رأى معاوية أن الحارث لم يستطيع أن يغير الاوضاع في البصرة وقالى المارث لم يستطيع أن يغير الاوضاع في البصرة وقالى المنة أيضا و

كانت الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البصرة عنسد مجيء زياد متدهورة ويبدو ذلك واضحا من مضمون الخطبة التي ألقاها زياد على اهل البصرة عندما وصل اليها ، وقد أكد زياد على اصلاح الاوضاع في خطبته هذه .

تصدى زياد للحوارج وقمع حركتهم بشدة لانه رأى أن هؤلاء هم المسؤولون عن قيام الاضطرابات وعدم الاستقرار في الولاية ، وقام بضبط الامن (حتى أمن الناس بعضهم بعضا ، وكان الشيء يسسقط من الرجل والمرأة فلا يعرض له احد حتى يأتيه صاحبه فيأخذه وتبيت المرأة فلا تغلق عليها بابها ، وساس الناس سياسة لم ير مثلها وهابه الناس هيبة لم يعبها احد قبله ٥٠٠٠) كما يقول الطبرى ٠

واراد زياد ان يقضي على العصبية القبلية التي ادت الى تعزيق وحـــدة الامة العربية فأعاد تنظيم مدينة البصرة فقسمها الى خسس قبائل كبيرة يسمى كل منها خصــا ويضم عددا من العشائر .

وقام زياد بتنظيم العطاء وهو المال الذي كانمت تعطيه الدولة العربية الى المقاتلة وأكد على دفع العطاء في وقته وكانت الارزاق تدفع في عهده بصورة منتظمة في كل شهر ، وقد انشأ دارا للرزق في البصرة لعفظ الارزاق .

وكان زَياد يجلس كل يوم عدا يوم العجمعة يسأل الرسل الذين يبعث بهم عماله عن الاحوال المعاشية وعن بلادهم ثم يأتي عماله على السوق ودار الرزق فيسألهم عما ورد اليها وعن الاسمار وما يحتاجون اليه .

فعم الرخاء في عهده وكانت الاسواق عامرة بالسلع • وعندما اصسبح زياد اميرا على الكوفة ايضا قام بأعمال عمرانية واقتصادية فيها •

وبعد أن انتصر عبدالملك بن مروان على مصعب بن الزبير سنة ٧٣هـ / ٢٩٨ ولى الخاه بشرا على الكوفة وولى خالد بن عبدالله بن أسيد على البصرة

في تفس هذه السنة ولكن عندما اشتد خطر الخوارج جمع عبدالملك العراق لبشر بن مروان سنة ٧٧ هـ / ١٩٩٢ م ولكن بشرا لم يعمر طويلا بل مات بعد ستة اشهر من توليه ، وقد اعتبه خالد بن عبدالله بن اسيد ولكن خالدا هذا لم يستطع ان يقوم بعمل حاسم ضد الخوارج قرأى عبدالملك ان الصحاج بن يوسف الثقفي خير من يوكل اليه امر العراق لما عرف عنه من كماءة ومقدرة والحلاص للدولة قولاه سنة ٥٧هـ / ١٩٦٤م وبعد ان قمع الحجاج حركات الغوارج وهدأت الحالة في العراق قام بعدة اعمال ادارية واقتصادية ومتكرية فقد تم في عهده:

- ١ ــ تعريب الدواوين في العراق مما ادى الى اصلاح الادارة المالية •
- ٢ ــ امر بضرب الدراهم في العراق واتخذ دارا للضرب في مدينة واسسط ضربت فيها الدراهم على الطراز العربي الاسلامي .
- ٣ ـ قام بتحديد الاوزان والمكاييل والمقايس وعمل على توحيدها فسهلت بذلك الاعمال التجارية ٠
  - ٤ ــ اصلح تظام الضرائب ٠
- و ـ ادخل اصلاحات على السفن التجارية الكبيرة التي تتخذ واسلطة للنقل في البحار فأمر بجعلها مقيرة ومسمرة وذات جاجيء
- ٦ ـ اهتم بشؤون البريد فاتخذ المناظر للمخابرة بين واســط في العراق وقزوين في المشرق ترى نارها ليلا ودخانها نهارا .
- ير ــ انشأ اسطولا حربيا استخدمه في حركات التحرير في بلاد السمسند
- ٨ ـ اهتم بشؤون الكتابة فأمر بتنقيط الحروف وأمر بالكتابة في القراطيس ه

٩ ـ اهتم بالثورة الزراعية فجفف المستقعات في منطقة البطائح وحفر
الانهار وشق الترع والقنوات واقام السدود وارجع سكان القرى
الذين هجروا قراهم وسكنوا المسدن الى قراهم وذلك للعمل في
الزراعـــة ٠

لم تقتصر اعمال الحجاج على الامور الداخلية وانما اهتم بأمر حروب التحرير العربية في المشرق فوجه المجيوش العربية في المراق بصورة مستمرة الى الساحات الشرقية ، وقد ذكر المؤرخون ان الصجاح كان قد هيا كل اسباب النصر لهذه المجيوش في معاركها العادلة هناك ، فقد اهتم بعدد هذه المجيوش وعدتها وتجهيزاتها وولاها قادة كانوا يتمتمون بكفاءة عسكرية عالية كيزيد بن المهلب بن الي صفرة قائد الجيش العربي في جبهة خراسان وقتية بن مسلم الباهلي قائد الجيش العربي في جبهة خراسان من بعدد بن القاسم الثقفي قائد الجيش العربي في جبهت السند ، وكان الحجاج يشرف بصورة مباشرة على تحركات هذه الجيوش ويعد قادتها بارائه ونصحه ، وقد تم في عهده تحرير مناطق واسعة في المشرق ،

لقد اختلف المؤرخون في رواياتهم عن الامير الذي حكم العراق بعد وفاة الصحاح سنة ٩٥هـ / ٢١٣٧م فقيل ان الوليد بن عبدالملك ولى يزيد بن ابي مسلم الثقفي اميرا على العراق وقيل ان الوليد ولى يزيد بن ابي كبشة أميرا على العراق وولى يزيد بن ابي مسلم عاملا على الغراج وقيل ان الوليد أقر يزيد بن ابي كبشه و وفي رأينا ان يزيد بن ابي مسلم اصبح اميرا على العراق بعد وفاة الحجاج ، يدل على ذلك ان المصادر التي اشارت الى تولية يزيد بن ابي كبشة اميرا على العراق اجمعت على انه كان واليا على الكوفة والبصرة كما ان الحجاج كان يعتمد اعتمادا كبيرا على يزيد بن ابي مسلم وذكرت المصادر ان يزيد كان قد تقلد عدة مناصب ادارية مهمة زمن الحجاج ،

حكم يزيد تسعة اشهر ويبدو انه كان ذا كفاءة ومقدرة ادارية يقول صاحب العقد الفريد « مات الحجاج في اخر ايام الوليد بن عبدالملك فتضع عليه الوليد وولى مكانه يزيد بن ابي مسلم كاتب الحجاج فكفى وجاوز فقال الوليد : مات الحجاج ووليت مكانه يزيد بن ابي مسلم فكنت كمن سقط منه درهم واصاب دينارا » •

عندما جاء سليمان بن عبدالملك سنة ٩٩هـ / ٧١٤م الى الخلافة عزل يزيد وولى مكانه يزيد بن المهلب بن ابي صنفرة الازدي وليم يكن يزيد جديدا على الولاية ومسؤولياتها فقد سبق ان كان واليا على خراسان من سنة ٨٣هـ ٩٨هـ / ٧٠٧ – ٧٠٤م •

طلب يزيد من الخليفة ان يكون صالح بن عبدالرحمن مسؤولا عن ديوان الغراج في العراق فوافق المخليفة على ذلك الآ ان صالحا ، «ضيق على يزيد فلم يملكه شيئا » ورفض النفقات الباهضة التي اراد يزيد ان ينفقها ، ويبدو ان موقف صاحب ديوان الخراج دفع بزيد الى ان يبحث عن ولاية اخرى غير العراق فاراد ان يكون واليا على خراسان فقد ذكر الطبري انه عندمسا «ثم اعرض سليمان ولاية خراسان على عبدالملك بن المهلب بن ابي صفرة وكان له علم بخراسان عن ذلك » بلنم الخبر يزيد فارسل عبدالله بن الاهتم وكان له علم بخراسان - الى الخليفة وطلب منه أن يذكر اسمه امامه عندما يشاوره في امرها لتوليته عليها ، فكتب الخليفة عهد يزيد على خراسان اضافة الى العراق وذلك في سنة ١٩٥٧ ما الحكمي هلما العراسان المتخلف على العراق الجراح بن عبدالله الحكمي هلم العراق العراص بن عبدالله الحكمي ه

والجدير بالذكر ان يزيد كان قد ساهم في حروب التحرير العربية في المشرق فقد اشارت المصادر انه سار في سنة ٩٩هـ / ٢١٦م على رأس جيشه وحرر ( دهستان ) م سار في هذه السنة وحرر ( جرجان ) و ( طبرستان ) و ( البرويان ) و ( هنباوند ) ه

ولما تولى عمر بن عبدالعزيز الخلافة عزل يزيد بن المهلب عن ولايسة العراق وخراسان في سنة ١٩٥٩ / ٧١٧م وولى عبدالحميد بن عبدالرحمن ابن يزيد بن الحظاب اميرا على الكوفة ، وولى عدي بن أرطاة الفزارى اميرا على البصرة وولى محمد بن المنتشر بن الاجدع الهمداني اميرا على واسط ٠

بعد ان قضى مسلمة بن عبدالملك بن مروان على حركة يريد بن المهلب بن وذلك في سنة ١٩٠٦م / ١٩٧٥م وقد مكث مسلمة في العراق ستة اشهر وفي وذلك في سنة ١٩٠٦م / ١٩٧٥م وقد مكث مسلمة في العراق ستة اشهر وفي عراية ثمائية اشهر ثم عزله يريد وولى عمر بن هبيرة الفزاري مكانه مسلمة عن ولاية العراق فيرى الطبرى ان مسلمة « لم يدفع من الفخاج شيئا فعزله يزيد » ان ماذكره الطبري هو احد الاسباب التي ادت الى عول مسلمة وفي رأينا ان السبب الرئيس في عزله وتولية ابن هبيرة مكانه هو ان الحالة في العراق والمشرق كانت مضطربة من جراء حركة يزيد بن المهلب التي ادت الى انقسام القبائل العربية على قسها ، فني هذه الحالة كان الوضع في العراق والمشرق يتطلب ان يكون الامير ذا دراية وكفاءة ومقدرة وبما ان عمر بن هبيرة سبق ان كان اميرا على الجزيرة والموصل وقام بنتوحات عليمة في منطقة ارمينيا خاصة وبلاد الروم عامة وخاض هناك ممارك برية وبعرية اثبت فيها كفاءة ومقدرة عالية اضافة الى انه كان من رجال الشام المشهورين ٥٠ كل اولئك دفع الخليةة الى توليته العرة العراق والمشرق ليعيد الهدوء والاستقرار في هذا القسم المهم من الدولة العربية ٥

تولى عمر بن هبيرة امرة العراق والمشرق منة ١٠٣ هـ / ٢٧١ م وعلى الرغم من قصر المدة التي حكم فيها العراق فانه قام باعمال ادارية مهمة فقد امر بمسمح السواد سنة ١٠٥هـ / ٢٧٣م وقد ذكرت المصادر ان هذه هيها المرة الثانية منذ مسحه في خلافة عمر بن الخطاب ويبدو ان مسحه كان دقيقا يدل على ذلك ان الدولة العربية استمرت بالاخذ بمساحة ابن هبيرة حتى

زمن اليعقوبي المتوفى في نهاية القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي و واقام القناطر في اراضي السواد لدر الفيضانات كما اهتم باصلاح العملا « فخلص الفضة ابلغ من تخليص من قبله وجود الدراهم واشتد في الهيار » وكان الدرهم في عهد يزن ستة دوانيق وقلا سبيت النقود بأسمه ٥٠ اهتم عمر بن هبيرة بأمر حركات التحرير المربية في المشرق وقد تم على يد عماله هناك تحرير عدد من المناطق ٥٠

في سنة ١٠٩هـ / ٢٧٤م عزل هشسام بن عبد الملك عمر بن هييرة عن ولاية العراق وولى خالد بن عبدالله القسري مكانه فعندما وصل خالد القسري الى واسط سجن عمر بن هييرة الا ان عمر استطاع ان يهرب من السبعن ، ثم ذهب الى الشام والتجأ الى مسلمة بن عبدالملك فشفع له عنداخيه الخليفة هشام فأمنه هشام «على ان فحدي ماطولب به ( من المال ) فأداه » ثم أقام بدمشق .

اما الاعمال التي قام ها خالد فانسه اهتم بالزراعسة فامر بتجفيف المستنقعات في منطقة البطائح في جنوب العراق وحفر عددا من الانجار وجداول الرى كما اقام سدا على نهر دجلة لرفع منسوب المياه فيه فادى ذلك ال زدهار الحياة الاقتصادية في العراق في عهده • كما اهتم بضرب النقود فقام بزيادة وزن الدرهم وجوده • والجدير بالذكر ان مدينة واسط اصبحت منذ سنة ١٩٠٩ه / ١٧٢٤ مالركز الوحيد لضرب النقود في العراق والمشرق وقد اشار المقريزي الى هذه العقيقة فقال : أمر هشام « خالد بن عبدالله القسري في سنة ست ومائة من الهجرة • ان يعيد العيار الى وزن سبعة وان يعلل السك في كل بلدة الا واسطا فضرب الدراهم بواسط فقط • وكبر السكة • فضربت الدراهم على السكة ( الخالدية ) حتى عزل خالد في سنة السكة وتولى من بعده يوسف بن عبر التقفي • فصفر السكة واجراها عشرين ومائة وتولى من بعده يوسف بن عبر التقفي • فصفر السكة واجراها (Jungfleisch)

ان مدينة واسط في عمد خالد القسري اصبحت المركز الوحيد لفسرب الدراهم في جميع الاقاليم التابعة للدولة العربية في المصر الاموي باعتسار انه وجد بواسط عدد كبير من الدراهم الاموية الخاصة بافريقية والاندلس كانت قد ضربت في هذه المدينة وكانت معدة لتصديرها الى هذين الاقليمين ويوافقه في ذلك كل من الاستاذ (١٩٨١هـ٥٠) و (عبدالرحمن فهمي) ولكسن الاخير يرى ان الدراهم بعد سنة ١٩٠١هـ / ٧٢٤م تركز ضربها بواسط ودمشق ه

كما اهتم خالد بأمر حركات التحرير العربية في المشرق فقد ذكر اين اعتم الكوفي انه عندما تولى امرة العراق كتب الى أخيه وعامله على خراسان اسد بن عبدالله القسري ان يواصل حركات التحرير وقد تم في عهده تحرير عدد من المناطق في المشرق .

في سنة ١٦٠هـ / ٢٣٧م عزل الخليفة هشام بن عبدالملك خالمدا عن ولاية العراق وولى يوسف بن عمر الثقفي مكانه ، كان يوسف بن عمر من الامراء الذين تستعوا بنفوذ واسع في الدولة العربية في المصر الاموي ، يقول اليمفوبي : «عزل الوليد عمال هشام ٥٠٠ خلا يوسف بن عمر الثقفي عامل العراق ، وذلك انه وجد في ديوان هشام كتبا من العمال يقومون عرسه على خلع الوليد الا يوسف فانه اشار عليه الا يفعل فاقره ( الوليد ) على عمله » يتبين من هذا النص مدى سسعة تهوذ يوسسف وقوة مركزه في الخلافة نشين من هذا النص مدى سسعة تهوذ يوسسف وقوة مركزه في الخلافة انذاك علما ان الخليفة هشاما كان متحسما لفطع الوليد والبيعة لابنه مسلمة وانه كان يدرك تمام الادراك ان سبب رفضه هو قرابة الوليد اليه ، الا انه يبدو ان هشاما لم يستطع ان يعزله عن منصبه آنذاك ،

اما الاعمال التي قام بها يوسف في العراق فأنه تشدد في ضرب النقود فكانت النقود اليوسفية من احسن النقود التي ضربت في عهد بني امية ، ويبدو انه كان قد اولى عنايته واهتمامه بشؤون البريد فقد ذكر الماوردى ان ثقة البريد كانت في عهده اربعة ملايين درهم • كما اهتم بأمر حركات التحرير العربية في المشرق فقد ذكر الطبري انه كان يمد قادته هناك بآرائه ونصحه وقد تم في عهده تحرير عدد من المناطق في المشرق •

وعندما تولى يزيد بن الوليد بن عبدالملك الخلافة عزل يوسف بن عمر عن ولاية العراق سنة ١٦٩هـ / ٧٤٣م وولى منصور بن جمهور الكلبي مكانه ، أما سبب عزله فقد اشار ابن كثير الى ذلك فقال ( في سنة ١٨٦٨ عزل يزيد بن الوليد يوسف بن عمر من امرة العراق كما ظهر منه من العنق على السانة ) .

اقام منصور في ولايته على العراق ثلاثة اشهر ثم عزله يزيد وولى عبدالله بن عمر بن عبدالعزيز مكانه • أما سبب توليته فيذكر الطبرى ان يريد قال له : « ان اهل العراق يعيلون الى ابيك فسر اليها فقد وليتكها » غير انه اذا كان في هذا القول نصيب من الصحة الا انه ليس السبب الوحيد في توليته هو ان الخليفة اراد ان يعيد الهدوء والاستقرار في اقحاء الدولة العربية بعد ان سادها نوع من القوضي وعدم الاستقرار من جراء الاضطرابات التي قامت في اقاليمها على اثر قتل الخليفة الوليد بن يريد بن عبدالملك ، وما رافق هذه الحادثة من انقسام القبائل العربية على قسها وتناحر هذه القبائل فيما بينها وبصورة خاصة القبائل المرية على قسها وتناحر هذه القبائل فيما بينها وبصورة على العراق والمشرق لاعادة الهدوء والاستقراد الى ربوعهما ، علما ان نصر بن سيار الكناني والي خراسان الذي كان يتعصب للقيسية على اليمانية ، لم يعترف بأمير العراق منصور بن جمهور ورفض أن يتلقى الأولم منه ،

عندمــا جاء مروان الثاني الى الخلافــة عزل في ســـنة ١٢٧هـ / ٧٤٤م عبدالله بن عمر عن ولاية العراق وولى التضر بــن سعيد الحرشي مكانـــه ، فانقسم الجند في العراق على نفسه فأصبحت اليمانية مع عبدالله ، والقيسية مع النضر وافتتل الفريقان عدة مرات وقد استمر القتال بينهما اربعـــة أشهر ه

وعندما اقترب الخوارج بقيادة الضحاك بن قيس الشبياني من الكوفة ارسل عبد الله الى النضر يطلب منه ابقاف القتال بينهما فاتفقا على العمل مما لمواجهة خطر الخوارج وبعد ان دارت بين القريقين عدة معارك ادرك عبدالله ضعف موقفه ، فأرسل الى الخوارج يطلب الصلح فتم الصلح بينهما وتسلم الضحاك بعوجب هذا الصلح الكوفة وسوادها ، عندما بلغت أنباء العراق مروان الثاني ولى يزيد بن عبر بن هبيرة الفزاري اميرا على العراق سنسة مراد الثاني ولى يزيد بن عبر بن هبيرة الفزاري اميرا على العراق سنسة الفرات عندما البلاذري بستين الفريقين عدة معارك هزم فيها الخوارج وتغرقوا في الامصار ،

عهد مروان الثاني الى ابن هبيرة معالجة الاوضاع في المشرق فقد تكونت هناك عدة قوى مناوئة للحكم الاموي وقد بذل ابن هبيرة جهودا كبيرة للقضاء على هذه القوى الا ان جهوده باءت بالقشل وذلك لان اخطر هذه القوى وهم دعاة العباسيين كانوا قد ركزوا جهودهم في هذه الرقعة من الدولة المربية وتعاونوا مع بقية القوى المناوئة للحكم الاموي هناك فاعلنوا ثورتهم واستولوا على المشرق ثم توجهوا غربا للاستيلاء على بقية اقاليم الدولة المربية وقد لعب ابن هبيرة دورا كبيرا في مقاومة القوات العباسية سواء في ارسالمه الجيوش الى المشرق او في مقاومة الهوات العباسية العسراق ه

### ولاة العراق في العصر العباسي

منذ ان تم تأسيس بغداد سنة ١٤٩ه / ٢٩٧٩ اصبحت هذه المدينة مقرا للخلافة العباسية ومركزا لادارة الدولة العربية في العصر العباسي وكان الغليفة العباسي هو الرئيس الاعلى للدولة العربية والمسؤول الاول عن توجيه سياستها والاشراف على ادارتها وكان الى جانب الخليفة بيفداد موظفون كانت مهمتهم تنفيذ اوامر الخليفة ومساعدته في ادارة الدولة ، وهم الوزير الذي عهد اليه الاشراف على الشؤون المالية والدواوين والعيش ، كما كان الى جانبه ايضا صاحب الشرطة وصاحب الحرس والقاضي ورؤساء الدواوين وصاحب البريد .

وفي خلافة المأمون ( ١٩٨ – ٢١٨ه / ١٨٣ – ١٩٣٨م) تم تعيين موظف يكون مسؤولا عن ادارة بعسداد وبعض الاقاليم الاخرى كان يطلق عليسه اسم الوالي وهذا الموظف كان يقيم ببنداد أو يقيم في اماكن اخرى ويعين نائبا له يمارس السلطة في بغداد ، وما حولها ، والراجع ان غياب الخليفة المأمون عن بغداد هو الذي ادى الى ظهور هذا المنصب الاداري .

كان العراق في بداية تأسيس الدولة العربية في العصر العباسي مقسما الى ثلاث مناطق ادارية هي بغداد ، والكوفة ، والبصرة ، وكان ولاة الكوفة والبصرة يتم اختيارهم وتعيينهم من قبل الخليفة وكان هؤلاء الولاة تتبعهم عدة دوائر ادارية تساعدهم في الادارة وتطبيق النظام وتنفيذ القوانين وكان على رأس كل دائرة ادارية موظف يعينه الخليفة فكان الى جانب الوالي صاحب الشرطة وصاحب ديوان الخراج والقاضى والمحتسب •

يظهر مما جاء في المصادر ان العباسيين كانوا قد ادخلوا تصديلات على الادارة في العراق وافهم اتبعوا في ادارتهم له تقسيمات ادارية بتصددة وان هذه التقسيمات ظلت متبعة في العراق حتى نهاية القرن الثالث الهجري /

التاسع الميلادي الا ان هذه التقسيمات كانت قد الغيت وحل محلها تقسيمات ادارية جديدة في زمن لانستطيع تحديده بدقة غير انها كانت مطبقة في زمن المقدسي (ت ١٩٥٥م) الذي يقول بهذا الصدد عن العراق « وقد جعلناه ست كور وناحية وكانت الكور في القديم غير هذه الا حلوان ولكننا ابدا نجري الامر على ماعليه الناس وادخلنا الكور القديمة والقصبات في الاجناد واسم هذه الكور والقصبات واحد : فأولها من قبل ديار العرب الكوفة ثم البصرة ثم بعداد ثم حلوان ثم سسامراه » وهكذا نجد ان التقسيمات الجديدة قد اخذت بنظر الاعتبار المراكز العضارية العربيسة الجديدة التي اخذت تلعب دورا مهما في الحياة تانداك ، وكان لكل من هذه المراكز الادارية عدد من المدن والقرى تكون تابعة لها اداريا ،

وسوف نرى من خلال البحث ان تسلط الاتراك ( ٢٤٧ - ٣٣٤ م / ٩٤٥ - ١٠٥٥ م) والسلاجقة ( ٣٤٠ - ١٠٥٥ م) والسلاجقة ( ٤٤٠ - ١٠٥٥ م) والسلاجقة ( ٤٤٠ - ١٠٥٥ م) على الخلافة في العراق أدى الى ضعف السلطة المركزية ببغداد فتقلص نفوذ الخلافة في العراق وحدثت تطورات في التقسيم الاداري للعراق من جراء عدم استقرار الاوضاع السياسية في فترة تسلطهم وان خارطة العراق بدأت في التغير بعد ان تخلصت الخلافة من هذا السلط .

كان ولاة اقاليم الدولة العربية في المصر العباسي يتم اختيارهم وتعيينهم من قبل الخليفة العباسي ويكونون مسؤولين المامه ولما ازداد نفوذ الاتراك في بداية القرن الثالث الهجري ـ التاسع الميلادي عين الخلفاء العباسيون ولاة منهم على بعض اقاليم الدولة العربية فكان هؤلاء الولاة يضطون البقاء في عاصمة الخلافة ويرسلون نوابا عنهم يديرون شئون الولايات باسمهم وكان يذكر اسمهم في الخطبة بعد الخليفة ، وقد ادت هذه السياسة الى استقلال بعض النواب والولاة عن الخلافة العباسية فاستقل

الحمد بن طولون نائب الامير التركي بايكباك في مصر سنة ٢٥٤ – ٢٨٨م فظهرت الامارة الطولونية هناك ( ٢٥٤ – ٢٩٧هـ / ٢٨٨ – ٢٠٥٥) وعندما قلد الخليفة القاهر ولاية مصر الى محمد بن طفح سنة ٢٣٣١ / ٣٣٣م استقل هو الاخر وظهرت هناك الامارة الاخشسيدية ( ٣٣٤ – ٣٥٨هـ / ٣٣٩ – ٢٩٩٥) ٠

كما ادى ضعف السلطة المركزية في بعداد من جراء تسلط الاتراك الى استقلال ولاة الاقاليم في المشرق فقامت الامارة الطاهرية ( ٢٠٥ – ٢٥٩م ) موالدولة المسسفارية ( ٢٠٥ – ٢٩٨٨ ) موفي بداية القرن الرابع والامارة السامانية (٢٦١ – ٢٩٨ه / ٢٨٠ م ٩٠٩ م) وفي بداية القرن الرابع الهجري ( العاشر الميلادي ) فقدت الخلافة الكثير من افاليميا بسبب استقلال الولاة في بعضها ، واستيلاء البعض على الاقاليم بالقوة وقد وصف ابن الاثير حالة الخلافة العباسية بقوله « وتملب اصحاب الاطراف وزالت عنهم الطاعة للخليفة حكم واما باقي الاطراف فكانت البصرة في يد ابن رائق وخوزستان ليخليفة حكم واما باقي الاطراف فكانت البصرة في يد ابن رائق وخوزستان بيد البريدي وفارس في يد عماد الدولة بن بويه وكرمان في يد ابي علي محمد بن الياس والري واصبهان والجبل في يد ركن الدولة بن بويه ويد وشمكير بن الياس والري واصبهان والجبل في يد محمد بن طفح ٥٠٠ وخراسان وما وراء النهر في يد نصر بن احمد السامافي وطبرسستان وجرجان في يد الديلم والبحرين واليمامة في يد ابي طاهر القرمطي » ٥

وكان على رأس كل ولاية الوالي الذي عهد اليه رئاسة العيش والادارة، والعامل ويسمى صاحب الخراج ، وكان يختص بحمل خراج الولاية الى الغزانة والاثفاق على الولاية مما يعصله من الاموال ، لم تكن علاقسة هؤلاء الولاة بالخلافة العباسية على درجة واحدة فبعضهم استقل استقلالا

تاما عن الخلافة كالبويهيين في فارس واصبهان والري ، والسامانيين فيما وراء النهر ، اما البعض الآخر فاقم لم يستقلوا بولاياتهم استقلالا كليا ، وانما كانوا يمتنعون احيانا عن دفع الاموال المتفق عليها الى الخلافة او قسم منها وهذا ما حدث في ولاية الحمدانيين للموصل وولايسة ابن رائق للبصرة وولاية البريديين للاحواز ، وقد حرص البعض الاخر منهم على اخذ موافقة الخليفة المباسي في توليتهم ليضفوا على حكمهم الصفة الشرعية امام شعوهم كالاخشيديين في مصر والشام والسامانيين والطاهريين في المشرق ،

لم يكتف البوهيون الفرس بالسيطرة على اقاليم الدولة العربية في المشرق فساروا الى العراق وتمكنوا من دخول بغداد سنة ٢٩٣هـ / ٢٩٩٩ واستولوا على السلطة ، واقاموا امارة ورائية لهم في بغداد ، فاتتقلت السلطة السياسية من يد الخطفاء العباسيين الى امراء بني بويه الذين استأثروا بالسلطة دون الخطفاء فقد شاركوا الخطفاء في صلاحياتهم بعيث اصبحت وظيفة الخليفة لا تتعدى الامور الدينية واتخذوا لاتصمهم الوزراء ولم يق للخليفة سوى كاتب يدير له امواله واقطاعاته التي خصصها له البوهيون ، واصبح امراء بني بويه هم الذين يعينون ولاة العراق وولاة الاقاليم التي خضسعت لسيطرتهم ،

لقد كان الوالي في ولايات العراق في هذا العصر يتولى قيادة الجيش وذلك والاشراف على جباية الاموال في الولاية وكان الى جانبة قوة من الجيش وذلك لحماية الولاية وحفظ النظام فيها يتولى امرها عدد من القادة ، وكان الى جانب الوالي موظفون يتم تميينهم من قبل الامير البويهي وهم صاحب الشرطة والناظر ، الذي كان مسؤولا عن تنظيم واردات الولاية وثقاتها وكان للناظر أواب ومعه موظفون يسمون العمال وكتاب يساعدونه في اعماله وكان الى جانب الوالي ايضا القاضي الذي كان يتم تعيينه من قبل قاضمي القضاة ببغداد وكذلك المحتسب و

والجدير بالذكر ان ولايات العراق التي كانت تحت السيطرة البوهية كان قد تقلص عددها في هذا العصر والعصر السلجوقي فيما بعد وذلك من جراء نشوء الامارات العربيسة في العراق واستقلالها عن ادارة الاجانب ، وكان نشوء هذه الامارات يشل رد الفعل العربي على التسلط الاجنبي في العراق ، كالامارة الحمدانية في الموصل ( ٢٩٣ \_ ٣٨٠ / ٩٠٥ \_ ٩٩٠ ) وامارة عمران بن شاهين العربية في منطقة البطائح ( ٣٣٨ ـ ٣١٦هـ / ٩٤٩ ـ ١٢١٩م ) والامارة العقيلية في الموصل ( ٣٨٠ ــ ٤٨٩هـ / ٩٩٠ ــ ١٠٩٥م ) والأمارة المزيدية في الحلة ( ٣٨٧ ــ ٥٥٨ / ٩٩٧ ــ ١١٦٢م ) وقد كانت سياسة الامراء العرب في هذه الامارات قائمة على توسيع نفوذ اماراتهم على حساب نفوذ البويهيين والسلاجقة في العراق وذلك ليحولوا دون ذهاب الاموال الى خزائمة هؤلاء الاجانب فعلى سبيل المثال امتد نفوذ الامارة العقيلية في زمن الامير شرف الدولة مسلم بن قريش العقيلي ــ الذي قتل سنة ٨٧٨هـ / ١٠٨٥م في اثناء معركة خاضها ضد السلاجقة من اجل استقلال امارته ــ من « السندية على فهر عيسي الى منبج في الشام وما والاها من البلاد وكان في يده ديار ربيعة ومضر من ارض الجزيرة والموصل وحلب » على حد قول ابن الاثير • كما شملت هذه الامازة الكوفة والمدائن وسقى الفرات وتكريت والانبار وحديثة وعانسة ء

ولما دخل السلاجقة بغداد سنة ١٤٥٧م معلوا العراق اقليما تابعا للادارة السلجوقية المباشرة واستحدثوا بعد ال استبدوا بالسلطة في المراق وظيفة عبيد العراق الذي كان متوليها نائب السلطان السلجوقي في بغداد ، وكانت مهمته قائمة على الاشراف على العراق من الناجيتين الادارية والمالية ومواقعة المخليفة وموظفيه وكان يتم تعيينه من قبل السلطان السلجوقي، وعنوا حاكما عسكريا يعرف بالشحنة ، كانت مهمته الاشراف على العراق

من الناحية العسكرية وحفظ الامن والنظام فيه بمعاونة الجند السلجوقي الذين كانوا بامرته .

شارك السلاطين السلاجقة الخلفاء العباسيين في مظاهر سيادتهم الدينية والسياسية كما فعل الامراء البويهيون من قبل • وعلى الرغم من ان السلاجقة سمحوا للخليفة العباسي بتعيين وزير له ، الا انهم كانوا يتدخلون في امر توليته وعزليه .

اتخذ السلاجة في ادارتهم للعراق نظام الاقطاع العسكري الذي التشرفي عصرهم كاسلوب من اساليب التنظيم الاداري والمالي ، فكان السلاطين السلاجقة او نوابهم يقطعون ولايات العراق لامراء الجند وبكون « المقطع » مسؤولا عن الادارة وحفظ النظام في الولاية ، وان يدفع الى خزاقة السلطان مبلغا من المال سنويا ويقدم المساعدات العسكرية الى السلطان السلجوقي ، وقت الحاجة ، وكان في كل ولاية في العراق الى جانب الوالي عدد من الموظفين كانوا مسؤولين عن ادارة الولاية فكان منهم الشحنة وقد حلت هذه الوظيفة محل صاحب الشرطة ولاهمية هذه الوظيفة فقد كان المسلطان السلجوقي او شحنة بعداد يختار شحنة الولاية من الامراء السلاجقة الذين كانوا يتصفون بالشجاة والمقدرة العسكرية والادارية ، ومن الموظفين الذين كانوا يتصفون بالشجاة الأدري في الولاية ( الناظر ) وهو المسؤول عن يزيم واردات الولاية ونفقاتها ، ونظرا لاهمية هذه الوظيفة من الناحية الماليسة فقد تقلدها اشحاص كانوا مدن اهمل الخبرة في الشموون

وكان الى جانب وظيفة الناظر في الولاية وظيفة مالية اخرى هي وظيفة المشرف الذي كان يراقب اعمال الناظر ويشرف عليها ، والراجح ان تعميم الاقطاع في هذا العصر هو الذي ادى الى استحداث هذه الوظيفة المالية .

وكان الى جانب الوالي ايضا القاضي والمحتسب .

اما في عصر تحرير العراق من التسلط الاجنبي واتنعاش الخلافسة و ( ٥٥ - ١٩٥٨ م / ١٩٥٨ م ) فقد توسع هوذ الخلافة في العراق من جراء استرجاعاً لعدد من المدن والولايات ، ففي سنة ٥٨٥ه / ١١٨٩ م استرجعت الخلافة مدينة تكريت ، وفي سنة ٢٨٥ه م / ١١٩٥ م ضمت مدينة ، وفي سنة ١٩٥ه م / ١٩٩٩ م استرجعت ولاية الاحواز وفي سنة ١٩٥٥ م / ١٢٣٩ م ضمت ادبيل وشهرزور ، وفي سنة ١٩٧٧ م اصبحت مدينة عانة من ضمن ممتلكات الخلافة ، فأصبح بذلك نفوذ الخلافة العباسية في العراق يمتد من الموصل شمالا الى عبادان جنوبا ومن القادسية غربا حتى حلوان شرقا ، وكان العراق في هذا العصر يتألف من الولايات التاليسة : بنصداد ، الانبار ، حديثة ، الحلة ، الكوفسة ، واسسط ، قوسان ، البحرة ، الاحواز ، داقوقا ، أربيل ، شستهرزور ،

كان الخليفة العباسي في هـذا العصر هو رأس السلطة السياسية في العراق وعنه تصدر الاوامر الا انه كان يمارس سلطاته احيانا بواسطة الوزير ، وكان الخليفة هـو الذي يختار الولاة في العراق ويعينهم كما كان ينظر في نقلهم أو محاسبتهم وعزلهم وكانت الخلافة تختار هؤلاء الولاة مسن بين مماليكها الذين تربوا في قصور الفلافة ونشأوا في خدمتها ، وكان هدف الخلفاء في ذلك ـ على ما يبدو ـ هو المحافظة على وحدة الدولة وتجنب ما قد ينشأ من نزوع بعض الولاة الى الاستقلال عن الخلافة ، وكان الخلفاء يملون على اعداد هؤلاء الولاة الى الاستقلال عن الخلافة ، وكان الخلفاء بمعلون على اعداد هؤلاء الولاة الى الاستقلال عن الخلافة ، وكان الخلفاء

قسم الخلفاء المباسيون العراق الى وحدات ادارية اطلق على كل واحدة منها أسم ( ولاية ) ثم قسمت هذه الوحدات الادارية الى وحدات اصغر يقال لها ( أعمال ) كانت كل منها تضم مجموعة من المدن والقرى ، وفي اواخر هذا المصر اطلق على الوحدة الادارية في العراق اسم ( صدرية ) كان يتولاها موظف اداري يلقب به (صدر ) الذي يبدو انه كان مسؤولا عن الناحية الادارية والمالية فقد ذكر ابن الفوطي انه في سنة ١٩٤٧ه / ١٣٤٩ رتب كمال الدين ابو عبدالله محمد بن حسين بن احمد الفخري صدرا بواسط ، وعين مشرفا على شمس الدين علي بن الشاطر الذي كان ناظرا هناك .

ويظهر انه كانت هناك تقاليد ومراسيم تتبع عند تعيين الصدر فقد ذكر ابن الفوطي انه عندما رتب كمالالدين ابو عبدالله الفخري صدرا بواسط قلد سيفا مجلى بالذهب .

وقد اتخذت الخلافة في هذا المصر اسلوبا اخر في ادارة الولايات هو الانطاع والاقطاع اما أن يكون على هيئة ضمان يقبله « المقطم » على أن يحتفظ لنفسه بالباقي من المال ، فالخطيفة الناصر لدينالله عقد ضمان البصرة سنة ١٩٥٨م / ١٩٥٠م على الامير عمادالدين طغرل بمبلغ ( ١١٥٠٠٠ ) دينار ، او أن يكون الاقطاع شكلا من اشكال التولية الادارية يختلف عن الفسان ، ويكون « المقطم » في هذه الحالة مسؤولا عن ارسال موارد اقطاعه ال الخلافة بعد أخذ المبلغ الذي اتفق عليه ، فني سمنة ١٩٥٨م / ١٢١١م ولى الخليفة الناصر لدينالله الامير عظفر الدين سنقر ولاية الكوفة اقطاعا واقطع مملوكه الامير علاءالدين تنامش « الدجيل » و « داقوقا » وكان الخليفة احيانا يقطم شخصًا واحد عدة ولايات في وقت واحسد .

وقد اقام بعض هؤلاء المقطمين ببغداد ، وكانوا يبعثون من قبلهم شخصا ينوب عنهم في الولاية فالامير آل تنبه الشطرنجي مقطع واسط كان يقيم ببغداد في اثناء ولايته وينوب عنه بواسط جمال الدين بن العصين ، اما ادارة بضداد فقد دون لنا ابن القوطي أهم موظفي الخلافة عند وفاة الخليفة المستنصر بالله سسنة ١٣٤٠ ه / ١٣٤٢ م منهم « نائب الوزارة ابو الازهر بن الناقد واقضى القضاة كمال الدين ابو الفضل عبدالرحمن اللمغاني

وصدر ديوان الزمام فخرالدين ابو سميد المبارك بن يعيى بن المعزمي ، وصدر المخزن فخرالدين محمد بن ابي عيسى الشمرياني وكان الامر في عساكره واجناده وقواده الى شرف الدين اقبال الشرابي وكان يتولى ديوان عرض الجيش العارضان تاجالدين العسن بن المختار وفخرالدين احمد بن الدائمي وديوان الانشاء كان الوزير يتولاه بنفسه بعد ان رتب بين يديه كاتبا هو المعدل ابو المعالي القاسم بن ابي العديد المدائني » •

وكان الى جانب هؤلاء المحتسب وصاحب الشرطـة ورؤساء بقيسـة الدواوين ٠

#### المسادر

ابن اعتم : احمه بن عثمان الكوفي ( ت ٣١٤هـ / ٩٢٦م )

```
( كتاب الفتوح ) ط1 ( مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانيــة _ حيدر
      آباد ، الدكن يـ الهند ١٣٩٠ ـ ١٣٩٠ هـ / ١٩٧٠ ـ ١٩٧٠ م .
       ابن الاثير : عزلدين على بن محمد الشيباني ( ت ١٣٣٠هـ / ١٢٣٣م )
                        الكامل في التاريخ ) بيروت ١٩٦٥ _ ١٩٦٧
     الايربى : محمد بن تقى الدين عمر بن شاهنشاه ( ت ١٦٧٥ه / ١٢٢٠م )
( مضمار الحقائق وسر الخلائق ) تحقيق الدكتور حسن حبشى ، القاهرة
                                                       A1971
                        البلاذري : احمد بن يحيي ( ت ٢٧٩هـ / ٨٩٢م )
( الساب الاشراف ) حد ٤ ، مطبعة الجامعة ، القدس ١٩٣٨م ، حد ٥ ،
                              مطبعة الجامعة ، القدس ١٩٣٦
         و فتوح البلدان ، نشر صلاح الدين المنجد ( القاهرة ١٩٥٧ م )
        البنداري : القتح بن على بن محمد البنداري ( ت ١٤٣ه / ١٢٤٥م )
                  ( تاریخ دولة ال سلجوق ) مصر ۱۳۱۸هـ / ۱۹۰۰م
        الجاحظ : ابو عثمان عمرو بن بحر ( ت ٢٥٥ هـ / ٨٦٨ ــ ٨٦٩ م )
( البيان والتبيين ) تحقيق عبدالسلام محمد هارون ، ٤ أجزاه ، القاهرة
                      V/71 - 1781 a / 1381 - 1381 7
           الجهشياري : ابو عبدالله محمد بن عبدوس ( ت ٣٣١هـ / ٩٤٢م )
( الوزراء والكتاب ) تحقيق مصمطفى السمقا وآخرين ، ط. ، القاهرة
                                                 r 1388
   ابن الجوزي : ابو الفرح عبدالرحمن بن على ( ت ٩٩٧ هـ / ١٣٠٠ م ) .
( المنتظم في تاريخ الملوك والامم ) اجزاء ٥ ـ ١٠ ( حيدر آباد ـ الدكن
                       . 1979 - 1971 - 1804 - 1804
           الحسيني: على بن الحسين ( القرن ٧ الهجري / ١٣ الميلادي )
          أخيار الدولة السلجوقية ، نشر محمد اقبال ، لاهور ١٩٣٣ .
                           الخطيب البغدادي (ت ٦٣) هـ / ١٠٧٠ م) .
   تاريخ بغداد مدينة السلام ، ١٤ جزءا ٠ القاهرة ١٣٤٩هـ / ١٩٣١م ٠
   ابن خلكان : شمسالدين احمد بن محمد ( ت ١٨٦٥ م )
```

```
( وفيات الاعيان وانباء اسناء الزمسان ) ط١ ، ٨ أجزاء ، تحقيق الدكتور
                       احسان هباس ، دار صادر بیروت ۱۹۷۸ .
     ابن خياط : ابو عمر خليفة بن خياط العصفري ( ت ٢٤٠ هـ / ٨٥٤ م )
( تأريخ خليفة بن خياط ) تحقيق الدكتور اكرم ضياء العمري ، مطبعة
                          الاداب ، النجف ١٣٨٦ هـ / ١٩٦٧ م
               الدينوري : ابو حنيفة احمد بن داود ( ت ٢٨٢ هـ / ٨٩٥ م )
         ( الاخبار الطوال ) تحقيق عبدالمعم عامر ( القاهرة ١٩٦٠ م )
    الذهبي : شبس الدين محمد بن احمد بن عثمان ( ت ٧٤٨ هـ / ١٣٤٧ م )
               ( دول الاسلام ) ط٢ ( حيدر آباد ، الدكن ١٣٦٤ هـ )
    ( العبر في خير من غبر ) حـ٧ ، حـ٥ ، حـ٥ تحقيق صلاحالدين المتجد
( الكويت ١٩٦٠ ) ح٢ ، ح٣ تحقيق السيد فؤاد السيد ( الكويت
                                                       . (1971
   ابن الساعي / ابو طالب علي بن انجب تاج الدين ( ت ٦٧٤ هـ / ١٢٧٥ م )
( الجامع المختصر ) جـ٩ ، تحقيق الدكتور مصطفى جواد ، بغداد ١٩٣٤ م
الصابي : ابو الحسن الهلال بن المحسن بن ابراهيم ( ت ٤٤٨ هـ / ١٠٥٦ م )
(الوزراء أو تحفة الامراء في تاريخ الوزراء) تحقيق عبدالستار احمد فراج
                                            ( القاهرة ١٩٥٨ م ) ٠
               الصولي : ابو بكر محمد بن يحيي ( ت ٣٣٥ هـ / ٩٤٦ م )
     ( أخبار الراضى بالله او تاريخ الدولة العباسية من ٣٢٢ / ٣٣٣ هـ
          من كتاب الاوراق) نشرة ج ٠ هيورث دن ( القاهرة ١٩٣٥) ٠
                 الطبري : ابو جعفر محمد بن جرّير ( ت ۳۱۰ هـ / ۹۲۲ م )
( تاريخ الرسل والملوك ) تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم ، دار المعارف ،
                                ( القاهرة ١٩٦٠ - ١٩٦١ ع )
             ابن قتيبة : ابو محمد عبدالله بن مسلم ( ت ٢٧٦ هـ / ٨٨٨ م )
( الامامة والسياسة ) تحقيق الدكتور طه محمد الزيني ، الناشر مؤمسة
                 الحلبي وشركاءه ، القاهرة ١٣٨٧ هـ / ١٩٦٧ م
                   ( المعارف ) تحقيق ثروت عكاشة ( القاهرة ١٩٦٠ )
                        مجهول : ( كان الكتاب منسوبا لابن القوطى خطأ )
( الحوادث الجامعة والتجارب الناقعة في المائة السابعة ) تحقيق الدكتور
                          مصطفى جواد (بغداد ١٣٥١ هـ) .
```

```
مجهول :
```

(العيون والحداثق) تحقيق نبيلة عبدالمنعم داود ، الجزء الرابع القسم الالال مطبعة النعمان ، النجف ( ١٣٩٢ هـ / ١٩٧٢ م ) والقسم الثاقير مطبعة الارشاد بفداد ١٩٧٣ م .

المسعودي : أبو الحسن على بن الحسنين ( ت ٣٤٦ هـ / ٩٥٦ م ﴾

( التنبيه والاشراف ) بريل ، ليدن ١٨٩٣ م

مروج اللهب ومعادن الجوهبر) ؟ اجبزاء تحقيق محيى الدين عبد الحميد ؛ ط ه ه دار الفكر ؛ بيرت ( ١٩٩٣ هـ / ١٩٧٣ م )

مسكويه: ابو علي احمد بن محمد بن يعقوب (ت ٢١) هـ / ١٠٣٠ م )

( تجارب الامم ) جزاءان ( مصر ۱۳۳۲ – ۱۳۳۳ هـ / ۱۹۱۵ – ۱۹۱۹ م ؛ اليمقوبي : احمد بن ابي يمقوب بن واضح الكاتب ( ت ۲۸۶ هـ / ۸۹۷ م ؛ ( تاريخ اليمقوبي ) جزءان ( بعروت ۱۹۹۰ )

المقدسي : شــمس الدين ابو عبدالله محمد بن احمد المعروف بالبشــاري ( بــ

۳۷۵ هـ / ۹۸۵ م ) ( احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ) باعتناء دى غويسه ، ط ۲ ، بريل

ليدن ١٩١٦ ياقوت : شهاب الدين ياقوت بن عبدالله الحموى ( ت ٢٢٦ هـ / ١٢٦٦ م )

( معجم البلدان ) ٥ ج ، دار صادر ( بیروت ١٩٥٧ )

#### المراجع الحديثة:

الخالدي: الدكتور فاضل عبداللطيف

( الحياة السياسية ونظم الحكم في العراق خلال القرن الخامس الهجري > مطبعة الايمان بفداد ١٣٨٩ م / ١٩٦٩ م

العلي : الدكتور صالح احمد

( التنظيبات الأجتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن الاول الهجري ط٢ بيروت ١٩٦٩ م

الماضيدي : الدكتور عبدالقادر سلمان

( واسط في العصر الاموي ) يقداد ١٩٧٦هـ / ١٩٧٦ م

( القاومة العربية لتحكم البويهيين الفرس في العراق ) مجلة دراسسات للاجيال عدد ٤ ، ٥ السنة ١٩٨٧ م

# المِمن الِنابي دَواوتُن العَراق

كانت الدواوين في الدولة العربية اهم مظهر من مظاهر التنظيم الاداوي فيها فكانت عاصمة الخلافة مركزا لدواوين عديدة تشرف على ادارة الدولة بوجه عام وقد اتخذت الاقاليم التابعة للدولة العربية العاصمة قدوة لها في هذا الشأن فأوجدت الدواوين المحلية التي تحتاج اليها لكي تشرف على ادارتها فاصبح المركز الاداري في العراق مركزا لدواوين عديدة كانت تشرف على ادارة العراق والمشرق في العصر الراشدي والعصر الاموي ، والعراق وكل اقاليم الدولة العربية في العصر العاسمي وصوف تتكلم فيما ياتي على هذه الدواوين موضعين دور كل واحد منها في ادارة العراق .

#### ١ - ديوان الجند :

انشـــاً هـذا الديوان العليفــة عـــر بــ و الحطاب (١٧ - ١٩٥٨ / ١٩٤ - ١٩٤٣م) وكان الغرض منه هو حفظ اسماء المقاتلة واوصافهم وانسابهم ومقدار عطاء كل منهم وموعد استحقاقه ، لقد كانت الاموال التي تعصل عليها الدولة العربية في زمن الرسول (ص) والخليفة أي بكر قليلة نسبيا فكان اذا ورد مال الى المدينة يفرق بين مستحقيه اما في زمن الخليفة عمر بن الخطاب فقد كثرت اموال الدولة العربية من جواء حروب التحرير التي تعت آنذاك حيث صارت بايدي العرب مقاطعات واسعة

وغنية فرض عليها الخراج فأصبحت تعطي دخلا سنويا كبيرا وثابتا كان مصدرا مهما لبيت المال آنذاك ، كما كثر عدد المقاتلة في زمن انشاء الديوان وذلك في محرم سنة ٧٠هـ / ٣٤٠م ومن ثم فرض العظاء .

لقد اتفق الفقهاء والمؤرخون على ان السبب المباشر في وضع الديوان هو ان أبا هريرة قدم بأموال من البحرين قدرها البلاذري بخسسمة الف درهم ، فخطب الخليفة عمر بالعرب المسلمين قائلا « ابها الناس انه قد جاء مال كثير فأن شئتم ان نهد لكم عددنا وان شئتم ان نزن لكم وزنا لكم » ، ويذكر البلاذري ان الخليفة استشار كبار الصحابة في تدوين الديوان فقال له علي بن ابي طالب « تقسم كل سنة ما اجتمع اليك من مال ولا تمسسك منه شيئا » وقال له عثمان بن عفان « ارى مالا كثيرا يسع الناس ، ان لم يحصوا حتى يعرف من أخذ معن لم يأخذ خشية ان يشتبه الامر » ،

وعندما قرر الخليفة وضع الديوان عين لجنة مؤلفة من ثلاثة كانوا من كتتاب قريش ولهم معرفة بأنساب العرب وهم عقيل بن ابي طالب ومغرمة بن نوفل وجبير بن مطعم وقال لهم: « اكتبوا الناس على منازلهم » فوضح الخطيفة نظاما لتوزيع العطاء في المدينة بأن جعل عظاء الناس يختلف حسب اسبقيتهم في الاسلام ، وهكذا يبدو واضحا أن الحاجة الى التنظيم المسكري والاداري والمالي والظروف الجديدة التي واجهت الدولة العربية هي التي المت نفسوه الديوان وليس بتأثيرات اجنبية كما يرى معظم المستشرقين والكتاب الشعوبيون الذين يحاولون دائما ارجاع كل ما هو عربي من ظلم ومؤسسات الى اصول غير عربية اما ساسانية او بيزنطية وهدفهم من ذلك هو التشكيك في قدرة العرب على الابتكار والابداع ليسلخوهم من ماضيهم المجيد ،

فالخليفة عمر كفائد فذ رأى ان الامة العربية في حالة مواجهة مع اعدائها من فرس وبيزنطيين محتلين فأراد أن يعجل من العرب امة عسكرية وذلك لتحرير الارض العربية من سيطرتهم ، ونشر رسالة الاسلام الخالد فخصص للمقاتلة روات من بيت المال لينصرفوا كليا الى القتال .

لقد استمر هذا الديوان في العراق خلال العصر الاموي وتطور خلال العصر العباسي فكان له مجلسان : الاول ، مجلس التقدير : وكان مختصا بتحديد رواتب الجند ، واوقات اعطائهم وتقدير ارزاقهم ، وكان يراعي في تقديرها كفاءتهم ورتبهم العسكرية والاماكن التي يتواجدون فيها .

أما المجلس الثاني فهو مجلس المقابلة: وكان يختص بالنظر في المسجلات التي تدون فيها اسساء الجند ، اذ كانت ترتب تبعا لاجناسهم وانتسابهم للقبائل ، كما يقوم بمراقبة كماءة الجند بعد اثباتهم ، ويعنى عناية خاصة بوغع مستوى التدريب واستمراره وكمان كل مجلس ينقسم الى اقسام خاصة بصنوف الجند ، مثل الجند المنسوب الى الخاصسة ، والجند المنسوب الى الخدمة وما في النواحي من البعوث ، والجدير بالذكر هو ان الوزير ورئيس ديوان الجيش كانا يتتبعان شؤون هذا الديوان بدقة ويوليانه عنايتهما الخاصة ، وترد اشارة الى (ديوان زمام الجيش) الذي كان يختص ندقيق حسابات ديوان الجيش والاشراف على شقاته ،

وفي العصور المباسسية المتآخرة اطلق على ديوان الجيش « ديوان المرض » أو « ديوان عرض الجيش » واطلق على متوليه اسم ( العارض ) وريسمى ايضا « متولي ديوان العرض » او « ناظر ديوان العرض » •

# ٢ \_ ديوان الخراج :

كان عمل هذا الديوان هو تقدير وجباية ضريبة الارض ( الخراج ) والنظر في مشكلاته ، لقد اهتمت الدولة العربية بأمر الخواج في العراق وظمته بشكل دقيق وذلك لانه كان من اهم موارد الدولة الرئيسية ، ويرجع الفضل في ذلك الى الخليفة عمر بن الخطاب الذي ارسل في حدود سنة ٢٠هـ

/ ٢٤٠م عثمان بن حنيف الانصاري ، وحذيفة بن اليمان الى العراق لمسحمه وفرض الخراج عليمه ، وامرهما ان لا يسسحا مستنقعا ولا مالا يبلغمه الماء ، وان لا يحملا احدا فسوق طاقته ، ومسسحت ارض العسراق بدقمة متناهية ، وقد بلغت مساحة الاراضي القابلة للزراعة فيه ستة وثلاثين الف الله جريب ،

وقد بدأ العمل بهذا الديوان في العراق سنة ٢٦هم / ٢٦١م وهي السنة التي نظم فيها العرب ضريبة الخراج في العراق ، وقد حمل من خراج العراق في هذه السنة ثمانون الله الله درهم ، وقيل مائمة الله الله درهم ، كمان يرأس هذا الديوان في العراق موظف يسمى (كاتب الخراج) ويساعده في ادارة هذا الديوان عدد من الكتاب ،

ويظهر أن النظام الاداري في الدولة العربية في العصر الاموي كان قد منح الاقاليم سلطات واسعة تسهيلا لادارتها ، وكان هناك اتجاء لا مركزي ساد مؤسسات الدولة الادارية فقد كان أمير العراق يدفع من أموال الخراج التي بعهدته اعطيات الجند ، والنفقات الاخرى ثم يرسل الباقي الى بيت المال المركزي في دمشق ، والجدير بالذكر أن عامل الخراج في العراق كان مسؤولا عن ادارة بيت المال ، وافسه كان مستقلا في عمله عن الامير ، ومسؤولا بعسورة مباشرة أمام الخليفة وكانت حساباته ترفع الى العاصسمة دمشق هناك ،

ولايد من الاشارة هنا الى تعريب هذا الديوان في العراق في العصر الاموي ، فبعد ان استطاع الخليفة عبدالملك بن مروان ( $\sim 70-70$   $\sim 70$   $\sim 70$   $\sim 70$   $\sim 70$  من اعادة وحدة الدولة العربية ، وبعد ان استقرت الاوضاع فيها اراد هذا الخليفة القدير ان تستقل الادارة العربية عن أي تعود اجنبي فأقدم في سنة  $\sim 70$   $\sim 70$ 

في جميع اقاليم العولة العربية ، ثم اقدم في سنة ٨٨هـ / ٢٠٠٠م على تعريب ديوان الخراج في الشام بعد أن هيأ كادرا عربيا قادرا على القيام بعده المهمة فأصبحت اللغة العربية لغة الادارة الى جانب كوفها لغة الدين والسياسسة والعلم ، ثم أمر ولاة الاقاليم بتنفيذ هذه المهمة فأقدم امير العراق الحجاج ابن يوسف الثقفي على تعريب ديوان الخراج في العراق .

عندما تولى الحجاج ولاية العراق سنة ٧٥ه / ١٩٩٨ مقلد زادان فروخ ديوان الخراج وقد ظل في منصبه هذا الى ان قتل في البصرة سنة ٨٨٨ / ١٩٨٨ من الناء حركة عبدالرحمن بن محمد بن الاشعث و ويذكر البلاذري روايتين مختلفتين عن الشخص الذي خلف زادان فروخ على ادارة ديوان الخراج ، فهو يذكر في مؤلفه « انساب الاشراف » انه « بعد ان قتل زادان فروخ في البصرة استكتب الحجاج مكانه ا بنه مردانشاه » أما مؤلفه الآخر ( فتوح البلدان ) فيذكر انه بعد ان قتل زادان فروخ « استكتب الحجاج صالحا مكانه » ويؤيد الجهشياري احدى الروايتين اللتين جاء بهما البلاذري فيذكر ان صالح بن عبدالرحمن تقلد ديوان الخراج بعد زادان فروخ و لقد المنارت المصادر الى ان الحجاج عندما قلد صالح بن عبدالرحمن ديوان الخراج الى اللفسة المره ان ينقل دواوين العراق وبتمبير ادق ديموان الخراج الى اللفسة المربية و

أما السنة الي بدأت بها عملية تعريب ديوان الخراج في العراق فيذكر المجمسياري انها سنة ٧٨هـ / ٢٩٥٧م ، غير اننا نرى ان التأريخ الذي حدده المجمسياري للتعريب هو تأريخ مبكر فقد رآينا ان الحجاج قلد مردانشاه

ديوان الغراج بعد ان قتل ابوه في البصرة في اثناء حركة ابن الاشعث اي في سنة ٨هـ / ٢٥١م ويذكر البلاذري ان الحجاج عندما قلد صالح بن عبد الرحين ديوان الغراج امره ان ينقل هذا الديوان الى اللغة العربية ثم « أجل الحجاج صالح بن عبدالرحمن اجلا حتى قلب الديوان » فقد كانت عبلية تعريب ديوان العراق تتطلب وقتا كافيا حتى يستطيع صالح تدريب الاشخاص القادرين والراغبين في القيام بهذه المهمة ، يضاف الى ما تقدم ان الخليفة عبدالملك بن مروان أمر في سنة ٨هـ / ٢٠٠٠م سليمان بن سعيد الخشني بنقل ديوان الشام الى اللغة العربية فلابد ان الحجاج اتخذ خطوته هذه فعرب بنقل ديوان الشام الى اللغة العربية فلابد ان الحجاج اتخذ خطوته هذه فعرب ديوان المدوان بعد أن رأى ما اقدم عليه الخليفة او ربما ان الخليفة بعد أن عرب ديوان الشام أمر الحجاج بتعرب ديوان العراق ، غير ان المصادر لا تشير الى ذلك .

نستنتج مما تقدم ان صلية تعرب ديوان العراق تمت بعد القضاء علي حركة ابن الاشعث سنة ٨٩هـ / ٢٥٧م ، ويمكن القول بأن عملية التعريب هذه لابد انها تتب بعد ان انشئت مدينة واسط سنة ٨٨هـ / ٢٠٠٠م ، وذلك لان الحجاج كان مقيما بها في هذه الفترة ، ولابد ان عملية التعريب جرت تحت اشراقه المباشر .

ويبدو أن الكتاب الفرس شعروا بخطورة عملية التعريب على مراكزهم في الدولة فاراد مردانشاه بن زادان فروخ أن يعتجز صالح بأن يقنعه باستحالة تعريب بعض المصطلحات الفارسية فعندما رأى كفاءة صالح قال له « قطع الله أصلك من الدنيا كما قطعت أصل الفارسية » • كما حاول الفرس ان يرشوا صالحا بمئة الف درهم « على ان يظهر العجز عن نقل الديوان ويمسك عن ذلك فأبي » .

كان عمل هذا الديوان في العصر العباسي هو ان معتفظ فيه بسجلات 
يدون فيها تقديرات الخراج على أقاليم الدولة العربية المختلفة وانواع الاراضي 
في كل اقليم ، ويقوم بالاشراف على الاموال التي ترد اليه من دواوين الخراج 
في الاقاليم ، فقد كانتالا راضي مسجلة في ديوان الخراج المركزي في عاصمة 
المخلافة بغداد ، كما كانت مسجلة في دواوين الخراج المجلية كل في اقليمها 
اذ كان في كل اقليم من اقاليم الدولة العربية ديوان خراج خاص به يقوم 
مقام خزينة الدولة ضمن الاقليم ، وكان متولي الخراج في كل اقليم يستوفي 
من اموال الخراج التي بعهدتمه فقات الاقليم ثم يرسل الباقي الى ديوان 
الخراج المركزي ببضداد ،

وظرا لتنوع اعمال هذا الديوان في هذا العصر فقد كان يتألف من عدد من المجالس ، كان كل واحد منها مختصا بادارة جزء من اعماله وهي :

مجلس الانشاء والتحرير : وكانت مهمة هذا المجلس هي انشاء وتحرير الكتب التي كانت تصدر عن ديوان الغراج •

مجلس النسخ : كان عمله قائما على نسخ كتب الديوان الى عدة نسخ مطابقة للاصل والاحتفاظ باحداها ثم ارسال بقية النسخ الى الجهات ذات العلاقة •

مجلس الاسكدار : ومهمة هذا المجلس هي تسمجيل كافحة الكتب

الواردة الى ديوان الخراج والصادرة منه في سجل خاص أي انه كان يقوم مقام قسم الصادرة والواردة في دوائرنا في الوقت الحاضر •

مجلس الحساب : يقوم هذا المجلس بتنظيم قوائم بالاموال الواردة الى الديوان والمصروفات ، أي ضبط الناحية المالية في الديوان •

مجلس الجهيدة : وكان عمله قائما على الاشراف على مجلس الحساب ، وتدقيق حساياتــــه ه

مجلس الجيش : يقوم هذا المجلس بالاشراف على رواتب الجند وكان على اتصال وثبتى بديوان الجيش للتنسيق معه لضمان توفير الاموال اللازمة للجيش •

مجلس التفصيل : كانت مهمته « النظر في الجرائد والعمول ، وتصفح اسماء ومنازل الارزاق ، وما يعتاج اليه عمال العراج ، وتدقيق ما يرد وما يصدر اليهم » .

# ٣ ـ ديوان الرسائل :

اتخف الرسيول ( ص ) لمه كتابا ، كما اتخف الخلفاء الراشدون لهم كتابا أيضا يدونون لهم الكتب والرسائل ، وبرى القلقشندي أن هذا الديوان هو أول ديوان وضع في الاسلام ، وفي المصر الاموي أنشي، ديوان منظم للرسائل مهمته تعرير رسائل الخليفة الى ولاته في أقاليم الدولة العربية ، ويتولى الاشراف على مكاتبات الخليفة مع الدول الاخرى ،

اما في العراق فقد وردت اول اشارة الى هذا الديوان منذ عهد الامير

زباد بن أبيه ( ٤٥ ــ ٣٣ هـ / ٩٦٥ ــ ٣٧٢ م ) فقد ذكر. العجمشياري ان عبد الله بن ابي بكرة ، وجبير بن حيية كانا يكتبان له على الرسائل وكان زياد يؤكد على أن يكون الكتاب ممن يجيدون اللغة العربية لكي لا يفسسدوا الدواوين •

ولابد ان هــذا الديوان كان قائما في العراق قبل هــذا التأريخ نظرا لاهميته وضرورته بالنسبة للولاة ، الا ان المصادر امسكت عن ذكره .

وكان يرأس هذا الديوان موظف يسمى (كاتب الرسائل) مهمته تحرير الرسائل التي يبعث بها الامير الى الخطيفة ، او الى عمال الامصار التي كان يشرف على ادارتها ، وتلقي الرسائل التي كانت ترد الى الامير وكان متولي ديوان الرسائل على ماييدو يحظى بثقة الامير ويطلع على اسرار سياسته ، فقد ذكر الطبري ان عامل خالد بن عبدالله القسري على الكوفة ، عندما قدم الى مدينة واسط دخل على الامير فوجده جالسا مع متولي ديوان الرسائل فقال له « اردت أن اذكر للامير امرا اسره ، قال ( يعني الامير ) ما دون داود

اما في العصر العباسي فقد كان متولي هذا الديوان في العراق يعرف باسم (صاحب ديوان الرسائل) وكان عمله قائما على كتابة العهود والتولية والرسائل الرسمية والسياسية وكان يفترض فيمن يتولى هذا الديوان ان « يكون متصرفا في جميع فنون المكاتبات ، واضما لمن ينشئه في موضعه » كما يقول قدامة ، وقد وصلتنا نسخ من العهود كتبها قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي في كتابه ( الغراج وصناعة الكتابة ) وهي نماذج يحتذي بها كتاب الرسائل وطريق الى الخبرة بها ، منها نسخة عهد لقاض بولاية الحكم في احدى النواحي ، ونسخة عهد لرجل من بني هاشم بتقليده الصلاة ، ونسخة عهد بولاية المعونة والحرب ونسخة عهد بولاية المريد في احدى ولايات الدولة العربية .

ونظرا لاهمية هذا الديوان فقد ظل قائما في العراق طيلة العصر العباسي الا ان اسمه كان قد تحول الى ( ديوان الانشاء ) ابتداءا من عهد التسلط البويهى حتى نهاية الدولة العربية في العصر العباسي .

# ٤ - ديوان الخاتم :

اسسستحدث هدذا الديوان في خلافسة معاوية بن ابي سسفيان ( ٥٠ - ٣٠٥ - ٢٠٠ - ٢٠٥ م) ٥ لقد كان عمل هذا الديوان هو ان الكتاب الذي يصدر عن العظيفة او الامير كان يختم بخاتم صاحب الديوان قبل ان يرسل الى الجهة ذات العلاقة ٥ ويذكر الجهشسياري ان سبب انشاء هذا الديوان هو ان معاوية كان قد ارسل كتابا الى زياد بن ابيه امير العراق يأمره فيه ان يعطي حامله مائة الف درهم ففض الرجل الكتاب وجعلها مائتي الف درهم قلما رفع زياد حسابه الى معاوية الكر هذا العدد ، ثم استعاد المائية الف درهم من الرجل ووضع ديوان الخاتم ٥

بينما يذكر البلاذري ان زياد بن ابيه هو الذي احدث هذا الديوان الا ان الراجح ان زيادا انشـــ هـــذا الديوان بعد ان تم تزوير الكتاب الذي أرسلـــه معاوية له •

وفي العصر العباسي كان الغرض منه هو ان الكتب التي كانت تصدر عن الخليفة تنسخ في هذا الديوان ، وتثبت فيه وتختم ، ثم تحفظ نسمخة منها في هذا الديوان ، وترسل النسخة الاصلية الى الجهة ذات العلاقة • • ـ ديوان البويد :

كانت مهسسة صساحب ديسوان البريسد هي نقبل الاخبار والرسائل بين العراق ودمشق ، وبين العراق والمشرق ، لقد كانت طرق البريد تقسم الى مسافات يطلق على نهاية كل مسافة اسم السكة ، وكان في نهايسة لا مسافة دواب معدة لحمل كتب الامير ، فتسلم هذه الرسائل الى موظف البريد ويسير بها مسرعا حتى اذا وصل الى نهاية هذه المسافة سلمها الى موظف بريد هناك « وكذلك يفعل في المكان الاخر والاخر حتى يصل بسرعة » وكان لصاحب ديوان البريد النظر في احوال موظفي البريد ودوابه وامكنته وينبغي ان يكون عارفا بالطرق والمسائك الى جميع نواحي الولاية بحيث يجد الامير عنده كل المعلومات المطلوقة •

لقد اولى الحجاج بن يوسف الثقفي والي العراق ( ٧٥ ـ ٩٥ه / ١٩٥٢ ـ ٥٧ منايت واهتماسه بشسؤون البريد ، اذ رأى على ما يظهر ان هنالك ضرورة لاتصاله الدائم والمامه السريع باخبار البيش العربي في الساحات الشرقية فقام بتحسين طرق المواصلات التي كان يسير عليها صاحب البريد ، ويدل على ذلك سرعة وصول الإخبار منه واليه فقد ذكر البلاذري ان كتب الحجاج كانت ترد على القائد العربي محمد بن القاسم الثقفي في بلاد السند ، وكتب محمد ترد اليه كل ثلاثة ايام • كما اتخذ الحجاج المناظر لنقل الاخبار بسرعة بين واسط ومدينة قزوين في المشرق وذلك باشمال النار عليها ليلا « واذا دخن اهل قروين دخنت المناظر ان كانت نهارا » وكانت هذه المناظر متصلة بين المراق والمشرق فيصل الخبر بوقت قصير •

ان هذه الطريقة من المخابرة كانت تستخدم في حالات الحروب وقيام جركات التمرد فيذكر ياقوت انه بعد أن تأتي المخابرة كانت « تجرد الخيل اليهم » • ويبدو ان الامراه الذين جاءوا بعد العجاج قد اهتموا بالبريد ايضا واولوه عنايتهم فقد جاء في الاحكام السلطانية ان نفقة البريد كانت في زمن امير العراق يوسف بن عمر الثقفي ( ١٢٠ – ١٣٦ه / ٧٣٧ – ٧٤٣م ) أربعة ملايين درهم سنويا •

لم تقتصر واجبات صاحب ديوان البريد على نقل الرسائل والإخبار ، وانما كلف بالقيام بواجبات اخرى ، فقد كان عينا للامراء على عمالهم يرفعون عنهم التقارير الى الامراء ، كما استعمل البريد لنقل كبار الموظفين والاشخاص الذين يطلبهم الامير للمشول امامه كما استخدم البريد لنقل المجند •

ولابد من الاشارة الى انه جاءتنا كتابات متأخرة عن الطرق والسكك التي كانت تربط العراق بالاقاليم الاخرى ، الا انه لا يمكن الاعتماد على هذه الكتابات لمعرفة طرق البريد في العراق في العصر الاموي بصورة دقيقة وذلك لان كلامهم \_ بلاشك \_ كان ينطبق على احوال الطرق في زمنهم •

اما في المصر العباسي فقد كان صاحب ديوان البريد يتولى مسؤولية السال ما يصدر عن الخليفة او الوزير الى الولاة في الاقاليم ويتلقى ما يرد منهم الى عاصمة الخلافة بغداد ، فيعرضها على الخليفة ، كما يشرف على المؤسسات البريدية في الدولة العربية ، وكان الخليفة هو الذي يقوم بتعيين صاحب ديوان البريد في عاصمة الخلافة كما كان يعين عمال البريد في اقاليم الدولة العربية وقد ذكر قدامة بن جعفر الشروط التي يجب أن تتوفر في صاحب ديوان البريد فقال « ان يكون ثقة اما في نفسه ، او عند الخليفة التألم بالامر في وقته لان هذا الديوان ليس فيه من المعل ما يحتاج معه الى الكافي المتصفح وانها يحتاج الى الثقة المتحفظ » •

لقد اهتم الخلفاء العباسيون بالبريد ووسعوا من اختصاص متوليه فقد روى الطبري « ان ولاة البريد في الآفاق كلها كافوا يكتبون الى المنصور

ايام خلافته في كل يوم بسعر القمح والعبوب والأدم ، وبسعر كل مأكول وبكل ما يقضي بـ القاضي في نواحيهم ، وبما يعمل بـ الوالي ، وبما يرد بيت المال من المال وكل حدث ٠٠٠ فأذا وردت كتبهم ظر فيها فاذا رأى الاسمار على حالها امسك وان تغير شيء منها عن حاله كتب الى الوالي والعامل هناك ، وسأل عن العلة التي نقلت ذاك عن سعره فاذا ورد الجواب بالعلـــة تلطف لذلك برفقه حتى يعود سمره ذلك الى حاله ، وان شك في شيء مما قضى به القاضى كتب اليه بذلك ، وسأل من بحضرته عن عملــه ، فأن انكر شيئًا عمل به كتب اليه يوبخه ويلومه » ويظهر لنا اهتمام الخلفاء العباسيين بالبريد ايضا بأنهم كانوا يكتبون عهدا لصاحب ديوان البريد عند توليتسه يوضحون فيه واجباته وهي « ان يختار من يستمين به في عمله ويشركه في امانته ممن يثق بصناعته ونزاهته ، وان يكون من يستعمله من اهل الكفايسة وان يعرف حال عمال الخراج والفسياع فيما يجري عليمه أمرهم ويتتبع ذلك تتبعا شافيا ٥٠٠ وان يتعرف حال حمارة البلاد وما هي عليه من الكمال والاختلال وما يجرى في امور للرعية فيما يعاملون به من الانصاف والجور والرفق والعسف فيكتب به هشروحا ملخصا مبتينا وان يعرف ما عليه الحكام في حكمهم وسيرهم وسائر مذاهبهم ، وان يمرف حال دار الضرب فيها ، وان يعرض المرتبين بعمل الخرائط في عملم ، ويكتب بعدهم واسمائهم ومبالغ ارزاقهم وعدد السكك في جميع عمله واميالها ومواضعها ويوعز الى هؤلاء المرتبين بتعجيل الخرائط المنفذة على ايديهم والى الموقعين باثبات المواقيت وضبطها حتى لا يتأخر احد منهم عن الاوقات التي سبيله أن يرد السكة فيها وان يفرد لكل ما يكتب فيه من اصناف الاخبار كتبا بأعيانها فيفرد بأخبار القضاة وعمال المعاون والاحداث وما يجري مجرى ذلك كتابا وبأخبار الخراج والضياع واززاق الاولياء وما يجري في دار الضرب والاسعار وما يقع فيمه من الحل والعقد والاعطاء والاخذ كتابا ليجري كل كتاب في موضعه ، ويكتب في بابه ، فيتحصل العمل ويملك تظامه » •

والى جانب صاحب ديوان البريد الذي كان مقره في بفداد ، كان هناك موظفون يساعدونه في ادارة شؤون البريد في الدولة العربية ، فقد كان في كل ولاية عامل بريد يتبعه عمال موزعون في تلك الولاية ، ومن موظفي البريد ايضا ( المرتبون ) وهم السعاة الذين كانوا مسؤولين عن حمل الرسائل في جقائب خاصة من سكة الى اخرى •

امـا « الموقعون » فهم المسـؤولون عن تثبيت اوقات انطلاق السـماة ووصولهم ، وكان « الفرانقيون » يتولون مسؤولية مراقبة سكك البريد ، والسماة ويقدمون تقاريرهم عن كل ذلك الى صاحب ديوان البريد ببغداد ،

وكان في كل ولايـة موظفون يطلق عليهم اسم ( الوكلاء والمخبرون ) يفومـون بجسع المعلومات والاخبار في الولايـة وتقديمها الى عــامل البريد هناك •

قسمت طرق البريد في الدولة العربية الى محطات تسمى السكك وكان في كل محطة خيول أو بغال أو ابل ، ويذكر المقدسسي ان طول كل سكة من سكك البريد في العراق اثنا عشر ميلا وقد استخدم العمام الزاجل في نقل الرسائل في العراق ايضا •

# دواوين العراق التي استخدثت في العصر العباسي

ورثت الدولة العربية في العصر العباسي هذا النظام الاداري عن الدولة العربية في العصر الاموي الا أن العباسيين احدثوا دواوين جديدة بسبب الظروف الجديدة التي واجهت الدولة والغي بعضها بسبب التسلط الاجنبي ، اما البعض الاخر فأنها كانت مؤقتة تزول بزوال الاسباب التي دعت الى نشوتها ، واستمر العمل بقسم من الدواوين طيلة المصر العباسي واصبح الوزير هو الذي يشرف على جميع الدواوين ، وفي خلافة أبي العباس ( ١٣٧ - ١٩٣٣ه / ٧٠٥ - ١٥٥٩م ) حدث تنظيم في سجلات الدواوين في

دفاتر بدل من ان تكون في اوراق متفرقة وذلك لحفظها من الضياع •

وفي خلافة المهدي ( ١٥٨ – ١٦٩هـ / ٧٧٠ ـ ٢٧٥ ) احدثت « دواوين الازمـة » كانت مهمتها الاشراف على اعسال الدواوين الكبيرة ، وضبط الناحية المالية فيها بصورة خاصة ، وفي سنة ١٦٨هـ / ٢٨٤م احدث الخليفة المهدي ديوان يشرف على دواوين الازمة هو « ديوان زمام الازمة » وكان هذا الديوان في بغداد وفي ولايات الدولة ،

وكان للدواوين المركزية في عاصمة الخلافة بغذاد دواوين صغيرة مماثلة في الولايات الا انه على اثر سيطرة الاتراك ، وارتباك الاحوال في الدولـة العربية اصبح لكل ولاية من ولايات الدولـة ديوان في بفـداد يشرف على شؤونها ، واستمر هذا النظام قائما الى ان ولي المعتضد الخلافة سنة ٢٧٩م فضم دواوين الولايات كلها وكون ديوانا واحدا سماه ( ديوان الدار ) ويعرف ايضا بر ( ديوان الدار ) ويعرف ايضا بر ( ديوان المدار ) وقسم هذا الديوان الى ثلاثة أقسام هي : ديوان المشرق وديوان المغرب ، وديوان السواد ( أي العراق ) ووضع الخليفة المعتضد ازمة هذه الدواوين في يد رئيس واحد .

وظرا لسوء الاوضاع الاقتصادية والسياسية في العراق في ظل التسلط البوهي ( ٣٣٤ - ١٤٤٧ / ٩٤٥ - ١٠٥٥ ) فقد العيت معظم الدواوين وجمعت البقية في ديوان واحد عهدوا برئاسسته الى كاتب الامير البوجي ولما استبدلوا الكاتب بالورير اصبح وزير الامير البوجي يتقلد رئاسسة الدوان .

وعندما دخل السلاجقة بفداد سنة ٤٤٧هـ / ١٠٥٥ اصبح وزير الخليفة العباسي هو الذي يشرف على ديوان الخليفة الذي كان في هذا العصر يضم عددا من الدواوين ٠

اما في فترة تحرير المراق من التسلط الاجنبي ( ٥٥٢ – ٢٥٠هـ /

١١٥٧ - ١٢٥٨م) فاننا نجد اشارأت الى دواوين كان معظمها اسستمرارا لدواوين المصور السابقة الملنى منها والمستمر في عمله الا انه يبدو ان مسمياتها كانت قد اختلفت في هذا المصر .

والجدير بالذكر هنا انه وردتنا اشارات عن دواوين لم ابحثها في هذا الفصل لاني لم اجد لها اثر بارزا في ادارة العراق آنذاك ، أما اهم الدواوين التي استحدثت في العراق في زمن الدولة العربية في العصر العباسي ، والتي كان لها اثر بارز في ادارة العراق في ذلك العصر فهي :

# ١ - ديوان بيت المال:

استحدث هذا الديوان في زمن الغليفة المنصور ( ١٣٦ - ١٥٨ه / ٢٥٧ - ٢٧٧ ) ويختص هذا الديوان بالاشراف على ما كان يرد الى بيت المال في عاصمة الخلافة بغداد من الاموال ، وما يخرج منه في وجوه النفقات والاطلاقات ، أي انه كان بمثابة خزينة الدولة آنذاك ، وقد بظم هذا الديوان بدقمة بحيث كانت جميع الكتب المسادرة الى الدواوين والمتعلقة بالشؤون المالية تعرض عليه قبل ان تصل الى تلك الدواوين حيث يجري تثبيتها فيه وكذلك الامر مع الكتب التي توجهها الدواوين المختلفة الى صاحب ديوان بيت المال ،

وكان لصاحب ديوان بيت المال علامة خاصة يضعها على الكتب والمسكاك والاطلاقات يتفقدها الوزير او من ينوب عنه ، ويراعونها ويطالبون بها اذا لم يجدوها كشرط لقبولهم تلك الكتب لئلا يحصل تلاعب في الناحية المالية ، ويقوم صاحب هذا الديوان بتقديم خلاصة بالحساب في كل اسبوع للوزير لكي يتمكن من معرفة ما كان يحل في بيت المال ، وما كان يخرج منه ، وما كان يتبقى فيه من الاموال ،

وفي القرن الثالث الهجري ( التاسع الميلادي ) ظهر « ديوان بيت مال الخاصة » وكان مختصا باستلام واردات ضياع الخليفة واملاكه وما كان يأمر بايداعه فيه من واردات اخرى وكان الخليفية ينفق من بيت المال هذا لاغراضه الخاصة او ما يأمر به كنفقات موسم العج ، وتجهيز الجيوش التي كانت توجه لمحاربة الدولة البيزنطية وفداء الاسرى ، ونفقات البناء وغيرها •

ان سبب نشوء هذا الديوان يرجع بالدرجة الاولى الى سيطرة الاتراك في هذا القرن وسوء تصرفهم بالاموال فأواد الخلفاء ان يعفظوا اموالهم من عبث الاتراك لاتفاقها على اغراضهم الخاصة ، وفي العصر المباسي الاخير اطلق على ( ديوان بيت المال ) اسم (لمخزن ) وكان يعرف متوليه به ( صسمد المخزن ) ه

# ٢ \_ ديوان النفقات

يضتص هذا الديوان بنفقات دار الخلافة ونفقات الدواوين المركزية وكذلك المصالح العامة ببغداد وقد استحدث هذا الديوان في زمن الخليفة المنصور ، وظرا لتنوع الاعمال التي كانت تجري تحت اشراف رئيس هذا الديوان فقد ذكرت المصادر انه يجب ان يكون متولي هذا الديوان جيدا بالحصاب والمكاييل والاوزان ، والاسعار ، والضرائب عارفا بجميع الاصناف والملابس والمطاعم والالات والحيوان وقيمتها ثم عارفا بالرسوم السلطانية ،

وكان هذا الديوان يتألف من المجالس التالية :

٩- مجلس الجاري: ويختص بنفقات الحشم بدار الخلافة وذلك بتصنيفهم
 حسب الاعمال الموكلة اليهم ، وتنبيت استحقاق رواتبهم •

 ب مجلس الأنزال: وكان يشرف على محاسبة المتعهدين من التجار الذين يقدمون الى دار الخلافة صنوف الاطمعة •

- ج مجلس الكراع: عهد لهذا المجلس أمر علوفة الحيوانات المختلفة في
   دار الخلافة وعلاجها ، وروات المشرفين عليها .
- د ... مجلس البناء والمر"مة : وكان يختص بالاشراف على المباني التي تعود ملكيتها الى الخلفاء وترميم التي هي بحاجة الى ترميم منها كما عهد الى هذا المجلس الاشراف على المهندسين ، والبنائين ومتمهدي نقل مواد البناء واصحاب الحرف المتصلة بالبناء والترميم والتدقيق في كلفة مواد البناء .
- هـ مجلس الحوادث: كان عمل هذا المجلس هو الاشراف على النفقات الطارئة التي لا تدخل ضمن اختصاص مجالس ديوان النفقات الاخرى من هبات او صلات او جوائز وغيرها .

واضافة الى ما تقدم فقد كانت في هذا الديوان مجالس اخرى اختصت بتحرير الكتب التي كانت تصدر عن الديوان ، والاحتفاظ بقسم منها بعد ارسال صور منها الى العجات ذات العلاقة .

وكان الى جانب هــذا الديوان ( ديوان زمام النفقات ) كــان يختص بالاشراف على حــابات ديوان النفقات وتدقيقها •

# ٣ ـ ديوان الصدقات

استحدث هذا الديوان في زمن الخليفة المنصور وكان يختص في النظر في موارد الزكاة وتوزيعها على مستحقيها ، ويسمى رئيس همذا الديوان ( صاحب ديوان الصدقات ) ويشترط في صاحب هذا الديوان ان يكون عالما باحكام الزكاة وانصبتها المفروضة على اموال المسلمين وممتلكاتهم ولا يجوز له ان يأخذ الرشوة من ارباب الاموال ولا يقبل هداياهم ، ونجد اخر اشارة الى هذا الديوان في سنة ٣٧٧ه / ٩٨٢م مما يدل على استمراره حتى هذه السنة ،

#### ٤ ـ ديوان المسادرات

استحدث هذا الديوان زمن الخليفة المنصور وكان يختص بالاشراف على استيفاء اموال المصادرات التي كانت تقرر بعد ان يتعهد الاشخاص المصادرين بدفعها وكان يسمى متولي هذا الديوان (صاحب ديوان المصادرات) فقد كانت خطوط المصادرين ترد الى هذا الديوان ويكتب منها نسختان ثم يحتفظ باحداهما وترسل الاخرى الى الوزير •

أما في عصر التسلط اليوجي فقد كان الامير البوجي هو الذي يشرف على ادارة هذا الديوان ، وقد تم في عهدهم مصادرة اموال عدد من الوزراء ، والكتاب والتجار ، وذلك تتيجة لسوء الاوضاع الاقتصادية في العراق في ظل ســيطرتهم •

# ه .. ديوان التوقيع

كان هذا الديوان قائما في العراق منذ ايام الخليفسسة المنصور وتقدم الى هذا الديوان رقاع اصحاب الحاجات التي كانت تقدم الى الخليفة وبعد ان يقدم صاحب هذا الديوان هذه الرقاع الى الخليفة لينظر فيها وينصف المشتكين ، يقوم بتدوين رأي الخليفة على الرقاع في ابلغ ما يستطيع من الكلام واجزله ثم يرسلها الى صاحب ديوان الدار ، ومن هذا الديوان ترسل الى صاحب الديوان المختص بالمسائل التي ترد في الرقاع ه

## ٦ ـ ديوان الغض

لم ترد اشارة الى زمن تشوء هذا الديوان في العراق ولكن المرجح ان هذا الديوان استحدث في العصر العباسي الاول ، كانت ترد الى هذا الديوان الكتب التي كان يبعث بها الولاة والعمال الى الخلفاء حيث كان كتاب يقومون بفضها وعمل خلاصات لكل منها ورفعها الى الخليفة ، وبعد ان

يقرأها الخليفة ويوقع عليها ترسل الى الدواوين حسب اختصاصها ، ويرى قدامة بن جعفر ان « هذا رسم كان الامر جاريا عليه في الاوقات التي كانت الخلفاء فيها تتولى النظر في الكتب بأنفسها » •

ولما انتقل عمل هذا الديوان الى الوزير ، اصبح الوزير هو الذي يتولى فض الكتب والتوقيع عليها واحالتها الى الدواوين المختصة وكان يساعده في ذلك كاتب .

# ٧ - ديوان النظر في المظالم

نشأ هذا الديوان على الاغلب في خلافة المهدي ( ١٥٨ - ١٩٨ه / ٧٧ - ١٩٨٥ ) وكان عمل هذا الديوان هو النظر في شكاوي ابناء الشعب من رجال الحكم وقد كان الخلفاء العباسيون الاوائل يباشرون بأنفسهم النظر في امور هذا الديوان اما في المصر العباسي الثاني فقد كافوا يعهدون بذلك احيانا الى الوزراء أو غيرهم ويسمى رئيس هذا الديوان « صاحب ديوان النظر في المظالم » ومن صفات من يتولى هذا الديوان ان « يكون له دين وامانة وفي خليقته عدل ورأفة ليكون ذلك منه نافعا للمتظلمين » وان « يجمع الى ديا تته فقها ومع ورعه فهما » وان « يكون جليل القدر نافذ الامر ، عظيم الهيبة ، ظاهر المفة ، قليل الطمع ، كثير الورع » •

وقد تحدث قدامة عن واجبات صاحب هذا الديوان فقال : « ان يعمل بجميع القصص ( الشكاوي ) جامعاً ( خلاصة ) يعرض على الخليفة في كل جمعة فاذا قعد للناس وكان معن له صبر على تأمل القصة والتوقيع عليها فعل ذلك والا علق صاحب الديوان عليها رقعة فيها مجموعها ( خلاصتها ) لينظر في المجموع ويوقع على القصة بما يوجبه الحكم ، حتى اذا انفض المجلس الذي يجلسه الخليفة ، او من يقوم مقاسه اخذ جميع القصصص واثبت المجموعات في الديوان وذكر اسماء الرافعين واثبت التوقيعات على قصصهم

ثم دفعت القصص بعد ذلك اليهم لئلا يجري في الرقائع حيلة أو تزوير » وكان صاحب هذا الديوان يقلد بعهد من الخلية العباسي ، ولكن بعد أن استأثر البويهيون بالسلطة دون الخلفاء اصبح الوزير البويهي هو الذي يختار صاحب هذا الديوان ويعينه ، أما في المصر السلجوقي وعصر تحرر الخلافة من السيطرة الاجنبية ، فقد كان الخلفاء العباسيون يباشرون بأنفسهم النظر في المظالم وقد يعهدون بذلك للى وزرائهم ،

#### ٨ ـ ديوان الير

انشىء هذا الديوان في سنة ٣٠١هـ / ٩٦٣م في وزارة علي بن عبسى للخليفة المقتدر بالله العباسي، وكان عمل هذا الديوان هو النظر فيما يرد اليه من أموال الاملاك الموقوفة واستشارها، والصرف على الاراضي المقدسة في مكة والمدينة وعلى الثغور العربية المواجهة لحدود الدولة البيزنطية .

ويبدو ان هذا الديوان كان قد استمر في عمل هذا بعد فقد جاءت اشارات الى متولى النظر في هذا الديوان في فترات لاحقة ، واطلق على هذا الديوان في العمر العباسي الاخير اسم (ديوان الوقوف) ورد الى صاحب هذا الديوان النظر في وقوف المدارس والربط ، اضــافة الى الوقوف المدارس والربط ، اضـــافة الى الوقوف المدارس والربط ، المدارس والربط ،

#### المسيادر

- ابن الاثير : عزالدين علي بن محمد الشيباني (ت ١٣٠٠هـ / ١٢٣٣م) ــ ( الكامل في التاريخ ) بيروت ١٩٦٥ ــ ١٩٦٧
- ابن آدم : يحيى بن ادم القرشي ( ت ٣٠٣هـ / ٨١٨م ) ( كتاب الخراح ) مطبعة بريل ، ليعن ١٨٩٥م
- البلاذري: احمد بن يحيى ( ت ٢٧٩هـ/ ٨٩٢م ) ( انسباب الاشسراف ) جد ، مطبعة الجامعة ، القدس ١٩٣٨م جد ، مطبعة الجامعية ، القدس ١٩٣٨ م. ( غريفزولد ١٨٨٣م )
  - « فتوح البلدان ، نشر صلاح الدين المتجد ( القاهرة ١٩٥٧ )
    - الجهشياري : ابو عبدالله محمد بن عبدوس ( ت ٣٣١ه / ٩٤٢م )
- ( الوزراء والكتاب ) تحقيق مصطفى السقا وآخرين ، ط\ ( القاهرة ١٩٣٨ )
- ابن خلدون : عبدالرحمن بن محمد بن خلدون المحضرهي ( ت ١٤٥٧ه / ١٤٥٠م ) ( ت ٥٨٠٠ / ١٤٠٥م )
  - ( المقدمة ) مطبعة الكشاف ( بيروت بدون تاريخ )
- ابن خلکان : شمسالدین أحمد بن محمد بن ابراهیم ( ت ۱۸۱هـ / ۱۸۲۸م ) ( وفیات الاهیان وانباء ابناء الزمان ) ط۱ ، ۸ اجزاء ، تحقیق الدکتور احسان عباس ، دار صادر بیروت ۱۹۷۸
- ابن خياط : ابو عمر خليفة بن خياط العصفرى (ت ٢٤٠هـ / ٨٥٤م) « تاريخ خليفة بن خياط » تحقيق الدكتور اكرم ضياء العمري ، مطبعة الاداب النجف ١٣٨٦هـ / ١٩٦٧ ·
- الروذراوي : ابو شجاع محمد بن الحسين بن عبدالله ( ت ٤٨٨هـ / ١٠٩٥ ) ( ذيل كتاب تجارب الاهم ) تحقيق هـ ـ ف آمدووز ، مطبعة شركة النمدن الصناعية ، مصر ١٣٣٤هـ / ١٩٩٦م ·
  - ابن سعد : محمد بن منيع البصري ( ت.٢٣هـ / ٨٤٤م )
- كتاب الطبقات الكبير ، ٨ أجزاء ، نشر ادورد سخاو ( مطبعة بريل ، ليدن ١٣٢٢هـ فما بعد )
- الصابي : ابو الحسن الهلال بن ابراهيم ( ت ٤٤٨هـ / ١٠٥٦م) . ( تحفة الامراء في تاريخ الوزراء ) تحقيق عبدالستار احمد فزام ( القاهرة

١٩٥٨ ) ٠ ( رسائل الصابي ) تحقيق محمه يوسف نجم ، الكويست

الصولي : ابـو بكر محمد بـن يحبـى البفــدادي ( ت ٣٣٥هـ / ٩٤٦ .

أدب الكتاب : باعتناء محمد بهجة الاثري ، المطبعة السملفية ( القاهرة

( +1727 ابن الصيرفي : امين الدين على بن منجب بن سليمان ( ت ١٩٤٧م / ١٩٤٧م ) « أَقَانُونَ دَبُوانِ الرَّسَائِلُ » نشره على يهجت (مصر ١٩٠٥)

الطبري : ابو جعفر محمه بن جرير ( ت ٣١٠هـ / ٩٢٢م )

( تاريخ الرسل والملوك ) تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ( القاهرة · ( 1979 \_ 197.

ابن الطقطقي : محمد بن علي بن طباطبا ( ت ٧٠٩هـ / ١٣٠٩م ). ( الفخري في الاداب السلطانية والدول الاسلامية ) دار صادر ، (بروت · 1971 / -1995)

ابو عبيد : القاسم بن سلام ( ت ٢٢٤هـ / ٨٣٨م) ( الاموال ) تحقيق محمد حامد الفقي ، القاهرة ١٣٥٧هـ ٠

ابن قتيبة : ابو محمد عبدالله بن مسلم الدينوري ( ت ٢٧٦هـ / ٨٨٩ ) . ( المارف ) تحقيق ثروت عكاشة ( القاهرة ١٩٦٠ )

قدامة : ابو الفرج قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي ( ت ٣٣٧هـ / ٩٤٨م ) •

( الخراج وصناعة الكتابة ) تحقيق الدكتور محمد حسين الزبيدي ، دار الرشيد للنشر ، يغداد ١٩٨١

مسكويه : ابو على احبد بن محبد بن يعقوب ( ت ٤٣١هـ / ١٠٣٠م ) ( تجارب الأمم ) جزآن ( مطبعة شركة التمدن الصناعية ، عصر ١٣٣٢ --77710 \ 3191 - 01914).

المقدسي : شمس الدين ابو عبدالله محمد بن احمد بن ابي بكر البناء المقدسي العنفي المروف بالبشاري ( ت ٧٥٥هـ / ٩٨٥م)

( احسن التقاسيم في معرفة الاقائيم ) باعتناء دي غويه ، ط٢ بريل -لنعن ١٩٠٦م

المقريزي: نقى الدين أحمد بن على ( ت ١٤٤١م / ١٤٤١م ) المواعظُ والاعتبار في ذَكر الخطط والاثار ) المعهد الفرنسي للاثار الشرقية ( القاهرة ١٩١٣م)

ابو يعلى : محمد بن الحسين الحنبلي ( ت ٤٥٨هـ / ١٠٦٥م )

( الاحكام السلطانية ) القامرة ١٩٣٦هـ / ١٩٣٨م ابو يوسف : القاضي يعقوب بن ابراهيم الانصاري ( ت ١٩٢٨هـ / ١٩٩٨م).

بو يوسف : العامني يتعوب بن :براحيم ، د د الخراج » طـ٣ ، القاهرة ١٣٨٢هـ

## المراجع

الخالدى : الدكتور فاضل عبداللطيف

الحياة السياسية ونظم الحكم في العراق خلال القرن الخامس الهجري ) مطبعة الايمان ، بقداد ١٣٨٩هـ/ ١٩٦٩ م

الدوري : الدكتور عبدالعزيز

( النظم الاسلامية ) طلاً مطبعة نجيب ، بغداد ١٩٥٠

الزبيدى : الدكتور محمد حسين

( المراق في المصر البويهي ) دارالنضهة العربية ، القاهسرة ١٩٦٩ م

السامرالي: الدكتور حسام قوام

( المؤسسات الادارية في اللولة المباسية ) دمشق ١٩٧١هـ / ١٩٧١

سرور : الدكتور محمه جمال الدين ( تاريخ الحضارة الإسلامية في الشرق ) طـ٣ ، القاهرة ١٣٩٣هـ / ١٩٧٣م

العلي : الدكتور صالح احمد

( التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن الاول الهجري ) ط7 ، دار الطليمة للطباعة والنشر ، بيروت ١٩٦٩م

فهد : الدكتور بدري محمد

( تاريخ العراق في المصر المباسي الاخير ) بغداد ، ١٩٧٣م

متز : آدم

( العضارة الاسلاميسة في القرنالرابع الهجري ) جزأن ، ترجمة محمد عبدالهادي ابو ريدة ، ط٤ بيروت ١٩٦٧ ٠

الماضيدي: الدكتور عبدالقادر سلمان

واسط في العصر الاموي ) ط1 ، يغداد ١٩٧٦م

# النصكالرابع

# النظام الفضائي

د - عبدالرراق على الأسباري كلية التربية - جامعة بغداد

# قواعد النظام القضائي في العراق

لاجل تنظيم الدائرة القضائية في الدولة العربية وضع الفقهاء شروطا ، اعتبرت قواعد اساسية لهذه الوظيفة فلا يمكن ان نسمي هذه المؤسسة بد ( النظام ) دون ان تتوفر لها هذه الشروط ، فهي قواعد اساسية حصرها الماوردي في خسسة :

# القاعدة الاولى ــ المولي

وهو مصدر الولاية ، اي رئيس الدولة ( الخليفة ) فتقليد القصاة مسن قبله من الواجبات الاساسية لمنصبه ، لان القضاء كما عده ابن خلدون مسن وظائف الخلافة ومندرجا في عمومها .

في العراق تنحصر سلطة تعيين القضاة في الخليفة وحده ، واذا كانست ثمة جهات رسمية تمارس هذه البسلطة فنيابة عنه وتخويلاً منه .

## القاعدة الثانية \_ الولى

وهو القاضي المعين من قبل السلطة الشرعية ، لاجل فصل وحسم الدعاوى الواقعة بين الناس وفق احكام الشريعة المسمحاء • ويشترط في تعيين القاضي ان يكون رجلاً ذا قدرة عقلية تمتاز بحدة الذهن والفطنة ، كما اشترطوا فيه الحرية والاسلام ، والعلم بالاحكام ، اضافة الى سلامة الحواس •

# القاعدة الثالثة ـ العمل

المقصود بالعمل هنا تحديد النطاق والمكان الذي يمارس فيه القاضي صلاحياته ، فرئيس الدولة ( الخليفة ) عندما يبعث قاضيا الى الكرخ مشلا يقول له : قلدتك قضاء الكرخ ليكون مجال عمله معلوما .

# القاعدة الرابعة \_ النظر

ويقصد به ممارسة القاضي لسلطته في الحكم ، فلابد له ان ينظر في دعاوى الناس لكي تكتمل مقوماته ، ونظره هذا ، اما ان يكون عاما يشمل جميع الاحكام وهي النظر في حقوق الاملاك وفي اموال الاوقاف والوصايا ، وفي شؤون موظفي مجلسه ، واقامة الحدود ، والحكم بالقصاص ، واما اذ يكون نظره خاصا ، كأن يقلد النظر في دعاوى الديون دون غيرها

او العكم في نصاب مقدر من المال لا يتجاوزه ، مثلا على هذا ماذكره ابسو عبدالله الزبيري (ت٩٢٩/ه٩٠٥) قال : لم يزل الامراء عندنا بالبصرة ، يستقفون على المسجد قاضيا يسمونه قاضي المسجد يحكم فيما بين ٥٠٠درهم فما دونها ويقرض النفقات ولايتعدى بها موضعه ولا مااقدر لـــه .

#### بالقاعدة الخامسة \_ المقسد

ولابد لصحة وسلامة النظام القضائي من توفسر العقب بين المواسي (رئيس الدولة) والمولى ( القاضي) ، ليمارس الثاني مسؤولياته وفق شروط عقده ، والذي يتضمن اربع فقرات :

أ ــ مقدمة العقد ويشترط فيها ان يكون المولي عارفا بتكامل شروط القضاء
 في المرشح لهذا المنصب ليصح العقــد ٥

ب ــ صفة العقد : ويتحقق هذا بذكر لفظ التقليد وصيفته وليتك ، قلدتك ، عهدت لك • مع حضور المرشح شخصيا اســام رئيس الدولـــة او من ينـــوب عنـــــه •

ج \_ تفظ المقد: ويشترط ان يكون لفظ المقد صريحاً مثل (قلدتك القضاء)
او (استخلفتك على القضاء) • مثلا على ذلك نذكر ان الخليفة هارون
الرشيد كان اذا اراد تقليد احدهم ، راسله طالبا قدومه • فاذا حفــر
ولاه القضاء ، فلما ولى عبدالله بن ادريس الاودى قضاء الكوفة قــال
نه : ان اهل بلدك طلبوا مني قاضيا ، وسموك لي فيمن سموا ، وقــد
رايت ان اشركك في امانتي وصالح ما ادخل فيه من امر الامة ، فخــذ
عهدك وامض . •

ويشترط في ( اللفظ ) ذكر البلد الذي يتولاه ، وصفة العكم من عموم وخصوص ، واخيرا قبول المرشح لترشيحه ، كفوله : قبلت ، او قد تقلدت فيتم العتــد. د ــ لزوم العقد: اذا تم العقد صار ملزما للقاضي، وللناس الذين يحكم
 بينهم فعليهم قبول ولايته، والالتزام بتنفيذ احكامه لان لزوم طاعــة
 اهل البلد شرطا في صحة التقليد •

وهذه المسألة ، رضى الناس وطاعتهم في الاحتكام الى قاضي الدولسة الرسمي ، في العراق ، لم اجد في مصادري خروجا عنها الا مرة واحدة ، فقد رفض اهل بغداد المعتزلة وقالوا : لا يلي علينا الا من نرضى به ، فكتب الخليفة المتوكل المهد مطلقا ليس عليه اسسم احد وانفده من سامراه مع احد رجالات الدولة ، وقال له : احضر الناس واقرأ المهد فان رضوا به قاضيا ، فوقع في الكتاب اسمه و فلما قدم بغداد صاح الناس : مائريد غير الواصبي فوقع في الكتاب اسمه وحكم من وقته في الرصافة ، ( والمقصود هنا بالواصبي هو القاضي عبدالسلام بن عبد الرحمن ( ت٣٤٩هـ/٣٨٩م) وكان على قضاء الرهافة ، ثم اراده اهل بغداد على قضاء الرصافة فاستجاب الخليفة للطلب ) ،

هذه هي القواعد التي يشترط توفرها في الدائرة القضائية لكي تكتسب صفة النظام ، ويستحسن ال يضاف لها اعطاء القاضي (كتاب عهد ) يكون له دليل عمل ، وبرهانا على ولايته يدخل فيه القاضي المدينة ، فيقرأه على الناس ، في المسجد الجامع ، لتشتهر ولايته ، ويعلم الناس حدود صلاحياته وفضل ال يحكم بعد هذا ولو بين خصمين لتستقر قواعد وظيفته ويعلم الناس مقدار علمه ،

# نشوء النظام القضائي في العراق في صدر الاسلام

أ - ظهور الوظيفة القضائية في العراق

سكن العرب في العراق قبل الاسلام ، سكنوا المدن ، منهم عرب الانبار وتكريت ، والحيرة ، وهيت ، وعين التمر ، كما سكن بعضهم في البــوادي كبادية انبصرة • والطبرى يروى لنسا كثيرا من اخبار هجرة عرب البحرين الى ريف العراق ، واستقرارهم الى جنب عرب الانبار والحيرة ، وقد تعالفوا جميعا على الا يدينوا للاعاجم •

هؤلاء العرب كانوا يلجأون في خصوماتهم الى التحكيم ، يعتكمون الى الحكام مرب ، وقد اشتهر بعضهم في هذا الميدان حتى صاروا مضرب الامثال في القدرة على استنباط الاحكام ، ولم تذكر المصادر ، ولو مرة واحدة لجوء عرب العراق الى القضاة الاجانب ، سواء كانوا موابدة او هرابدة فهــؤلاء قضاة السلطة الاجنبية الغربية الممقوتة من الجيب ،

ان ضاهرة وجود العكام كسلطة تحكيم بين الناس ، سافوت الحيساة العربية قرونا الى ان جاء الاسلام ، فصار الرجوع الى الرسول امرا الزاميا بموجب الوثيقة ( الكتاب ) التي نظمت شؤون المدينة ( يثرب ) فضي المادة ( ٨٨ ) منها مانصه : وانكم مهما اختلفتم في شيء فان مسرده السي الله والسي محمد •

وتنص المادة ( vo ) من الوثيقة : وانه ماكان بين اهل هذه الصحيفة من حدث أو 'شتجار يخاف فساده فان مرده الى الله والى محمد رسول الله (ض) • ولكن كيف تعرض الحوادث والمشاكل على الرسمول العظيم ، وكسيف نحسم تضاياها ؟ بالتحكيم ام القضاء ؟ في القرآن الكريم وردت لفظة الحكم والتحكيم ما يقارب مائة مرة مما يدل على شيوع استعمالها يومذاك ولدينا معلومات تفيد أن الرسول حكم بين العرب لكن الآية (ه) من سورة النساء تادعوه للانقال التدريجي من التحكيم الى القضاء الملزم ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمون فيما شجر بينهم ، حتى لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) •

نقد اضفى الرسول على المبادىء الدينية الصفة القانونية فساعد ذلك على ظهور الكيان الرسمي للقضاء ، بعد ان تفتح مصطلح ( القاضي ) فسي على ظهور الكيان الرسمي للقضاء ، بعد ان تفتح مصطلح المبادن الرسمي المبادن الرسمي المبادن الرسمي المبادن المباد

نقرآن تفتحا طبيعيا ، وصار لزاما على العرب المسلمين الرجوع الى الرسول نفض منازعاتهم ، لان هذا من مقدمات الايمان .

مع هذا لم يظهر منصب القاضي الرسمي الا في خلافة عمر بن الخطاب (١٣ - ٣٧هـ / ٢٩٣٣م) ففي عصر عمر وثبت الامة ، فتحرت الامصار، ودو تت الديو ان ، واستقضت القضاة ، والمصادر التاريخية تجمع ، وهي تروي حجزات عمر في بناء الامة وهندسة الدولة انه اول من استقضى القضاة ،واول من خصص لهم الارزاق ، وكان العراق اول قطر في الدولة العربية فهسر من خصص القاضي ، حيث عين الخليفة عمر بن الخطاب سلمان بن ربيمة الباهلي (على قضاء الناس) وفي معركة القادسية بالذات ، فسلمان بن ربيمة الباهلي اول قاض في العراق ، استقضاه الخليفة ،

وبعد ان استقر العرب في العراق ، في البصرة والكوفة ، ظهرت الحاجة الى قاض يحكم بين الناس ، فيحسم دعاويهم وفق اصول الشرع الذي ارتضوم والترمــوا احكامــه .

في هذه المدن اختط الناس دور سكناهم ، ومارسسوا حيساة اقتصادية واجتماعية متنامية اوجدت حاجة الى سلطة قضائية • يرجع اليها السكان في منازعاتهم • وسنحاول في الصفحات التالية اعطاء صورة واضحة ، وقد تكون متكاملة عن طبيعة هذه السلطة ، والاطار الاداري لها ، ضمن مؤسسات الدولة العربية ونظمها في صدر الاسلام (المهد الراشدي والاموي ١١ـــ١٣٣هـ/١٣٣ هـ/١٣٣م) •

# ب ـ طبيعة السلطة القضائية في العراق

توضح المصادر في هذا العهد ، ان للخليفة سلطات واسعة في تطبيست نشريعات الدولة وبخاصة القانون الاداري ، كما انه يستطيع ان يصدر هذه القرارات بنفسه ، كما يقر احيانا قرارات الامراء وتطبيقاتها في الامصار . وسلطات الامراء في الامصار ب البصرة والكوفة مثلا ب سلطات واسمة الإبشاركهم فيها احد سوى القاضي ، فللقاضي سلطة القضاء والحكم بسين الناس ، كما يشارك الخليفة والامير معا في سلطة الحكم في الخلافات السبي تظهر حول القوانين ، لكن الخلفاء والامراء كانوا ينظرون غالبا فيما يتملق بالقانون العام : اما القضاة فكانوا ينظرون في القضايا المتعلقبة بالاحسوال الشخصية ، من مواريث ، وزواج ، او طلاق ، او ما يتعلق بشؤون اليتامسي والارامل ، او المعاملات في الاسواق ،

كانت السلطة القضائية في المراق بين قطبين ، الامير والقاضي ولا نسمى. ان سلطة الامير في المصر تفوق سلطة القاضي ، فهو ممشل الخليفة ومنفسة القوانين التي تصدرها الدولة ، والمسؤول المباشر عن حفظ الامن والنظام في المصر ، فسيادة الدولة في المصر انما تتمثل به ، ومما زاد في صلاحياته و شوذه ان تمين القاضي وعزله كانا من اختصاصاته ، فالامير لم يكن مجرد حكم بين الناس ، بل كانت له سلطة عليا لا يتمتم بها القاضي ولا غيره ، وقد عبر شريح «قاضي الكوفة » عن هذه السلطة عندما ذكر : ان الامير في الكوفة يأسر فيطاع ، والروايات التاريخية في هذه الفترة تشير وتؤكد ارتباط القاضي بالامير ، (كانت ولاة البلدان اليهم القضاء يولون من ارادوا وكان لا يركب القاضي مركبا ولا يذهب في حاجة الا استأذن اسير البلد ، لانه يعليب. لله الرزق ) ،

ان تداخل سلطة الامير مع القاضي في اختصاصاته ربما اربك المؤسسة -الادارية في المصر مما دعا القائمين بالامو، على تلافي هذا الامسر في الادارة المربية فكانوا ان عهدوا للامير بالقضاء او القاضي بالامارة فتوحدت المؤسسة التضائية في المصر ، واكتسبت قوة ومقدرة على التنفيذ في كثير من الاوقات و كما انبطت احيانا بشخص واحد مسؤولية القضاء والامرة ، والشرطة مصا اكسبه مركزا قويا في الادارة وتصريف الامور و ففي سنة ١١٠ هـ ولي خالد ابن عبدالله على المراق ، فجمع الصلاة بالبصرة ، مع الشرطة والقضاء السي بلال بن ابي بردة و لا رب ان الصورة الحقيقية والصادقة لسلطة القاضمي بلال بن ابي بردة و لا رب ان الصورة الحقيقية والصادقة لسلطة القاضمي الامير مما انما تنجلي اكثر واقعية في الامصار نفسها ، وليس في كتسب النقياء ، وقد اخترت المبصرة والكوفة ، لتوضيح تلك الصورة وتبيان ابعادها مدة ،

عين اياس بن صبيح المعروف بابي مريم الحنفي قاضيا للبصرة منذ خلافة عمر بن الغطاب وكان الأمير انذاك عتبة بن غزوان وهو الذي ولى أبا مريسم الحنفي، فلم يزل قاضيا حتى توفى عتبة بن غزوان ، وولي المغيرة بن شسعبة فاقر أبا مريم على القضاء غير أن عمر أمر بعزله لانسه صالح بين متخاصمين . في دينار غرمه هو من ماله .

ولفترة قصيرة مارس امير البصرة المفيرة بن شعبة القضاء في البصرة الى ان اختار عمر كعب بن سور الازدي فكان اول قاض على البصرة استقضاه خلفة .

وفي ولاية كعب بن سور على البصرة تورد المصادر معلومات عن لجوء العرب المسلمين ، وغير المسلمين اليه لفصل الحكم بينهم فكانوا يترافعون في . قضاياهم اليه فاذا اراد ان يستحلف المسيحي فأن ( كعب بن سور كان يأتمي به المذبح ، ويضع على راسه الأنجيل ويستحلفه بالله ) اما اذا أراد ان يستحلف يهوديا قال لاعوانه ( ادخلوه الكنيسة وضعوا التوراة على راسه واستحلفوه بالله الذي انزل التوراة على موسى ) .

ان هذه المعلومات ذات قيمة تاريخية كبيرة ، فهي تؤكد ان القاضي. العربي كان ينظر في دعاوى الجميع وفي عهد مبكر سنواء كان ذلك في البصرة او الكوفة ، وهمي تؤكد عدالته في الاحكام والا لما اختاروه جميعا يختكمون لمدالت •

والظاهرة البارزة في قضاة البصرة مشاورتهم لقاضي الكوفة فيما يحيط ببعض القضايا والخصومات من غموض ، كما كانوا احياناً يرتضون للخصوم. في التحكيم خارج مجلس القضاء ، فاذا ابى احد الخصيين الانصياع لقسرار التحكيم كتب القاضي الى صاحب الشرطة لينفذ قرار التحكيم .

وافنتهر من قضاة البصرة اياس بن معاوية بن قرة المزني ، تولى قضاءها في خلافة عمر بن عبدالعزيز ، وقد شغلت احكامه وفراسته في القضاء جانبا كبيراً من كتاب ( اخبار القضاة ) لوكيع وصارت احكامه دلائل لتثبيب تكثير من اراء الفقهاء واحكامهم الشرعية حتى يمكن أن نعده هو وشريب قاضي الكوفة من ابرز من ساهموا في اغناء التشريع الاسلامي بالاحكام القضائية والتي امتازت على غيرها من احكام الفقهاء بالتطبيق العلمي في ميدان.

لقد حكم اياس في قضايا تتعلق بالعدود ، والقصاص وكان مجلس قضائه في المسجد الجامع في البصرة كما قضى في السوق • اما طريقته للنظر في الدعاوى ، فقد رتبها حسب حضور الخصوم من سبق الى مكان فهو احق به ، ماجلس عليه ، فاذا قام فجلس عليه اخر فهو اعق به • وكان راتب • • • درهم في الشهر •

لقد شهدت البصرة في اواخر المهسد الامسوي اضطراب في الادارة القضائية ، كان تتيجة طبيعية لاضطراب الامور ، وعزل القضاة المستمز من قبل الولاة ، وكأن اخر القضاة عباد بن منصور الذي جمعت له الصلاة ووالاحداث مع القضاء ، واستمر على ذلك الى سنة ٢٢٧ هـ / ٧٤٤ م ﴿ وجدير بالذكر ان « الاحداث » قوة امنية ، شبه عسكرية ينظم فيها الشباب ﴾ •

كان العهد بداية تطور جديد في المؤسسة القضائية فقسد صار تعيين المقضاة يصدر من الخليفة مباشرة ، فعين المنصور سنة ٤٤هـ/٧٥٧م سواربن عبدالله العنبري قاضيا على البصرة وكان سوار اول من تشدد في القضاء وعظم امره ، واتخذ الامناء واجرى عليهم الارزاق ، وقبض الوقسوف ، وادخل على الاوصياء والامناء ، وطول السجلات ، وضم الاموال المجهولة أربابها وسماهسا الحشرية ( ومعروف ان الامناء كانوا من بين موظفي القاضي ياتمنهم في الحفاظ على اموال اليتامي ) ه

اما الكوفة فكان ابو قرة الكندي اول من عين على قضائها بامر مسن الخليفة عدر بن الخطاب ، الذي بعث بعدئذ عبدالله بن مسعود ، فكان على بيت المال والقضاء ، واعقب ابن مسعود شريح بن العارث الكندي والمشهور بشريح العراقسى .

ولشريح مكانة خاصة بين قضاة العراق ، فبالاضافة السي طول فتسرة استقضائه ( ٥٧ سنة ) فان احكامه واقضيته اسهمت في تكوين وبلورة مدرسة اهل العراق في الرأي ، والتي كان ابن مسعود اول من وضع اسسها .

اتخذ شريح مجلس قضائه في مسجد الكوفة ، فاذا كان يوم مطير جلس يقضي في داره ، يجلس على حصيرة ، وعليه برنس خز ، وقد احاط مجلس يقضي في داره ، يجلس على حصيرة ، وعليه برنس خز ، وقد احاط مجلس حكمه بهيبة الحكم وسطوته ، فكان اذا جلس للقضاء يقف على راسه سيافان والى جانبهما شرطي بيده سوط ، ولم ينفرد شريح في مجلس قضائه ، كسا عرف عنه مشاورته لمشايخ الكوفة الذين كانوا يجالسونه على القضاء ، كما كان له جلواز (صاحب المجلس) يقف على رأسه فاذا تقدم اليه الخصمان قال المجلس المجلس ولم يقض ،

مكث شريح على قضاء الكوفة الى ولاية العجاج ، امير العراق ، وقد. أسن ، فطلب من الامير اعفاءه مشيراً بتولية ابي بردة ابن الصحامي ابي موسمي. الاشمري ، فاعفاء الحجاج وولى ابا بردة ، وجلس معه في الحكم سعيد بن جبير ، مع ان العرف والاتجاء العام في تعيين القضاة انهم (لا يولون الا عربيا ) فلما ولي ابن جبير ، وهو من الموالي (ضمج عرب الكوفة وقالوا : لا بصلح القضاء الا لعربسي ) ،

وفي ولاية يوسف بن عمر على العراق ( ١٢٠ – ١٢٦هـ /٣٧٧ –٧٤٢م) استقضى عبدالله بن شبرمة ، ثم بعث ابن شبرمة الى سجستان فولى ابن ابي. ليلى ، وهما مع الامام ابي حنيفة من ابرز فقهاء الكوفة وعلمائها الذين اغنوا الفقه الاسلامي بمناظراتهم في كثير من القضايا والاحكام فكانوا من جلة من ارسوا قواعد مدرسة الرأي في الفقه العربي •

امتازت ولاية ابنشبرمة لقضاء الكوفة بأمور ذاتقيمة كبيرة نذكر منها:

انه كان يغتصم اليه العرب على اختلافهم مسلمين ومسيحيين وانه اول من عين موظفاً خاصا يسأل عن الشهود سرا وهو (صاحب المسائل) • وكان من صلاحياته ان يعين قضاة على بعض الكور • وانه اول من عمل على ( اثبات الحجج ) الخاصة بالدعاوي ، وأول قاض سمى به ( قاضي العراق ) •

ج \_ السمات الاساسية للنظام القضائي في العراق

في صدر الاسلام

## 1 - اصبول الحكيم

يعتمد القاضي في العراق الاصدار حكمه على اصول اربعة فهو يحكم بما . في كتاب الله ، قال تعالى : (وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ) فاذا . ورد عليه شيء لم يعرفه في كتاب الله يقضى بما جاء في السنة النبوية المشرفة ، قال تعالى ( وما اتاكم الرسول فخذوه . وما نهاكم عنه فأنتهوا ) فان لم يجد نضا يقض بالاجماع وأن لم يجد شيئا من ذلك اجتهد رأيه وتحرى الصواب.

### ۲ ند مجلس الحكسم

يتخذ القاضي مجلسه ، اكثر الاحيان ، في المسجد الجامع ، ومجلسه يتم بالبساطة ، يفترش بساطا يختص به بمقعد ووسادة لا يشاركه غيره فيهمسا الا ان بعض القضاة جلسوا في بيوتهم للحكم ، ولكن هذه حالات نسادرة ، كما ان بعضهم حكم وقضى في السوق ، ويفتح القاضي جلسة الحكم بركمتين يدعو بعدهما بالتوفيق والتسديد ثم يطمئن في جلوسه متربعا ،

. واذا كان القاضي يمثل ( نائب الشرع ) فعليه ان يعالج نفسه علسى آداب الشرع ، واذهو يجلس لتطبيق العدالة بين الناس فعليه ان يتوقسى مايشينه في دينه ومروءته وعقله ليكبر في نفوس الخصوم ،

اضف الى ذلك ان على القاضي ان يكون فهما عند الخصومة ، يجعل خهمه وسمعه الى كلام الخصمين ، ولا يكون قلقاً ، ولا ضجراً ، ولا جائماً ولا عطشان ، لان هذه العوارض مما يشغله عن التأمل والانتباه لما يجسرى بين الخصمين وربما يبعد قراره في الحكم عن روح العدالة .

# ٣ ـ اجنرادات الدعسوى

الدعوى : هي طلب احد الناس حقه من آخر ، قولاً و كتابة في حضور التنافي حال المنازعة ، بلفظ يدل على الجزم باضافة الحق الى نفسه • وللدعوى طرفان : المدعى والمدعى عليه، اما المدعى : فهو مناذا تركالدعوى يتركفتنقطع الخصومة بتركه ، او هو الذي يقصد بدعواه اثبات حق على الغير في يده او في ذمته • اما المدعى عليه : فهو الشخص الذي يطلب منه حق في حضور القاضى ، واذا ترك الخصومة يجبر عليها •

وتبدأ الدعوى بتحرير المدعي لدعواه ، يكتبها بعريضة (رقعة ) ثم ترفع لى القاضي لينظر فيها : حسب تسلسل حضور الخصوم لمجلس القضاء ، وللقاضي الحق ان يستثني من هذا الترتيب الغرباء والنساء فيقدم وقاعهم في اول كل مجلس و واذا حضر الخصمان بين يديه ، نظر القاضي بينهما نظرا حسنا تاما مساويا بينهم في نظره ولعظه واصفائه ولفظه .

وهو يسأل المدعي عن دعواه ، فاذا فرغ من الادلاء بما عنده مسأل المدعى عليه المجواب وجوابه لا يخرج عن اقرار ، او انكار ، فاذا اقر ، فقد ثبت عليه الحق باقراره وللمدعي الحق ان يطلب من القاضى محضرا بثبوت. حقه فاذا سجل القاضى اقراره تم الحكم •

واذا انكر المدعى عليه ما اتهم فيه ، فان القاضي يسأل المدعي ألك بينة !
وحديث الرسول ( ص ) ( البينة على من ادعى واليمين على من افكر ) قاعدة.
فقهية من ركائز القضاء عند الاصوليين في الشريعة العربية الاسلامية ، والبينة،
هي الحجة القوية ، وهي تشمل الشهادة ، فاذا شهد شاهدان عدلان ، بصحة.
ماادعاه المدعى حكم القاضى له بشهادتيهما ،

واذا لم يكن للمدعي بينة ، كان اليه ان يطلب من القاضي اليمين • فليسر له غير ذلك • فان طلبها استحلف القاضي المدعى عليه ، وبرأه •

كان التقاضي مجانا فالدولة لا تتقاضى اية رسوم عنه ، وجلسات القاضي. علنية ، يحضرها الناس ، والدعاوى تحسم ، في غالب الاحيان ، دونما تأجيل و وهي غير قابلة للطمن او الاستثناف او اعادة النظر فيها باية صيغة من الصيغ وفيمايلي بعض نماذج هذه الدعاوى :

#### دعوى ارض معيئــة

اشترى رجل من آخــر ارضا فوجدها صغرية لا تصــلح للزراعــة ، فأختصما الى كعب بن سوار قاضي البصرة ، فقال القاضي للمشتري ــ وهو المدعي ــ ارأيت لووجدتها ذهبا اكنت تردها ؟ قال : لا • فرد القاذي : فهي لك اذن ، لا يمكن ردها •

# دعوى نفقسة آب

دخل شبخ كبير ، على كعب • فقال : اصلح الله القاضي . ان هذا ابني • ويس ينفق على •

نقال القانس للولد : ماصنعتك ؟

فال : حائبك ، فحكم عليه بخمسة دراهم ،

#### دعسوی دیسن

اشتكى رجل ، للقاضي ابن الحسن البصري ، في دين وقد اقر المدين بذلك ، فقال المدعي : احبسه لي ، فقال القاضي : هل تعلم له مالا، ناخــذه فنعطيك . او شبئاً له يبيعــه فندفع لــك ثمنــه ؟ قال المدعـــي : لا فقال التاضي : انى لا احبسه لك ، حتى يكد على تهــه وعياله ،

# دعوى زوجـة ، الزوج لا يستطيع الدخول بها ٠

اشتكت فتاة الى أبن العسن البصري ، وادعت ان زوجها لا يستطيع ان يدخل بها ، وادعى الزوج: بلى قد دخلت بها ، فأجلت القضية سنة حتو يتداوى السؤوج ،

## دعسوى ايجسار

اشتكى رجل أنى قاضي البصرة ، أنه اجر داره ورحل الى الكوفة فلما عاد الى البصرة ، طالب المؤجر بافراغ الدار ، فرفض طلبه ، وادعى المستأجر : الدار داري ، وجاء بقوم يشهدون له بشراء السدار ، فقضى القاضي علسى المستأجر ، واخرجه من الدار ،

ولا بد نذكر ان قضاة العراق ـ في صدر الاسلام ـ أتخذوا كتـاب عمر بن الخطاب الىقاضيه ابي موسى الاشعري دستورا يسيرون عليه وينهجون نهجه، ويطبقون قواعده ذكر فيه (آس بين الناس في وجهك وعدلك، البينة على من ادعى واليمين على من انكر ، والصلح جائز بين المسلمين ، ولا يمنمك . فضاء قضيته امس فراجمت اليوم فيه عقلك وهديت فيه لرشدك ان ترجع الى المحق فان الحق فديم ، الفهم فيما تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب الله ولا سنة نبيه ، المسلمون عدول بعضهم على بعض ، وإياك والقلق والضجر والتأفف بالخصوم ، فان الحق في مواطن الحق يعظم الله به الاجر ،

# تطور النظام القضائي في العصر العباسي

تطور النظام القضائي في العراق تطوراً واضحاً ، وفي مختلف مؤسساته ، خلال العصر العباسي فقد جاء هؤلاء الى الحكم • وهسم يعلنون ويتعهدون المهم سيحكمون بما انزل الله ويعملون بما في كتابه وان تكون سيرتهم فسي العامة والخاصة سيرة رسول الله (ص) •

وقد تأثرت المؤسسات القضائية اكثر مسى غيرها بالسياسة الجديدة للماسيين ، وهذا امر طبيعي فاذا كان العباسيون ورثة بيت النبوة ، الراغبين في احياء السنة واقامة العدل فالقضاء هو الميدان العملي لتطبيق هذه السياسة، وقد ظهر اهتمامهم وعنايتهم به منذ وقت مبكر فقد عظم شأن القضاء وقوى مركزهم منذ عهد الخلفاء العباسيين الاول ، الذين ما ان ظفروا بالملك حتى اشتدوا في شأن القضاة وتخيروا للوظائف الشرعية صدور العلماء ،

وقد اعتبر المنصور التماضى احد اربعة لا يصلح الملك الابهم ( اما احدهم فقاض لا تأخذه في الله لومة لائم ، والاخر صاحب شرطة ينصف الضميف من القوى ، والثالث صاحب خراج ،٠٠٠ وصاحب بريد يكتب خبر هؤلاء علمى سأحاول فيما يلي ايضاح مظاهر التطور في النظام القضائي العراقي فيد المصر المباسي في الامور التالية:

T \_\_ سلطة تعيين القضاة •

ب ــ محاولة تقنين التشريع •

ج \_ منصب قاضي القضاة •

د \_ ظهور طبقة الشهود العدول •

ه ــ ظهور مهنــة المحاماة .

#### سلطة تعين القضاة

اشرت الى أن العباسيين احاطوا منصب القاضي بأحترام كبير قهو عندهم (عمود السلطان وقوام الاديان) وكتطبيق عملي لهذا الانجاه جعلوا سلطة تميينه وعزله منوطة بالخليفة مباشرة • وكان المنصور رائد هذه السياسة فهو اول من عزل دائرة القاضي عن سلطة الامير ، اما قبل هذا المهد فقد كان (ولاة الامصار يستقضون القضاة ويولونهم دون الخلفاء) •

وقد ظل تقليد القضاة وعزلهم طيلــة العصر العباســي من صلاحيات. الخليفة • فلا يجوز للقاضى الحكم الا بتفويض منه ، والا فسلطته واحكامه تفدو غير مشروعة ( لان التقليد لا يصح الامن جهته ) •

## محاولة تقنين التشريع

ان حصر سلطة تعيين القضاة بالخلفاء عزز مكانة القاضي واوجد الحاجة: الملحة لاخضاع الدائرة القضائية الى الرقابـة المستمرة ، فالقضاة يصدرون احكامهم باسم الخليفة فكان لابد ان يخضمهم لرقابته المستمرة ، وقد ادرك المنصور هذه الحاجة ، فاستعان باصحاب الاخبار والبريد ليكتبوا له عسن خَصَاته في الاقطار وسيرتهم في الاحكام .

شهد العصر العباسي الاول ظهور المذاهب الفقية ، وكسان ظهورهما مرافقاً لظاهرة تدوين المدونات الفقهية التي سهلت للقضاة مهمة اصدار الاحكام وفق مقتضيات الشريعة ، فكان القاضي يتبع الفقيه فيما يدونه .

لقد وضع الفقهاء العرب في هذا العصر اسس الفقسه الاسلامي وقد القسم هذا الفقه مدرستين ، مدرسة اهل الحديث ، وقد تركسز مذهبهم في الامام مالك ، في مدينة الرسول والحجاز ، ومدرسة اهل الرأى وقد تركسز منهم في الامام ابي حنيفة في الكوفة والعراق ، ولان الحيساة لا تسير في عمل موحد ، اختلفت اراء المدرستين ، وقد انعكس هذا الخلاف على احكام القضاء فصاروا يحكمون في القضية الواحدة باحكام متباينة شديدة التناقض،

هذه الظاهرة لفتت اتنباه الخليفة المنصور ، فاراد تنظيم حركة الفقــه والقضاء واستخلاص ما استقر عليه الرأى من احكام تأخذ بها الدولة وتقرها قانونا موحدا لجميع القضاة في العراق .

وكانت محاولة المنصور مع الامام المالك بن انس في ان يضع كتاباً المحامعا في الفقه حيث قال له : يا ابا عبدالله اجعمل العلم علما واحدا ، واحمل النامس علمي علماك واعهد الدي اهل الامصار يوفدون الليك وفودهم ويرسلبون اليك رسلهمم ، انما العلم علم اهمل المدينة فانت اعلمهم • ولم يقنع مائك بالفكرة ، لكمن الخليفة المهدي بهاود المحاولة في سمسنة ١٩٣٣ ه / ٢٧٧م فاجتمع بمالك ورسم له خطة جذيدة وسليمة لتدوين (الكتاب الجامع) يتوخى فيه مالك الشدائد بوالرخص والشواذ ، ويركن الي اواسط الامور ، وما اجمع عليه الصحابة ،

قال له : ضع هذا العلم ودونه ، ودون منه كتباً ، لنحمل الناس على علمــك وكتبك ونبثها في الامصار ، ونعهد اليهم ان لا يخالفوها ولا يقضوا بسواها .

ولم تفلح خطة المنصور ، لان الامام مالك لسم يكن مقتنعا بالفكرة ، فقد استقرت المذاهب في الامصار ، وتمسك اهل العراق بمذهبم ( الرأى ) كما نسبك اهل الحجاز بمذهب (اهل الحديث) ، ولذلك طلب من الخليفة ان يمنيه من هذه المهمة مبرراً موقفه : أن اصبحاب رسول الله تفرقوا في البلاد ، فاقتى كل في مصره بما رأى فلاهل المدينة قول ولأهل العراق قول ،

ان محاولة المنصور لم تفلح لان المذاهب الفقهية تتاج بيئاتها المختلفة وظروفها المتباينة ، وحاجات المجتمع ، والوسط الذي تنامت فيه ، لكن هذا لا يمني ان اولي الامر في الدولة العباسية كفوا عن محاولة تنظيم الدائسرة القضائية ، ففي عصر الرشيد استحدثوا منصب قاضي القضاة ، ليتولى نيابة عن الخليفة الاشراف على قضاة الدولة وسيرتهم الوظيفية ،

## ظهور منصب ( قاضي القضاة ) في عصر الرشيد

من ابرز مظاهر تطور النظام القضائي في العراق ، ظهور منصب قضائي جديد ، يتولى صاحبه الاشراف على جميع قضاة الدولة ، نيابة عن الخليفة ، وهو منصب قاضي القضاة ومقره حاضرة (عاصمة) الدولة الفربية بغداد .

ظهر المنصب في عصرالرشيد (١٧٠هـــ١٩٣هـ/٢٨٠م) وتسولاه القاضي أبو يوسف الانصاري (١٨٥هـــ١٩٣هم) تلميذ الامام أيمي حنيفة وقد منحه الرشيد كامل ثقته وفكان تعيين جميع قضاة اللولة راجعا اليه والظاهر أن أبا يوسف لم يقتصر فهوذه كقاض للقضاة، على الادارة القضائية حسب، فقد عهد اليه الرشيد بتنظيم مالية الدولة على اسس الخلافة الراشدة ، فوضم كتاب الخراج و ووقف بحسرم يقاوم تزايد وتنامي النفــوذ الساساني في الدولــة العراية ، لقد ادرك تلميذ ابي حنيفة ، أن البرامكة يستهدفون نسف اسس

اندولة من الداخل ، فحذر الرشيد منهم ، ولفت نظره الى تعاونهم مع القوى المعادنة للدولـــة العربية •

نغير منصب قاضي القضاة كتتيجة طبيعية لتطور المؤسسات القضائية في الدولة العربية في معالجة في الدولة العربية في معالجة متماكل وحاجات المجتمع والدولة ، واستمر المنصب ، في تطور مستمر طيلة المهد العباسي ، وكان غير مثال على وحدة ومركزية الادارة القضائية العربية ، فجميع قضاة الدولة العربية في المشرق والمغرب يرتبطون بشكل وآخر بقاضي التضاة في بغداد ،

ولهذا السبب بقي قاضي القضاة في بغداد وحده يمثل وحدة المؤسسة القضائية للأمة ، من هنا تجنب الامويون في الاندلس ، ان يوجدوا لأنفسهم ( قاضي قضاة ) خاصاً بهم واكتفوا بقاضي الجماعة ، اي جماعة المسلمين لكن الفاطميين في مصر اول من اشر خلخلة الوحدة القضائية للدولة والامة، بأيجادهم منصب قاض للقضاة خاص بهم ، لابرتبط بقاضي قضاة بغداد .

## ظهسور طبقسة الشسهود المسدول

كان القاضي في العراق يقبل شهادة الشهود اذا كانوا عدولاً بعضهم على بعض ، وربما سأل القاضي الخصم عما يقوله في الشهود عليه قبل ان يحكم عليه بشهادتهم ، وهذا ماكان يفعله شريح في اول الامر ، فاذا قبل الخصم شهادتهم وقال انهم ( عدول مرضيون ) حكم بشهادتهم ، رافضاً الطمن بعدالتهم بعد صدور الحكم ،

ولا يفترض ان يكون الخصم على علم بعدالة من يشهد عليه ، وربسة عجز من اثبات فقدانه لشروط الشهادة ، لهذا الغرض كان بعض القضاة يطلب . من الشاهد ان يأتي بمن يزكيه ، وهذا مافعله القاضــــي الشعبي ، ثم خطــــا

القضاة خطوة اخرى فكانوا يـ ألون عن الشهود بأنفسهم سرأ ، وذلك فــــى خلافة المنصور ء

وطبيعي ان ترهق عملية النحري هذه ، القاضي وربما اربكت عملـــه ، واخرت انجاز مهمات وظيفته ، فكيف يتهيأ لقاض ان يسأل بنفسه عن الشهود في احياء الكوفة او البصرة مثلاً؟ ان طبيعية الامور اقتضت ان يعهد القاضي لموظف خاص يرتبط به ، يتحرى بنفسه عن عدالة الشهود ، ويرفع بذلك تغريرا عنهم ، سمى هذا الموظف بـ ( صاحب المسائل )كما سمي عمله المتملق برفع التقارير عن الشهود بـ ( التزكية ) وهي التي ثبتت عدالة شهود معينين دون سواهمسموا بالشهود العدول .

وهكذا اضيفت مهمة شاقة الى واجبات القاضي فعليه الان الا يحكم على خصم الا بعد ان يطمئن بأن من شهد عليه كان صادقا في شهادته ، يعقب ق طمأنينت بنفسه ، يسأل عن الشهود سرا ، فان زكوا قبل شهادتهم .

ان التزكية السرية من قبل القاضي نفسه \_ عن طريق صاحب المسائل \_ تعتبر تطورا جديدا دخل على نظام الشهادة ، وكان شريح اول من ادخلـ ، فهو اول من سأل في السر ، فقيل له : يا ابا امية احدثت ؟ فقال : ان الناس احدثوا فأحدثت . واذا كانت العدالة صفة مجمعاً عليها لقبول شهادة الشاهد فنحن نشير هنا الى العدالة لا لأنها صفة من صفات الشاهد ، بل وظيفة قضائية تولاها طائفة من الشهود ، خصوا بالعدالة دون سواهم ، سستهم المصادر به ( الشهود المعدلين ) او ( العدول ) .

لقد ظهر في العراق ، ومنذ خلافة المنصور ، نظام قضائي فريد ، وهـــو قيام هيئة من الشهود العدول لم يكن لغيرهم حق الشهادة في المحاكم ، ينتقون بعد عملية تحر دقيق ، تثبت اسماؤهم في نهايتها في قائمة لدى القاضي ، حتى صارت كلمة ( الشاهد العدل ) يقصد بها هذا الشخص المسجل في القائسة . ومع اننا نجهل عددهم بالضبط ، الا ان كثرة من نال منهم لقب ( الشاهد المدل) تدل على ان العدد ليس بالقليل كما أن بعضهم صار من (شيوخ العدلية) أو من (كبار أهل العدلية) ويمكن اعتبار ولاية اسماعيل بن اسمحاق لقضاء بعداد في الفترة (٢٤٦-٢٨٦ه/ ١٨٠-١٨٩٥م) حدا فاصلا ومهما في تاريخ عدول العراق فقد استحدث هذا القاضي هيئة معدودة من العدول المتبيزين يسمع شهادتهم دون غيرهم من الناس و وكان العدالة خصت بهم وحدهم و ولا يعني هذا النص أن العدول في بغداد ، وفي العراق ، لم يمكونوا ممروفين قبل ولاية اسماعيل بن اسحاق ، فقد أشارت المصادر الى وجودهم قبل هذا التاريخ ، ولكن الذي حدث أن اسماعيل القاضي عين عدولا سعدودي العدد خصهم بالشهادة في مجلسه دون غيرهم ، مارس هؤلاء مهمات اساسية في الماكنة العدلية للعولة سنتطرق لها في موضع آخر من هذه الدراسة ،

#### ظهمور مهشية المحامساة

ان التطور الاخر ، والاخير ، في النظام القضائي في العراق ، هو ظهور وظيفة جديدة في المحاكم العراقية ، لم يكن لها وجود ، قبل العصر العباسي ، الا وهي وظيفة المحاملة ، فمنذ العصر العباسي الاول ، اخذت المصادر تورد اسماء عدد كبير من الوكلا، ( المحامين ) تولوا مهمة الدفاع عن موكليهم في المحاكم العراقية ، لقاء اجر متفق عليه بين الموكل والوكيل ،

منذ عهد الرشيد كان العرف السائد في المحاكم العراقية اذا أقيمت دعوى على شخص ان يحضر المحكمة ( او يوكل وكيلا يناظر خصمه ) ولدينا قوائم باسماء الوكلاء الذين ترافعوا امام المحاكم العراقية منفذ ذلك التاريسخ وماتقاضوه من اجور ٠

ان الذي نريد ان نخلص اليه ان النظام القضائي في العراق ، نشأ وتعلور في صدر الاسلام بشكل بسبيط ، ولكنه متين ومتكامل • ومالبث هذا النظام في صدر الاسلام بشكل بسبيط ، ولكنه متين ومتكامل • ومالبث هذا النظام

حتى اكتملت مؤسساته واجهزت في العصر العباسي بحيث حقى اروع المنتجزات في ميدان تحقيق العدالة بين الناس ، ان التطورات السالفة في الماكنة القضائية يظهر اثرها بوضوح في المؤسسات القضائية التي سنتناول دراستها في الفقرة التالية ، لكننا نلاحظ ان هذه المؤسسات وان اكتملت في المصر العباسي لكن جذورها في الواقع انما ترجع الى صدر الاسلام ، ففي المهد الراشدي والاموى كانت البدايات الرائعة لكل ما تفتح من ازهار فيما بعد ،

# المؤسسات القضائية في العراق

القضاء العام

يقصد بالقضاء العام المحاكم التي يلجباً اليها عامة الناس . يتولاهما قضاة وحكام احكامهم نافذة على جميع الناس دونما تمييز ، ونشاط وعمل هذا القطاع العدلي هو الذي يمثل في الواقع جوهر عمل القضاء ، يحمسم جميع الدعاوي والاحكمام المعروضة عليه ، تتحصر مؤسساته في القضاء بالاعتيادي ، الذي يتولاه القضاة ونوابهم في جميع مدن وكور (قرى) العراق ، يكمل عمله القضاء الاداري ، او مايسمى النظر في مظالم الشعب ، وكسلا القضاء الاعتيادي والاداري يستمين بجهاز الشرطة الذي اخذ على عائقه حمم الدعاوى الجنائية «الجرائم والجناع» ، ومع ان الحرفيين والصناع ، واصحاب الحوانيت لهم حق اللجوء الى مختلف المحاكم ، لكن اغلبهم يفضل حسم مشاكله داخل السوق ، ومن قبل موظف خاص ، همو عاصل السوق او المحسم المحسس

# القفساء الاعتيادي تقل د القف القط الم الق

تقليسه القضساة في المسراق

تنمقد ولاية القضاء في العراق ، بعضور المرشح لهذه الوظيفة امسام الخليفة مباشرة ، او من ينوب عنه ، فاذا انعقدت ولاية القضاء بين الخليفــــة وبين القاضى المرشح وجب ، لكي تتم ، ان يذكر العمل الذي تشمله ولايسة القاضي كان يذكر في كتاب التقليد : ( قلدتك قضاء بغداد ) لكي يكون العمل معلومـــا ه

ان المصادر تشير بوضوح السى ان قضاة العراق كان تقليدهم تقليدها عاماً (أي: أن يقلد القاضي في قضاء جميع البلد، يحكم بين جميع أهله ، وفي جميع الإلام ، وبكامل سسلطاته ) • في المهد الاموي كان التعبير السائد في تقليد القضاة لفظ (وليتك) وفي الخلافة العباسية استخدم مصطلح (قلدتك) فلما ولى المنصور سوار العنبري قضاء البصرة اوصاه في كتاب التقليد (إني قد قلدتك ، طوقا مها قلدني الله طوقا ، فاغلقت في عنقك طرفه ، وابقيت في عنقي طرفه ، وانانة مني على رعيتي ) •

وقد استقر العمل في العراق على ان لا يقلد في المدينة الواحدة - عدا بغداد - غير قاض واحد ، ولا يفترض في الخليفة ان يكون على معرفة بعدا المجميع الفقهاء والعلماء المؤهلين لوظيفة القضاء ، ومن هنا كانت اهمية منصب خاضي القضاة في ترشيح المرشحين، واخذ موافقة الخليفة على تقلدهم ، وهناك من أسندت له وظيفة (اختيار القضاة) مثل محمد بنعمران الضبي، الذي كان على اختيار القضاة للخليفة المهتز (١٤٧ - ١٤٨هم/١٨٦١م ٢٨٨م) يرفع اسماء المرشحين الى الخليفة ، فاذا استقر رأيه على احدهم خوطب في تقليد القضاء واستدعي الى دار الخلافة ، وقد يزادفي تكريم بعضهم ، فيكون الرسول الوزير فسمه ، كما حدث لعلي بن محمد بن عبدالملك ،ارسل اليه الخليفة المحمد ويره ، فأمتنع من قبول المنصب ، فلم يبرح الوزير عبيدالله بن عيسى منعنده حسى قبل ،

## عهسود القضساة في العسراق

بعد أن يتم تقليد القاضي في العراق ، يصدر عهده مكتوباً مسن دار الخلافة ويمارس بموجبه مهام وظيفته، ويكون العهد بمثابة وثيقة رسمية تحدد صلاحياته ، والاسلوب الامثل الذي عليه مراعاته في سيرته في الاحكام وفي مجلسه ، وواجباته تجاه الموظفين التابعين له .

في صدر الاسلام ، كان عهد عمر بن الخطاب الى قاضيه ابي موسسي الاشدري في البصرة دستورا للقضاة ساروا في محاكمهم على هداه • وتلتيم عهود كثيرة في العصر العباسي ، كان اولها عهدا من الخليفة المنصـــور الـــــ قاضيه ، على البصرة ، سوار العنبري • ويذكر ابن الجوزي ان احد قضياة العراق ( محمد بن صالح بن أم شيبان ) خوطب سنة ٣٩٣ هـ/٩٧٣ م في تقليد القضاء فأمتنع فألزم فأجاب ، وشرط لنفسه شروطا منها انه لا يأخذ راتبا عر. القضاء ، ولا يخلم عليه ، ولا يأمر ما لا يوجبه حكم « ولا يشف م اليه في اتفاق حق وفعل ما لا يقتضيه شرع » وبعد موافقته ركب على بغلته الى دار الخلافة وقابل الخليفة المطيع فاستلم عهمده ، وركب مسن غد السمى المسجد الجامم ، حيث قرىء فيه عهده ، ووردت في نسخة العهد اوامر الخليفة التهر عليه تطبيقها والعمل بها • ومنها انه أمره ان يجعل كتاب الله في كل مايعمل به، وان يتخذ سنة محمد رسول الله (ص) مثالاً يتبعه ، وان يراعي الاجماع، وان يقتدي بالائمة الراشدين ، وان يعمل اجتهاده فيما لا يوجد فيه كتـاب ولا سنة ولا اجماع ، وان يحضر مجلس قضائه من يستظهر بعمله ورأيه ، وان يسوى بين الخصمين اذا تقدما اليه في لحظة ولفظة ويوفي كلا منهما نصيبه من انصافه وعدله ، وإن يشرف على اعوانه واصحابه ومن يعتبد عليه من امنائه •

لا ربب ان عهودا كثيرة كتبت لقضاة العراق ، ضاعت مع ماضاع مــن تراث هذه الامة في ظروف المعن ، ولم يبق من هذه العهود الا المدد القليل .

ويكرم بعض القضاة فتخلع عليهم الهدايا من الخليفة ، فيأخذها ويشمم عهده بسوكب رسمي شعبي ، يجتاز شوارع المدينة ، كي يعرفه الناس ، يتقدمه القاضي راكبا بملته ، وعليه الخلع ، ويرافقه الشهود العدول ، والمحامون ، واعوان المحكمة ، ولا يخلو هذا الموكب لحيانا من تعليقات واراء للناس في القاضي الجديد ، وهو يخترق في موكبه الشارع الرئيسي في المدينة ،

ويستقر القاضي في مجلسه في المسجد الجامع للمدينة ، ليقرأ هناك عهده على الناس ، يقرأه احد العدول ، او احد القضاة السابقين ، وعليه بعد قراءة عهده ان ينظر في دعوى من الدعاوى لتستقر وظيفته وتستكمل مراسيم تقلده .

## استلام مسؤوليات القاضي السابق

لا شك ان مباشرة القاضي الجديد لعمله لا يمكن ان يكون بمعزل عن عمل القاضي السابق فان اول عمل له هو المباشرة فيوظيفته والاحاطة بجميسع القضايا التي تركها القاضي السابق ولم يحسم الحكم فيها ، أو التي حسمها وترك وثائقها في سجلات المحكمة ، وفيما يلي بعض المسؤوليات الاساسية على يتولى القاضى الجديد استلامها من القاضي السابق ،

#### وثائسق وسسجلات المحكمسة

ان استلام الوثائق والسجلات القضائية من القاضي المعزول او المستقيل، هو اول عمل يقوم به القاضي الجديد ، وهذا امر طبيعي يمهد له الطريسق للاحاطة والالمام بدائرته ، وسير الاعمال والاحكام فيها ، والتعليمات الرسمية تسمى استلام الوثائق هذه باستلام ديوان الحكم ويقصد به (حجج الخصوم من المحاضر والسجلات ، وكتب الوقوف لان الحكام يستظهوون في حفسظ المحقوق على اربابها بعفظ حججهم ووثائهم في نسختين يتسلم المحكوم لسه

احداهما ، وتكون الثانية في ديوانه حجة يرجع اليها اذا احتاج ، ليكــوز على ثقة مما في يده ) .

وديوان الحكم في مسؤولية موظف يسمى (خازن ديــوان القفــــاء ) هو احد موظفي المحكمة الاداريين ، يختم عليه حال استقالة او عزل القاضي ، ليسلمه للقاضي الجديد ، بعضور الشهود العدول ، والوكلاء ( المحامين ) •

#### تفقد احسوال المعبوسين

والمهمة الثانية للقاضي ، بعد استلام ديوان القضاء ان يتفقد احسواله المحبوسين في السجن ، والنظر في قضاياهم والعمل على اطلاق سراح من لا تستدعي جنايته استمرار حبسه ، فقد يكون فيهم من طالست اقامته في السجن ظلما ، وهذه المهمة من واجب القاضى الاسراع بها ، ولهمذه عليه ان يعلن في منطقة عمله : ان القاضي بدأ في امور المحبوسين فمن كان له محبوس في حق فليحضر الى المحكمة عند القاضى ،

#### النظر في امسور الاوصياء

يتعين على القاضي الجديد النظر في امور الاوصياء وما في عهدتهم من امول الرحم عائديتها الى بعض الاطفال والفقراء فينظر في حق كل واحد منهم ، فاذا عرف القاضي ما المسلط بالوصي من وصاية أختبر سيرته في امائته ، فاذا وجده اميناً صادقا اقره على وصيته ، واذا ثبت للقاضى خيانة الوصي ، فلا يجوز له ان يقره على وصيته ، وعليه ان يرحما الى غيره ، ويطل ما قام بمن تصرف ، فاذا كان باع فسخ يمه ، واغرمه قيمة ماتصرف به .

#### التظسر في أمور أمناء القضاة

ين كل الامناء طائفة من موظفي المحكمة ، ولهسم تأثير كبير في سسمعة الفاضي ، فلهم تمهد امانة الاموال والاشسراف على الايتام ، فعليه ان يدرس اوضاعهم ، وبتصرف معهم على ضوء تنائج دراسته لاحوالهم ، وقد اك الخلفاء في كتب عهودهم للقضاة في العراق على ضرورة اختيار الامنساء مسن الثقات والاتفيساء ه

#### النظر في الوقوف العامة والخاصة

ويتفحص القاضي الجديد امسور الوقوف في مدينت ، الوقوف العامة والخاصة . فهو يتأكد هل صرفت الموالها ، وعوائدها ، وفق شروط والقهها ؟ ان اموال هذه الوقوف شفلت دائرة القاضي في المراق كثيرا ، كما انها تعرضت في بعض الاوقات الى التلاعب في عائداتها فكان التأكيد على حفاظها من جملة مايرد في عهود قضاة العسراق •

#### الحكمية العامية في العيراق

المحكمة العامة ، يلجأ لها عامة الناس ، فهي لا تقتصر في عملها على فئة معينة منهم ، كالجيش مثلا ( الذي يتبع في دعاويه القضاء العسكري ) ، وتنظر في دعاوي جميع الناس على اختلافها ، ومن هنا سحيت بالمحكمة العامة تعييزاً لها عن المحكمة الخاصة والتي تحدد واجباتها في فئة خاصة من الناس ، وربعا في فترة محدودة من الخاصة تنتهى بانتها، دعوى معينة كمحاكمة رجل كبير من رجالات الدولة ،

ان فكرة المحكمة ، اي تعيين مكان معين للقضاء بعيث لا يعتبر حكم القاضي حكما نافذا الا اذا صدر في هذا المكان ، ان هـذه الفكـرة عرفها تاريخ القضاء العراقي ، واشار لها الماوردي بوضوح فقال : ان القاضي لو قلد الحكم فيمن ورد اليه في داره او في مسجده ولم يعيز انسحكم فيفير داره ولا في غير مسجده ، لانه جعل سلطته مقصورة على مسن ورد السي داره او مسجده وهم لا يتعينون الا بالوزود اليهما ، فلذلك صار حكمه فيها شرطا .

 للمحكمة و لكن الدولة العباسية شعرت ، ومنذ القرن السادس للهجيرة ، بضرورة تخصيص « دار للقضاء » يمارس فيه القاضي شؤون وظيفته و لقد اصبح ( دار القضاء ) محكمة رسمية يحل فيها القاضي وموظفوه وسجلاته ، ويخصص قسما من هذا الدار الى اسرته و فاذا اقبل القاضي من منصبه او نقل من بغداد الى هيت مثلا ، انتقل من « دار القضاء » ليسكن فيه القاضي الجديد .

#### السسجد الجامسع

الاتجاه السائد في المراق ان يعقد القاضي مجلس حكمه (المحكمة) في المسجد الجامع الذي يعبر عن روح الاسلام ، وقواعد العدل عند العسرب ، ويتصل بالجماهير والشعب مباشرة ، فهو لذلك اكثر الاماكن ملاءمة لعمل القاضى ، ولا ننسى ان اتخاذ المسجد مركزاً لعمل القضاة ، يجعسل القضاء مفتوحاً للشعب ويكسبه صبغة قدسية ،

لقد ذكرت ان شدة صلة القضاة في العراق بالناس ، قضت ان يكسون المسجد الجامع موضع ( مجلس الحكم ) ويقتضي هذا ان يتخذ قاضي مدينة المنصور مجلس قضائه في جامعها والخطيب البغدادي يذكر : ان محمد بسن يوسف ولي قضاء مدينة المنصور سنة ٣٠١ هـ/ ٩٣٢م وجلس للحكم في المسجد الجامع بالمدينة ، وفي سنة ٧٣٠هـ/ ٩٣٨م مولي يوسف بن عمر قضاء بغداد، فعلس في ( جامع الرصافة وقراً عهده بذلك وحكم ) ،

## دار القاضــي

اتخذ بعض قضاة العراق دورهم الخاصة مكانا لعقد مجلس القضاء وهذا الامر جوزه الفقهاء فالماوردي يذكر ان القاضي اذا حكم بين الخصوم في داره ( التي لا يدخلها احد الا بأذنه جاز ولم يكره ) ، واباحته كتب المهود لقضاة العراق فهي لم تخصص لهم مكانا معينا للحكم وكل ما ورد فيها ، ان يختار القاضي للحكم ( الاماكن القصيحة الارجاء الواسعة الفضاء ) •

ان المصادر تذكر ان بعض قضاة تكريت اتخذوا المسجد الجامع فيها مكانا لمجلس الحكم • لكن بعضهم خصص مكانا معينا من داره ، يقصده الخصوم ، يجلس فيه القاضي لفض منازعاتهم • وهذا مافعله بعض قضاة الموصل ، والبصرة ، وهيت ، وصامراء •

#### هيئة الحكمة

يتميز النظام القضائي في العراق بميزة الاعتماد على نظام القاضى الفرد التي تناط به مسؤولية دراسة المعاوى في دائرته ، ومن ثم اصدار الحكم الذي تقتضيه كل دعوى على الفراد ، وهذه صفة عامة للنظام القضائي فسي الدولة العربية في الحقبة التاريخية التي نحن بصدد دراستها (١١هـ ١٥٥هـ / ١٩٣٠ م ) ،

مع هذا فمصادرنا تؤكد أن المحكمة في العراق وأن اعتمدت على القاضي الواحد ، فهناك طائفة من الموظفين يساعدونه ، فهنو لا يستطيع وحده أن ينهض بكل اجسراءات التقاضي ، دون أن يساعده بعض الموظفين المدليين ، والاداريين ، فهؤلاء يشكلون في الواقع هيئة متجانسة في عملها ة تساهم بشكل واخر ، في تسيير شؤون المدل والمدالة بين الناس ، كان أول ذكر لاعضاء هيئة المحكمة في العراق مجتمعين ورد عند ابن الجوزي سنة ٣٩٣هـ١٨٣٨مه مذكر منهم القاضي ، والكاتب، والحاجب، والفارض، وخازن دار الحكم، والاعوان واتب محدودة تدفع شهريا لقاء ما قومون به من اعمال تحت اشراف القاضي ويمكن أن نضيف اليهم اعضاء جدداً ، يتولنون وظائف أخسرى ، ويساهمون ويمكن أن نضيف اليهم اعضاء جدداً ، يتولنون وظائف أخسرى ، ويساهمون بدورهم في اصدار الحكم ويؤثرون فيه كالمشاورين ، والعدول ، والمحامين ، ان اول اعضاء مجلس الحكم ويؤثرون فيه كالمشاورين ، والعدول ، والمحامين ،

#### القاضيي

ذكرت ان القاضى في المحكمة العراقية تقع عليه وحده مسؤولية اصدار

الحكم ، والنتائج التي تترتب عليه ، والمحكمة في العراق ، اساسها القاضي الواحد ، وهو يستعين ويستشير بعض الفقهاء فيما يعرض عليه من دعاوى ، الا انه لم يكن ملزما بقبول اراء من يستشيرهم فله ان يقبلها او يرفضها ، كما له في حالة أختلاف اراء من يستشيرهم ان ينتقي الرأي الذي يقره هو .

ان المصادر تسهب في ذكر اعداد كبيرة من قضاة العراق مارسوا الحكم والقضاء فترات طويلة ، كانوا خلالها السوذج الامثل لقيم العدالة ، والالتزام بالمثل العليا لافكار الامة ، نذكر منهم مثلا أبا يوسف القاضي تلميه الامهام أبي حنيقة ، وأبا عبدالله الدامغاني وكثيرين سنشسير لمواقعهم في مجلس العكسم .

## المساورون في الحكمة

نظرا لتنوع القضايا التي عرضت على قضاة العراق ، ذات العلاقة بالاحوال الشخصية ، واحوال السوق ، وبعض الجنايات كان على القاضي ان يكون على المام بالاوضاع الاجتماعية والاقتصادية ومعرفة واطلاع على الاعراف القانونية السائدة في المدينة ، لهذا وجدنا حاجته ماسة وضرورية الى بعض اهل المدينة التي يمارس عمله فيها ، هذه الحاجة فرضتها طبيعة عمله وسعة دائرة اختصاصه .

لقد اشار وكيع (كانت القضاة لا تستغني ان يجلس اليهم بعض الملماء يقومونهم اذا اخطأوا) فشريح قاضي الكوفة في العصر الاموي كان يستشير (أشياخا يجالسونه على القضاء) اما في العصر العامي، فقد تنامت اهمية المشاورين ، بعد ان تبلورت الاتجاهات الفقهية وتشعبت مؤلفاتها ، وتزاحمت في البات آرائها ، حتى وجدنا هذه الفئة وقد غلت معينة الاشخاص ، فلما ولي ابو البخترى قضاء بغداد ، في عصر الرشيد كان اول ماطلبه في مجلسه ( اجمعوا لي المشيرين ، فأدخلوا عليه سبعة وعشرين رجلا ) والمصادر أطرت مقدرة عبدالله بن سوار العنبرى حقاضي البصرة في الاحكام على قلقة

علمه لانه (كان يشاور ، فلم ير من القضاة احد هو اصح سجلات منه ، لانه لم يكن ينفذ شيئا الا بمشورة ) •

كانت مجالس القضاء في العراق تحفل بعضور العلماء والققهاء ورجال الحديث على اختلافهم ، ولم تقتصر مجالستهم للقاضي ، على مجلس القضاء حسب ، بل كانت تمتد حتى بعد رفع جلساته ، وهذه ظاهرة كانت تساير روح المصر يومذاك ، .

ان اشتراك الفقهاء في هذه الجلسات اكسب القاضي العراقي المعرفة التي تؤهله على الموازنة بين ارائهم المختلفة في المسألة الواحدة • علما ان الدولسة لم نلزم القاضي ان يصدر حكمه وفق مذهب معين ، بل انها خولته ان يصدر حكمه الذي تكاملت قناعته الشخصية بصوابه ، حتى لو خالف هذا الحكم المذهب الذي ينتمي اليه •

#### كاتب الاحكسام

كاتب الاحكام احد موظفي المحكمة في العراق ، تمهد اليه مهمة تسجيل ما يدور بين المتخاصمين من حجج وبينات ، كما يدون في نهاية العجلسة قسرار العكم الذي يصدره القاضي و وثبت عليه شهادة المدول ، بنسختين ، تعطى الاولى للمدعي وتحفظ الثانية في ديوان الحكم ( وثائق المحكمة ) •

وثقافة كاتب الاحكام وحذقه بالشروط والسجلات امر جوهري ولهذا أثارم الكتاب ان يكون فقيها باحكام وظيفته ، والمصادر تورد معلومات جيدة لبعض كتاب قضاة العراق ، وصلوا الى درجة كبيرة من المهارة في فن الكتابة في مجلس القضاء ، حتى ارتقت منزلة بعضهم فخلفوا القاضى في مجلسه ، كما تقلد بعضهم القضاء ، فوكيع مثلاً ولي قضاء كور الاحواز كلها ، وكان قبل ذلك كاتبا لقاضي مدينة المنصور سنة ٢٥٣هـ/٨٨٧م ، كما ارتقت مكانة بعضهم فولوا قضاء القضاة ،

#### الوكلاء (المحامون)

اقصد بالوكلاء هنا من يقومون بمهمة المحاماة في العصر العاضر فالوكيل في تلك العصور هو المحامي اليوم • يتولى مهمة المرافعة امام القاضي وكالة عن موكله ، لقاء مبلغ معين من المال ، يدفع قسم منه عند تحرير كتاب الوكالة ويستوفى الباقي بعد حسم الدعوى •

ظهرت مهنة المحاماة في عصر هارون الرشيد ١٧٠ صـ ١٩٥٣هـ ١٨٠٨ مرم) فصار لكل قاض مجموعة من المحامين يختارهم بنفسه ، من اهل الستر والعدل والعفاف ، ومن يكون مأموناً على الخصومة ، وعلى دقيق ما يجسرى فيها ، لا يتوقف عن حجة اذا لاحت له على قضيته ، فموكله اقامه مقام نفسسه ، فلا ينبغي للوكيل ان يغش موكله ، ولا يستمجله في طلب اجسر وكالته ، ولا يواطئ، عليه في الباطل •

تذكر المصادر اسماء من امتهنوا المحاماة منذ القرن الهجري الثاني، وهي تزودنا بقوائم كثيرة لهم ليس مجال ايرادها هنا ، لكن بعضه تميز في مهنت ، فألف كتبا في الوكالة ، نذكر منهم مثلا : الشيخ ابو محمد بركة بسن علي البغدادي (ت٥٠٦هـ/١٢٥٨م) الوكيل بباب القضاة في العراق ، كانته ممرفة بالشروط والكتب الحكيمة ، الله كتابا سماه (كامل الآلسة في صناعة الوكالة) ، ومحمد بن الشيسخ ابسي القاسم هبةالله المغدادي الوكيال (ت٥٠١هـ/١٢٥٩م) كان من رجال الحديث ، حدث بالكثير ، كان وكيلابياب القضاة هو ووالده ، وكان من المتميزين في هذا الامر ،

ويلاحظ من قائمة الوكلاء ان اغلبهم من مــدن العراق: من بغــداد، والانبار، وتكزيت، وواسط، اتجاهاتهم الفقهية مختلفة، اكثرهم اســتعر يمارس المهنة حتى وفاته، لكن بعضهم ترك المحاماة، وامتهن المهن الحــرة، وقل منهم من ارتقى الى وظيفة القضاء، لكن اغلبهم دربوا اولادهم على فن المحاماة، غلم تكن هناك كليات لتخريج الحقوقيين، كلكــن المهنة تتوارثها

العائلة ، حتى غدا ذلك سمة لها ، نذكر مثلاً : محمد بن علي بن يعيي كهــان وكيل عند ابواب القضاة في العراق ، هو وابوه ، وجده ، وجد ابيه •

لقد اعترفت بعض المصادر البغدادية بالمقدرة الفائقة والنجاح المستمر لبعض الوكلاء في العراق معن يوققون في كل قضية يترافعدون الما القضاة ، نذكر منهم : احمد بن المحسن الوكيل(ت٤٤٧هـ/١٠٥٥) قال عنه ابن الجوزي : كان عالما بالوكالة والشروط متبحراً في ذلك حتى ضرب به المثل في الوكالة و وكان فيه ذكاء مفرط ودهاء غالب ه

#### الفارض

لا ريب ان المواريث وتقسيمها بين مستحقيها شــغلت مكانة مهمة في واجبات القاضي ، وقد انــاب عنه خيراً في قسمتها هـــو الفارض او فارض المواريث ، احد موظفي المحكمة ، يتقاض راتبا مقداره ١٠٠ درهم في الشهر ٠

#### خازن ديوان الحكم

وهو الذي يتولى وظيفة حفظ وثائق وسجلات وكتب للمحكمة ، والظاهر انه يتولى مهمة هامة في حفظ وثائق حقوق الناس واملاكهم ، دفعت الخلفاء في عهودهم لقضاء العراق ، ان يكرروا تأكيدات في ان يختاروا لوثائق المحكمة (خازنا يؤدى الامانة فيه ، ويتوخى الديانة وتقتضيه ) •

#### الاعسوان

هناك طائفة صغيرة من الموظفين يساعدون الدائرة في عملها ويقدمون كل عون يحتاجه القاضي ، نذكر منهم : الحاجب ، وهو الذي ينظم دخول الناس على القاضي ويقوم بمهمة السكرتير ، والمدير ، وهو الذي يدير السجلات التي حكم بها القاضي على الشهود حتى يكتبوا فيها شسهاداتهم ، والجلاوزة ، وهم اشبه مايكونون بالشرطة القضائية ، يرعون هيبة القاضي عند المرافعية وربما ادبوا بعض من يحاول التجاوز على مكانة القاضي ،

# القاضي ينظر في دعاوي الخصوم

## جلوس القاضي للحكم

يداوم القاضي في العراق في دائرته (المحكمة) مرتين في اليوم صباحاً وحتى الظهر ، وعصرا حتى المساء ، والجمعة عطلته ، وهو يعضر الي مجلس المحكم صباحا ، راكبا بغلته ، لابساً السواد الزي الرسمي للدولة وعليه العمامة والطيلسان (الجبة) وقد جرت المادة في العسراق ان يلبس القفاة الممائم السود والطيالسة السود ،

واذا دخل القاضي مجلس الحكم يستحسن ان يكون جلوسه في صدر المجلس ليعرفه الداخل عليه ببديهة النظر ، ولا يجلس على الارض بلا بساط ، المجلس ليعرفه الداخل عليه بمقعد ووسادة لا يشاركه غيره فيهما .

ويفتتح القاضى جلسة الحكم بالصلاة ركعتين ، يدعو بعدهما بالتوفيق والتسديد ، يطمئن في جلوسه متربعاً ه

## سسير الدعوى

ينظر القاضي في دعاوى الخصوم حسب تسلسل حضورهم في المجلس ينظم ذلك حاجبه ويشجلس طرفي الدعوى امامه المدعي والمدعى عليه، ويستمع من المدعي بينته ليثبت حقه، كما يسمع من المدعى عليه الأقرار او الانكسار، فاذا اقر فقد ثبت عليه الحق بأقراره ، واذا الكر ما اتهم فيه فان القاضيمي يطلب من المدعى اثبات بينته لان ( البينة على من ادعى واليمين على من الكر ) قاعدة وضعها الرسول العظيم محمد ( ص ) واقر تطبيقها خليفته، ومهندس دولته، عمر بن الخطاب ( رض ) في رسالته لابسي موسسى الاشعري ، واذا لم يكن للمدعى بينة ، فله ان يطلب من القاضي اليمين ، فاذا طلبها استحلف القاضي المدعى عليه ، وبرأه .

تولى القضاء في المراق قضاة كبار ، اشتهروا بمقدرتهم الفائقة في دراسةُ

ما عرض عليهم من قضايا، واصدار الاحكام الصائبة عليها، من هؤلاء نذكر مثلاً الم يوسف القاضي صاحب الامام ابي حنيفة ، وصفه الخطيب البغدادي بأنه كان : افقه اهل عصره ، ولم يتقدمه احد في زمانه ، وكان النهايسة في الملسم والحكم والرياسة والقدر ، واول من وضع كتاباً في اصول الفقه على مذهب ابي حنيفة ، واملى المسائل ونشرها وبث علم ابي حنيفة في اقطار الارض .

كان ابو يوسف على قضاء مدينة المنصور ، يرفع اليه سكان بغسداد دعاويهم ، المسلمون وغيرهم ، فاذا وجب على المسيحي اداء اليميني ، ارسله ابو يوسف مع احد اعوائه الى البيعة والكنيسة يستحلفه فيها ، لقد فضلوا الرجوع في دعاويهم السى القضاة العسرب دون رؤسائهم الروحيين ، لان معاملة القضاة لهم كانت احسن وافضل من القانون المفروض عليهم في بعض المحاكم الكنسية ، وكما لجأوا الى القضاة العرب ، لجأوا الى صاحب المظالم في بغداد لعرض بعض ظلاماتهم ، وقد ذكرت المصادر المسيحية ، استجابة صاحب المظالم لهم ، واعادة حقوقهم وأموالهم ( راجع اخبار بطاركة كرسي المشرق ص ١٩٥٨) ،

يستدعي القاضي الخصوم للحضور الى مجلسه بواسطة خاتمه وكان اهل العراق يتهيبون رد الخاتم وعسدم الاستجابة له ، ويستثنى من ذلك بعض المتنفذين من كبار رجالات الدولة ، فكان القاضي في مثل هذه الحالات لا يجد غير التهديد باعلان اعتزاله من القضاء فيختم قمطره ويعتكف في مئزله ( وكان القمطر حقبة جلدية تحفظ بها اوراق القاضي وخاتمه ، ويسلل ارجاعها الى المسؤولين على اعتزال القاضي ) .

مثال على ذلك : كان عمر بن حبيب على قضاء الرصافة لهارون الرشيد فأشتكى اليه رجـل على عبدالصمد بن علي (عم الرشيد ) فاستدعاه القاضي فأبى ان يحضر مجلس الحكم ، فختم عمر بن حبيب قمطره وقعد في بيتـه ، فرقم ذلك الى هارون الرشيد ، فارسل اليه يسأله ،

الرشيد: مامنعك ان تجلس للقضاء ؟

القاضي: استدعيت رجلاً الى المحكمة فلم يحضر مجلسي •

الرشيد: ومن هــو ؟

القاضى: عبدالصمد بن على .

الرشيد: والله لا يأتي مجلسك الا حافيا ، وكان عبدالصمد شيخا كبيرا فجعل يمشي ويقول: اتعبني امير المؤمنين ، فلما دخل على القاضي اجلسه مع خصمه وحكم عليه .

اما اسماعيل بن اسحاق قاضي جانبي بغداد ، ومقدم القضاة فيها سنة ٣٦٧هـ/ ٨٧٥م ، فقد اسهب الخطيب البغدادي في مقدرته القضائية ( فأما مكالته في القضاء وحسن مذهبه فيه وسهولة الامر عليه فيما كان يلتبس على غيره فشيء شهرته تغنى عن ذكره ) •

وابو عمر القاضى محمد بن يوسف ، تولى القضاء في اكثر مدن العراق (بحدود سنة ٥٩٠هـ/٩١٩م) كان في الاحكام لا نظير له عقلا وحلما وذكاء، وتمكنا مع معرفة دقيقة في فن القضاء ، وحسن التأتي في اصدار الاحكام وراقب احكامه فقهاء المراق زمنا فما عثروا عليه بخطأة واحدة ، وقد رفض ابسو عمر ان يصدر حكماً يحابي فيه احد كبار دار الخلافة ، فلما ضمطوا عليمه ردهم (هذا مما لا يجوز عندي في الحكم ، ولو عرضت علي السيف لم اجب الحال في الحكم ) و

لقد اثنتهر بعض قضاة العراق بخشونة في الحكم ، لكن هذه العضونة، كانت لا تخرجهم عن قواعد العدالة وسلوكها ، فأحمد بن اسحاق بن البهلول الانباري ( ٣١٨هـ / ٩٣٠م)ولي القضاء في بغداد ، وغيرها من مدن العراق، عشرين سنة ماعرف عنه جور في حكم اصدره .

ومن المواقف الشجاعة لقضاة العراق موقف قاضــي الانبار الشــــامي فقد طلب منه احد الحكام البويهيين ، معن اشتهروا بالتعسف والاستبداد في العراق ان يحابى في الحكم احد اتباعهم فأرسل اليه امراً يقول : يطلب منك محمد العجمي ان تتوقف عن الفاذ الحكم فرد عليه بنفسب (قل لمن ارسلك ان محمد العربي ( س ) لا برضى ان نحابى احداً في الحكم ) ولهذا السبب طلب القاضي من الخليفة تعهدا الا يجبر ( على فعل ما لا يقتضيه الشرع ) .

ويحكم قضاة العراق معتمدين على كتساب اللمه ، وسمنة رسسول الله (ص) مع مراعاة الاجماع ، وما لدينا من عهمود لقضاة القطمر صادرة من دار الخلافة تؤكد ذلك فكلها تجمع على ان اصول الحكم الما تستند على تلك الله اعمد ،

ويحق لطرفسي الدعوى ان يوكل كسل واحد منهما وكيلا يترافس نيابة عنه امام القاضي ، ويكون الوكيل معترفا به في سجلات المحكمة ، وكثرة مالدينا من اسماء الوكلاء ، على ابواب القضاة يشير بوضوح السى انتشار واتساع نطاق هذه المهنة في المحاكسم العراقيسة يومذاك .

لقد اعترفت المصادر التاريخية المهتمة باخبار القضاة والمحامين ، بالمقدرة الهائقة ، والدهاء المتبكن لبمض الوكلاء ، حتى ذاع صيتهم في العراق ، فكان الناس يقصدونهم في بغداد ، لحسم بعض الدعاوى في الموصل ، او بابل تذكر منهم احمد بن المحسن بن محمد ابن علي الوكيل (٢٠٧٤هه/١٠٥٥م) ذكر من براعته ودهائه ان رجلا طلق امرأته فتزوجت بعد يوم فجاء الوج المطلق الى القاضي عبدالله البيضاوى ، وكان يلي القضاء بربع الكرخ ، فقال له : طلقت آمس ، وتزوجها اليوم ، فاستدعاها القاضى فورا الى معكمته ، لكن المسرأة مضت الى الوكيل ابن محسن واعطته مبلغا من المال جيدا ، فجاء الى القاضي يدافع عن موكلته ،

قال له : ياسيدنا القاضي ، الله الله لا يسمع الناسّ هذا ويظنون المت لا تعرف هذا القدر ، فقال له القاضي : طلقها أمس وتزوجت اليوم فأين العدة . يا حضرة الوكيل ؟ فرد الوكيل : هذه كانت حاملا فطلقها أمس ، ووضعت. البارحة ، ومات الولد ، فتزوجت اليوم ، فسكت القاضي وتخلصت المرأة .

واذا اراد القاضي ان يصدر الحكم بعد الفراغ من دراسته للقضية فلابد ان يسجل مانصه : قضيت او انفذت عليك القضاء ، على ان يكون اسجاله للحكم بأسم قاضي القضاة ، فأن شغر منصبه اسجل باسم الخليفة. وبأذف... ،

والظاهرة البارزة في احكام قضاة العراق ندرة تعرضها للنقض ، او الاستئناف ، ولعل مرجع ذلك تعرسهم في القضاء واستيعابهم للدراسات الفقهية واحكامها القضائية ، اضف الى هذا رغبة الدولة ، في عدم تعقب القاضمي. لأحكام من سبقه من القضاة وامضاء ( ما امضاه قبله الحكام ، من القضايا والاحكام غير منعقب احكامهم بنقض ولا تبديل ) .

ان دراسة سير الدعاوى في المحاكم العراقية يشير الى دقتها ، وسرعة البت بها ، وهي تسجل عادة بنسختين ، نسخة تعطى للمدعي ، وتحفظ الثانية في سجلات المحكمة ،

## ٢ \_ القضاء الاداري ( النظر في مظالم الرعية )

اقيمت هذه المؤسسة للنظر في شكاوى الشعب ضد رجال الادارة والحكم في الدولة ، وترجع اولياتها الى عهد عمر بن الخطاب ، كما نظر فيها علي بن ابي طالب ، وهو اول من شيد لها بناية خاصة ، غرفة بسيطة يرمي. الناس من شباكها ظلاماتهم من موظفي الدولة ، والظاهر انها تبلورت اكثر في العصر الاموي ، فكان عبدالملك بن مروان اول من افرد لها يوما للنظر في. شكاوى المتظلمين ،

ونالت هذه المؤسسة في العصر العباسي اهتماما اداريا كبيرا من قبسل. الخلفاء انفسهم ، مارسوا من خلالها سلطة قضائية واسعة ، وبعد ابو جعفسر ان مؤسسة ( النظر في مظالم الشعب ) مؤسسة قضائية يمارس فيها ساحب المظالم ( الخليفة او الوزيسر ) سلطة قضائية واسعة ، تفسوق سلطة القاضي ، فهي اشبه ماتكون بالقضاء المستمجل ، تعالج من خلاله الكثير من. تجاوزات المؤسسات الادارية على الشعب خاصة في نطاق زراعة الاراضي ، وتوزيع المياه والضرائب على الحرفيين والعمال الصناعيين خاصة .

لقد تجنبت هذه المؤسسة اجراءات الدعوى ، واشكالات التنفيذ التي ترافق القضاء الاعتيادي ، مما دفع الناس السى اللجوء لها لعصم الكثير من قضاياهم مع رجالات الدولة ، اعتبارا من الخليفة نفسه والى اصغر موظف للجباية في القرى الصغيرة ، والجدير بالملاحظة ان الخليفة العباسي كان لا ينظر في شكاوى المظالم الموجهة الى جهته ، أو الى أحد أفراد اسرته ، وإنما كان يحيلها الى احد قضاته لينظر فيها ، وقد حدث مثل هذا مع المنصور والرشيد والمأسون ،

يجلس الخليفة في دار الخلافة ، في يوم معدد من الاسبوع - خصص. المأمون لها يومين في الاسبوع الجمعة والاحد - فيعرض عليه ( صاحب الحوائدج ) مظالم الناس حسب تسلسل استلامها ، وهم حضور امامه ، ويستغرق حسمها كثيراً من الوقت فالطبري يذكر ان الخليفة الهادي كان ( لم يزل ينظر في المظالم الى الليل ) وبعد ان تقرأ عرايض الناس من اولها السي اخرها ، يأمر الخليفة في التوقيع فيها ، على شكل هامش ، ثم تحرر العريضة بسيختين ، تختم الاولى وتدفع الى صاحبها ، بينما تبقى الثانية في ديدوان.

المظالم ، ليتابع موظف مختص تنفيذ اوامر الخليفة بحق الموظف الذي رفعت الظلامة ضيده .

كانت بغداد عاصمة الدولة العربية ومنارا لحريمة الفكر والمعدل مستة .
قرون ، يأتيها الناس من سمرقند ، والالدلس والشام ، ومصر ، والموصل ، وسامراء ، يشكون مظالمهم لرئيس الدولة ، هذا يتظلم من الامير ، والاخر من عامل الخراج ، كما تظلموا من القضاة ، والشرطة ، وانصب كثير من الشكاوى على الوزراء ، فقد تعسف وكلاؤهم واغتصبوا بعض حقوق الناس ، واوامر الخليفة في رفع هذه المظالم لا تقبل غير التنفيذ الفوري ،

فدور هذه المؤسسة اذن ، دور خطير وحاسم تصدت فيه السى قضايا خطيرة جابعت المكانة الادارية للدولة واستطاعت بما تملك من قسوة النفوذ والسلطة التصدي لها وعلاجها بسرعة • لذا اطلقت المصادر علسى المكان المخصص لجلوس رئيس الدولة (الخليفة) الذي ينظر في مظالم الشعب الموجهة لموظفيه اسم (دار المدل) •

#### ٣ - القضاء الجنائي

فرضت الدولة العربية على بعض الجرائم عقوبات محمدة سميت بالمحدود ، مثل حد السرقة ، بينما فرضت على البعض الآخر عقوبات سميت بالقصاص ، وتركت بعضها بلا عقوبات محددة ، ترك تقديرها للمسؤولين تسمي بالتعزيرات ،

فرض هذه المقوبات على مستحقيها كل من القاضي مشلا للسلطة التنفيذية ، فلسم يكن في صدر القضائية ، وصاحب الشرطة مشلا للسلطة التنفيذية ، فلسم يكن في صدر الاسلام ( العهد الراشدي والاموي ) فصل دقيق بين السلطتين و لكسن الاتجاء العام ، ومنذ بداية العصر العباسي صاد يميل الى اعظاء الشرطة صلاحيات اوسع في التطبيق وتنفيذ القانون الجنائي بين الناس ، لان الشرطة

اكثر تحررا من القاضي في معالجة هذه الغيرائم وحسمها ، فالقضاة لا يقضون. الا بما ثبت عندهم في مجلس القضاء ، والاثبات هذا يقع عبره على المدعي ، اذا لم يقر المتهم اقرار صريحا بما اتهم به ، اما الشرطة واعواقهم فلهم مسن المسلحيات الشيء الكثير للحصول على الاقرار ، وتثبيت عوامل الامسن. والاستقرار ،

وقد ظهرت وتنامت مؤسسة الشرطة في السنين الاولى من العصر الاموي (١٩ـ ١٥ هـ ١٩٠ هـ ١٩٠ مـ ١٩٠ مـ ١٩٠ مـ ١٩٠ مـ ١٩٥ م. المدارعة عقوبات صارمة خلال فترة الاضطرابات ، لكن مثل هـ ذه. العالات نادرة حـ دا ا هـ الحالات نادرة حـ دا ا هـ الحالات نادرة حـ دا ا هـ الحالات العالات العالد العالد العالد العالد العالد العالات العالات العالات العالات العالد العالد

تطورت المؤسسة في العراق في العصر العباسي ، ووصل عدد افرادها. الى عدة الاف ، حتى انها اشتركت الى جانب الجيش في عدة حروب ، ومسع الااجهزة الشرطة سميت في عصور لاحقة بالمعونة ، او الشحنة ، لكن تطاق. نشاطها بقى محصورا في دائرة الامن والجنايات ، والمسادر تشير بوضوح الى سمة هذا النشاط وقعاليته في المجتمع يومذاك ، والى جانب مؤسسة الشرطة ،. كانت هناك مؤسسة المرجون ،

## .٤ ـ احكسام السسوق

نشطت العياة الاقتصادية في المراق منذ القرن الهجري الاول ، ورافق. هذا النشاط اتساع حركة التجارة الداخلية بين مسدن العراق ، والاقاليسم المجاورة ، وكانت الاسواق على تعدد الواعها خير مظهمر للعياة المجديدة ، لقد اوجدت وظيفة (المامل على السوق) اي الموظف المشرف على نشماط السوق وسير عمل اصحاب المهن والمحرف فيه ، لتنظيم هذا المرفق العيوي. ذا الصلة الوثيقة بعياة الناس ورزقهم ، والمصادر توضع ان الوظيفة ظهرت. بدايتها في العراق ، في العصر الاموي ، ثم تنامت في العصر العبامي ، لكسن. الموظف المسؤول عنها صار يسمى بالمحتسب بدلا من (عامل السوق) ، نظمت الدولة الاسواق في العراق تنظيماً دقيقاً ، فكان لكل حرفة او بضاعة سوق خاص بها ، ومع انها لم تحد او تقيد النشاط الخاص ، لكنها اشرفت من خلال المحتسب على مشاكل السوق . وخصومات يين الباعة دون وغلمت مارس في السوق سلطة الحكم ، وفصل الخصومات بين الباعة دون ان يتسمى بالقاضي ، وكان اعتماده في ممارسة سلطته على الاعراف والتقاليد السائدة في السوق . والتي اكتسبت على مر الزمان قدوة ونصوذ القانون ، ومع ان اصحاب الحرف والصناعات ، اعلم من غيرهم بالتقاليد السائدة في اسواقهم ، الا ان المحتسب كان يقوم بدور المنظم والمشرف في حسم كثير من الامور . معتملاً على نقوذه الرسمي ، وعلى الاعوان التابعين

## القضاء الخاص

وهو يتولى مسؤولية النظر في دعاوي فئة خاصة من الناس ، لا يلجأون في حل خصوماتهم الى القضاء العام ، فلهم محاكم خاصة بهم ، يتولاها قاض خاص يصدر امر تعيينه من رئيس الدولة ، وتحدد سلطته بموجب (عهد) . يصدر له .

## ١ ـ القضاء العسكري

يتولى هذا النمط من القضاء قاض يعينه الخليفة يسمى بد ( قاضي المسكر ) وهو يرافق الجيش، ويحسم مايظهر فيه من خلافات ، ظهرت الوظيفة . في العراق ، في معركة القادمية ، حين ولى عمر بن الخطاب ، سلمان بين ربيمة . لباهلي وظيفة ( قاضي الجند ) ، والظاهر ان المؤسسة استمرت الى المصر العباسي، حيث عين الخليفة الرشيد (علي بن ظبيان العبسي) علىقضاء العسكر، وصارع فا ان تحال الدعوى الى قاضي المسكر اذا كان حد طرفي الدعوى من الجنيد ،

#### ٢ ـ قضاء الطالبيسين

كان لاهل بيت الرسول ، من آل ابي طالب ، قضاء مستقل بهم يتولاه تقيبهم الذي يعينه الخليفة العباسي، ولدينا كتاب عهد بتقليد ابي احمد الحسين. ابن موسى نقابة الطالبيين في العراق سنة ٣٥٤ هـ ، ويتضح من هذا الكتاب ان. النقيب هو الذي يقضى ويحكم في النزاع بين سائر افراد الشعب .

#### ٣ ـ قضياء اهل الذمية

كان العراق ، ومنذ العهد العباسي مركزاً وقاعدة لدولة عربية عظيمة ، ضم بالاضافة الى العرب وهم مادة الاسلام ، شعوباً اخـــرى كانت تديـــن بديانات مختلفة كالاسلام ، مصدرها الله تعالى مثل اليهودية والمسيحية .

ويمكن أن نقرر بهدوء وموضوعية أن هذه الديانات وجدت في الدولة العربية مناخا حضاريا صحياً ، أفضل بكثير مما عانته قبل حكم العسرب ، بدليل النهوض الحضاري ، والازدهار الاقتصادي ، والرقمي الفكري والمماشي. لهذه الشعوب في ظل العهد الجديد للعرب .

والظاهر ان هذه الروح العالية في التعامل مع غير المسلمين ، هي التي دفعت كثيراً من اليهود والنصارى ( اهل الذمة ) الى تعلم العربية ، والتكيف مع الحياة العربية ،

وتشير المصادر الى تولية رؤسائهم الروحانيين مهمة القضاء في السنين الاخيرة من الدولة العباسية بعهد من الخليفة نسبه و لقد تركت لهم الحرية التامة في اللجوء الى القضاء العام ؛ الذي يحتكم له الناس او الى قضائهم الخاصين بهم و اما تفسير ذلك فيوضعه المستشرق هل بقوله : كان اليهود والنصارى في العراق ( يتمتصون بالحرية التامة في العبادة والحياة الخاصية بهم ).

#### ١ محكمة خاصة بامن الدولة .

هذه المحكمة تشكل بأمر من الخليفة لمحاكمة بمض كبار المسوؤلين في

﴿السلطة العليا للدولة ، او لمحاكمة بعض من اتهموا بالانحراف او المروق عن -المدين بشكل يهدد أمن الدولة واستقرار المجتمع .

ان مثل هذه المحاكم تحل بانتهاء المهمة الموكلة اليها ، وهسمي الوحيدة المؤلفة من عدة قضاة ، ومن اتجاهات فقهية متعددة .

## الادارة القضائية في العراق

#### ا ... الوحدات القضائية

في صدر الاسلام اعتمد التنظيم الاداري للدولة على نظام الامصار ، ومن حنا كانت البصرة مصرا عظيما تربط فيه مناطق ومدن كبيرة تمتد من الخليج العربي حتى تصل الهند ، وتخضع اداريا الى امير البصرة ، وكانت الكوفة كالميسرة مصرا كبيرا ارتبطت فيه مدن كثيرة ، والظاهر ان التنظيم القضائي سار على هذا النهج فالدولة تمين قاضيا على البصرة ، وتعطيبه مسلاحية تعيين قضاة المدن والكور الاخرى ، هدؤلاء القضاة يرتبطون بقاضي المصر ، ويتبعون توجيهاته ، وهم في سلم التدرج الاداري اقل مرتبة من القاضي الاصيل الذي اتخذ المصر مقرا له ، حتى ان بعض قضاة الامصار كانوا يلزمون قضاة المدن الصغيرة بمراجعتهم ورفع محاضر الدعاوي لهم مباشرة ، فقاضي المدينة الصغيرة بمراجعتهم ورفع محاضر الدعاوي لهم مباشرة ، فقاضي المدينة الصغيرة بمراجعتهم الياس في القرى والارياف كانوا يقصدون البصره ، او الكوفة وبعض الناس في القرى والارياف كانوا يقصدون البصره ، او الكوفة أو واصط بعد ذلك ، لرفح دعاويهم اصام القاضي مباشرة ، وكان القضاة في مطون الاولوية في تسلسل الدعاوي لهؤلاء القادمين مسين الخارج ليتهية لهم الرجوع من حيث اتوا ،

ثم ظهر تطور جــديد في العصر العباسي ، حيث صارت بغداد عاصمة «دُولة عظيمة ، قاعدتها العــراق ، واخذ الخلفاء يعارسون سلطتهم في تعــيين القضاة ، فقضاة هذا العصر صار يسمون ( قضاة امير المؤمنين ) ، ويواسوند ويعزلون من جهته مباشرة ، هذا من جهة ومن جهة اخرى ، صارت الدولة تولمي قضاة علىجميم المدنالمراقية تقريبا، بحيث يمكن القول انالوحدات القضائية. في العراق ازدادت بشكل واضح وكبير في هذا المصر ،

ولدينا قوائم باسماء قضاة هذه المدن تدلل على صحيحة ماذهبنا اليه ٤. ذكرها وكيع في اخبار القضاة والخطيب في تاريخ بغداد ، والقرشي في كتابه الجواهر المضية في طبقات الحنفية ، نذكر منها : بغداد ، الموصل ، البصرة ٤. بابل ، الانبار ، تكريت ، هيت ، واسط ، اربيل .

وعند الربع الاخير من القرن الهجري الثالث ، اخذ عمل بعض قضاة. بغداد يمتد ليشمل عددا من المدن العراقية فيوسف بن اسماعيل ولي سنة. ٣٨٢ح قضاء الجانب الشرقي من بفداد ، بالاضافة الى واسط والبصرة ٠

ويلاحظ ان بفداد ، كحاضره للدولة العربية ، كان يتولاها اكثر مسور قاض واحد ، وقد جمع استاذنا الفاضل ده صالح احمـــد العلمي في بهشـــه ( قضاة بغداد ) قوائم متكاملة لوؤلاء القضاة على وحدات بغداد وهم :.

أ ــ قضاة مدينة المنصور •

ن \_ قضاة الشرقية ( الكرخ) •

ج \_ عسكر المهدي ( الرصافة )

د ــ قضاة باب الطاق •

هـ ــ قضاة باب الازج •

و \_ قضاة حريم دار الخلافة •

ز ـــ قضاة باب النوبي •

ح ــ قضاة نهر المعلى ه

مع ذلك ، كانت بعداد احيانا تقسم بين قاضيين الاول في الجانب الشرقي.، والثاني في الجانب الغربي ، بل انها جمعت في بعض الإوقات لقاض واحسد كما حدث لاسماعيل بن اسحق الذي تقلد قضاء بغداد باسرهاسنة ٢٦٣هـ/٢٨٩م وكان اوحده عصره في الفقه والعلم بشهادة المبرد ، واستمر على منصبه حتى وفاته سنة ٢٨٣هـ/٢٨٩م •

بعد وفاته قسست بغداد الى ثلاث وحدات قضائية ، ارتبطت بها كثير من مدن العراق ، فيوسف بن يعقوب القاضى قلد قضاء الجانب الشرقي مسن بغداد ، وكلواذى ، ونهربين ، والنهروانات وكور دجلة وواسط مضافا السى ماتولاه من القضاء بالكوفة واعمالها ، وعلي بن محمد بن البي الشوارب قلد قضاء مدينة المنصور وقطر بل مضافا الى سر من رأى وتكريت وطريق الموصل ، وابو خازم قلد الشرقية وحدها •

والسؤال هنا ، كيف يوفق قاضي بغداد في القضاء والحكم بين سكان بغداد، بنفس الوقت الذي يكون فيه قاضيا على البصرة او تكريت او الانبار ؟ لقد استحدثت في الادارة القضائية العباسية في العراق لتلافي مثل هذه الحالات وظيفة الاستخلاف والاستنامة في القضاء •

## ب ـ الاستخلاف والاستنابة في القضاء المراقي

ظهر مصطلح خليفة القاضي في الادارة القضائية للعراق في القرن الاول والثاني للهجرة ، اثناء غياب مؤقت للقاضي الاصيل ، وتنتهي مسؤولية القاضي المستخلف برجوع القاضي الاصيل من مهمسه ، وممارسته لمسؤولياته مسن حديد ، مثلاً على ذلك كان أبو يوسف القاضي بسافر مسع الخليفة هارون الرئيد ، فيستخلف ولده يوسف على قضاء مدينة المنصور كما خرج يعيى بن اكتم مع المامون خارج العراق ، فاستخلف على الجانب الشرقي جعفر بن عيسى ابن عبدالله ، وإذا اقتضت الضرورة أن يستخلف القاضي الاصيل اصدر الخليفة امره بتعيين خليفته ، وأمر الخليفة هاذا يكسب المستخلف صفة القاضي ) المؤقت ، يذكن عرب مثلا في (صلة تاريخ الطبري ) أن عبدالله ابن علي بن محمد بن أبي الشوارب مرض ، فامر الخليفة المقتدر ابنه محمدا

( بتولى امور الناس خليفة لابيه حتى يظهر حاله ، ومايكون من علته ، فنظر كما ينظر ابوه . وانفذ الامر مثل تنفيذه) فكان محمد هذا خليفة ابيه علمى . قضاء عسكر المهدي ، والشرقية ، والنهروانات ، وقصر ابن هبيرة ، والبصرة ، وكور دجلة ، وواسط ، والأحواز •

في القرون الاخيرة \_ ابتداء من القرن الثالث للهجرة \_ تبدلت مكانة (خليفة القاضي) فصار يحكم ويقضي بين الناس ، وكانه القاضي الاصيل ، وبسب هذا التطور ، عهدت الى القضاة في العراق ، خاصة قضاة بغداد ، وسبب هذا التنطور ، عهدت الى القضاة في العراق ، خاصة قضاة بغداد ، بالاضافة الى دمشق او فلسطين ، فكان يولي عليها قضاة يتولون مهمة الحكم بين الناس ، وبشكل دائمي ، صحيح تسميهم المصادر (خلفاء القضاة) ولكن تولوا القضاء اصالة لاخلافة ، فخليفة قاضي بغداد في دمشق يقضي مصح وجود القاضي الاصيل ، فلم يكن الاستخلاف هنا ، تيجهة لغباب القاضي وجود القاضي ناميلة عمله ، بل تتيجة لمجزه ، من الناحية العملية ، فكان يسير عمل الدائرة القضائية في دمشق ، ويتولى في الوقت نهسه قضاء الكرخ ويقيم فيه ، خليفة القاضي في حالة الغياب يعزل بعد عودة القاضي الاصيل ويقيم فيه مباشرة ، اما في الحالة الثانية فلايعزل الا بعزل القاضي الاصيل نصيه و وخليفة القاضي في الحالة الثانية فلايعزل الا بعزل القاضي الاصيل نصيه و وخليفة القاضي في الحالة الثانية فلايعزل الا بعزل القاضي الاصيل في القضاء من لا يجوز ان يكون قاضيا ،

ان المصادر تؤكد ان خلفاء القاضي ، لهم ان يحكموا ويسجلوا حكمهم في محاضر ، كما للقاضي الاصيل ، وفي عهد الخليفة المسترشد (١٧٥-١٥٥هـ / ١١١٨ – ١١١٨م ) لقاضي القضاة الزينبي اشارة صريحة الى ذلك ، فان الخليفة ( امر ان يستخلف على ماناى عنه من البلاد من جمع الى الوقار الحلم،

والى الدراية الفهم ممن لا يضيق بالامور ذرعا ، ولا تحدث له مراجعة الخصوم ضجرا ولا تبرما ٠٠ وان يعهد له بمثل ماعهد امير المؤمنين عليه ) ٠

وفي العصور العباسية المتاخرة صار لقضاة العراق ان يعينوا من ينسوب عنهم في بعض المسؤوليات القضائية و وهؤلاء (النواب) ليسوا قضاة ، ولا يحتاج الامر الى الحد موافقة الخليفة على تعيينهم ، فالقاضي الاصيل هو الذي يعدد صلاحياتهم بنفسه ، وبقاؤهم في مسؤولياتهم مرهون ببقاء من عينهم ، فهم يعزلون بعزله ، يذكر ابن القوطي في (تلخيص مجمع الاداب في ممجم الالقاب) ان احمد بن نصر بن العسين الانباري ( ١٨٥٥هـ/١٠٠١م) استنابه قاضي القضاة الشهرزوري في القضاء والحكم بعريم دار الخلافة وماطيه ، الا ان عزل قاضي القضاة المذكور سنة ، ١٩٥٥م (وعزل نوابه فالعرل) ،

ويظهر من دراسة نواب القضاة في العراق ، ان الاستنابة كانت علسى درجات ، فالقاضي الاصيل يحدد صلاحيات المستناب فلا يتعداها ، واكثرهم صلاحية من يفوض له سماع البينة ، وتدوين الحكم ، واعلانه بعضور الشهود المعدول ، الذين يحضرون مجلسه بأذن القاضي الاصيل ، كما خصصت استنابة بعض النواب بالنظر بقضايا معينة ، مثل محمد بسن علي بسن نصر الفقيه ، استنابه قاضي القضاة عبدالرحمن بن مقبل ( ت٥٠٥ه/١٢٥٢م) في (عـقود الانكحة والطلاق والديون ) .

يتضح مما ذكرنا ان مراتب القضاة في العراق ليست على درجة واحدة من التساوي ، فقاضي القضاة اعلاهم مرتبة يوليه الخليفة ، ويسجل احكامه باسمه ، ثم يليه مرتبة اقصى القضاة ، وهذا المنصب ظهر في العصر السلجوقي (٤٤٧) م. مدن عندم منصب قاضي القضاة ، واكثر من تولوه رضحوا بعد ثمد لمنصب قاضي القضاة ، مع هذا فأقضى القضاة يسجل احكامه باسم قاضي القضاة ، كبقية قضاة العراق ، ويلي اقضى القضاة رتبة

بقية قضاة العراق ، الذين خولوا جق الاستخلاف والاستنابة ، فخلفاء القضاة ونوابهم يشكلون المرتبة الرابعة في سلم التساسل الاداري لقضاة الدولة •

#### ج \_ الاشراف القضيائي

من المعلوم تاريخيا ان السلطة في العراق ، كخط عبام حافظت على استقلالها ، وترسخت هذه الاستقلالية اكثر بما منحته الدولة القضاة مسن حصائة ومكانة صانت قدسية الامانة التي منحت لهم للحكم والقفساء في حقوق الناس ، وقد جلس الخلفاء انفسهم امام قضاة العراق ، يحتكمون لهم ، والمصادر تشير انهم قضوا اكثر من مرة على الخلفاء انفسهم ، فأنصاع هؤلاء لحكم الشرع واحترموه ،

لكن هذا لا يعني أن الدولة تركت شؤون القضاء والقضاة دونما مراقبة أو اشراف ، فالقضاء اصلاً من مهمات الخليفة ، يودعه ويخوله لن يعتقد في الهليته ومقدرته للمدل بين الناس ، والقضاة يصدرون وينفذون احكامهم باسم الخلافة ، من هنا كان المنصور يتابع ويدقق فيما يقضي به قضاة المسدن في المحراق ، وبشكل تفصيلي ، يرفع له ذلك صاحب البريد في كل مدينة ، وهذا المنهم صار عليه يقية الخلفاء العباسيين ،

ولدينا معلومات موثقة تشير الى استياء القاضي من حضور صلحب البريد مجلس حكمه ، ومراقبة مايدور في الدائرة القضائية ، وبعض القضاة في العراق امروا بطرد صاحب البريد من المحكمة ، مما اضطر الخليفة السي التخار لمالها هدند الطاهدة .

وتمت المعالمة بحكمة وروية ، فقد اوجدت الدولة منصب قاضي القضاة، واعطته سلطة وزير المدل في ايامنا هذه فهو يختان القضاة ، من عن طلبة العلم ورواده فهو قاض مثلهم تربطمه اكثر من صلة ومعرفة هم • لقد ادار قاضي القضاة المؤسسة القضائية بشكل امن للدولة الاثراف على الماكنة القضائية

وضمن للقضاة عدم خضوعهم او ارتباطهم مباشرة بالسلطة التنفيذية ممثلـة بصاحب البريــد .

مع هذا كان الناس ، اذا احسوا ظلما او تعسفا من القاضي ، واجهسوا الخليفة مباشرة ، وعرضوا عليه مظلمتهم اثناء جلوسه للنظر في مظالم الشعب • فالقضاة اذن مع استقلالهم التام ، يخضعون بشكل واخر الى اشراف الدولة ، وهم اساسا من موظفيها • لكن هذا الاشراف لم يؤثر او يخل يوما على نزاهة القضاة واستقلالهم ، وهذه النزاهة اشتهر بها قضاة العراق ، حتى ضرب بهم المثل ، فذكر اليعقوبي في مفاخر العراق « • • • ولااعدل من قاضيهم » •

## ادب القضاة في العراق

#### ٢ ـ طلب القضياء

وضع الفقهاء الكثير من التحفظات على طلب منصب القضاء ، فمسن المعيب عندهم أن يسعى المالم ، فيطب هذا المنصب من الدولة وفجد انتقاش في دوائر الفقهاء في طلب القضاء ، او حتى قبوله يمتد حتى العصور العباسية الاخيرة ، قال بعضهم : لاينبغي أن يطلب القضاء ، وإذا ولي رجل بغير طلبه منه فلاياس بان يقبل أذا كان يصلح لذلك الامر ، وقد احتج من كره قبول المنصب باحاديث رويت عن رسول الله (ص) من شأنها أن ترهب القضاة ، حتى المادل منهم ، فعن ابي هريرة (ض) يروى قول الرسول العظيم (ص) : (من جمل قاضيا فكأنما ذبح بغير سكين) ،

بعض كبار الفقهاء في العراق لم يطلبوا القضاء ، بل رفضوا عسرض الدولة بقبوله ، على رآمهم الامام ابو حنيفة ، عرض عليه المنصب في المصر الاموي ، والمصر العاسي الاول فرفضه ، ويبدو لي انسه كان يرى توظيفه مكانته العلمية المرموقة لخدمة طلاب العلم وتدريسهم ، افضل من قبول وظيفة

القضاء والتفرغ له ، بدليل انــه هيأ ودرس ، وعلم طلابه ، اصول القضاء ، وفن الحكم فيه ، فتولوه سنين لاحقة بجداره ومقدرة نادرتين .

والمصادر ، عندى لم تشر الى ان احسد طلاب العلم ، ورواده طلب وظيفة القضاء من الدولة ، كانت الدولة هي التي تطلب منهم ان يشملوا المنصب ، وكثيرون منهم قبلوا المنصب بعد تردد طويل ، كان العلم شاغلهم ، وهمهم الاول .

## ب \_ رواتب القضاة « ارزاقهم »

كانت الدولة العربية تقدد المكانة العلمية للقضاة فهم مسؤولون عن تطبيق العدل بين الناس ، لهذا اجزلت لهسم الارزاق لتوفر لهم حياة اجتماعية تليق بمكانتهم ومسؤولياتهم ، وبشكل عام تزايدت رواتبهم باستمرار ، ومع الرواتب كانت لهم بعض الجوائز ، فابو جعفر المنصور اجاز القاضي محمد بن عبان بعشرين الف دينار ، وكان رزق حفص بسن غياث في الكوفة ٥٠٠ درهم فشكا للرشيد تخلف ارزاقه فبعث اليه ٥٠٠٠ر٥٠ درهم وكان رزق تضي واسط ( ابو شيبة ) في الشهر ١٥٥ درهما وثلاثون منها لكتابه واعوائه، فزادها الخليفة المهدي ( ١٥٨هـ١٥٠ درهما ،

وفي مراجعة لميزانية الدولة في عهد الخليفة المعتضد (١٧٩ــ١٨٨ هـ / ٥٩٧ــ٤٠٨ م ) نجد ان رواتب اسحاق بن ابراهيم قاضي بغداد ، وخليفته يوسف بن يعقوب واولادهما وعشرة من الفقهاء خمسمائة دينار في الشهر .

بعض القضاة تولوا الوظيفة دون ان يأخذوا رزقا ، والظاهر ان وضعهم المالي كان اكثر من جيد ، فابن ام شيبان تقلد قضاء بغداد سنة ٣٩٣هـ /٩٩٣م، واشترط ان لا يرتزق عن الحكم ، لكنه حدد رواتب موظفيه ، فقرر لكاتبه فيكل شهر حهه درهم ، ولحاجبه ١٠٥٠درهما ، وللفارض على بابه١٠٠درهم ، ولخازن ديوان القضاء والاعوان ١٠٠٠درهم ،

#### ج ـ ملابس القضاة

تنوعت البسة الناس في العراق كما تنوعت ازياؤهم ، فللجند زي خاص بهم وللكتاب زي خاص ، كما أن للفقهاء والعلماء و ومنهم القضاة و زيسا خاصا ، وقد جرت العادة في العراق ان يلبس القضاة ( العمائسيم السود والطيالسة السود ) وقد اشار الصابي الى ذلك في حديثه عن ملابس ارباب المراتب في الدولة فذكر ملابس قضاة العراق : الطيلسان والدنيات والعمائم المبود المصقولة ، ( والطيلسان يشبه العبة ، والدنية قلنسوة طويلة ، والقليسوة تشبه العرقجين الحالى ) ،

لبس قضاة العراق الطيلسان الاسود ، وهو الزي الرسمي لهم ، ادخله ابو يوسف (ت ١٨٦هـ/ ٧٩٨م) قاضي القضاة في الدولة العباسية ، كما لبسوا الطيلسان بحنك ، وهو زي اهل العلم ، وكان العرف ان يخلع القاضي طيلسانه اذا تقل الى وظيفة غير القضاء ، ولبس بعض القضاة منع الطيلساف العبة في المنتاء ، وقد خلع ابو جعفر المنصور على سوار القاضي ( جبة وشسي وطيلسان ) ،

وذكروا من ملابس قضاة العراق الطرحة (وهي تلبس فوق العمامة) فقد خلع على أقضى القضاة البخاري طرحة كجلية ، ورفع الطرحة عسن القاضي من علامات عزله • كما يرفع القضاة طرحاتهم عندما تعلن الدولة العداد ، فلما توفي الناصر لدين الله سنة ٢٢هـ/١٢٧٥م ، رفع (القضاة والمدرسونوالمشايخ الطيالس والطرحات) •

#### د ... جاوسهم للحكــم

كانت مجالس القضاة في العراق ، تتسم بالبساطة ، وتبتعد عن مظاهر الفحامة ، فقاضي الشرقية على بن ضبيان العبسي كان يجلس على بارية ، وقد كان وقد كتب له احد اصدقائه ( بلغني انك تجلس للحكم على بارية ، وقد كان من قبلك من القضاة يجلسون على الوطاء ويكتبون فرد عليه : اني لاستحي

ان يجلس بين يدي رجلان حران مسلمان على بارية وإنا على وطاء ، لست اجلس الا على مايجلس عليه الخصوم .

ويلخص الطرابلسي (معين الحكام ص١٦) مايريده العلماء من القاضي وهو يجلس لتطبيق احكام العدالة بين الناس أن : يتوقى مايشينه في دينه ومروءته وعقله أو يحط من منصبه وهمته ، فأنه أهل لأن ينظر اليه ويقتدى به ، وليس يسعه في ذلك مايسع غيره ، وليجتهد أن يكون جميل الهيشة ناهر الابهة وقور المشية والجلسة ، حسن النطق والصمت محترزا في كلامه من الفضول ومالاحاجة به ، كأنما يعد حروفه على نفسه عدا فأن كلامه معفوظ ، وليكن ضحكه تبسما ونظره فراسة ، واطراقه تفهما وليلزم مسن السعت الحسن والسكينة والوقار ما يحضيظ به مروءته فيكبر في نفسوس

اضف الى ذلك ان على القاضي ان يكون فهماً عند الخصومة ، ولا يكون قلقا وقت الجلوس للقضاء ، ولاضجرا ، ولاغضبان ، ولاجائما ، ولاعطشان لان هذه الموارض مما يشغله عن التأمل والانتباء لما يجري بين الخصمين ، وربدا تبعده في حكمه عن الالتزام بقواعد الحق والعدل .

ان استعراض سجلات وحياة قضاة العراق تعلالانسان فخرا واعتدادا بهذا الجيل من رواد العدالة والحق ، لقد ملاوا مراكزهم ، فكانوا نعوذجا للقاضي ، في شخصيته ، ونزاهته ، وفراسته ، وعمله ، ولو أردنا الل تكتب عن كل واحد منهم لاحتجنا الى سجلات لنكتب عن واحد منهم : محمد بسن يمقوب ، ابو عمر القاضي الازدي ، ولي قضاء مدينة المنصدور والاعمال المتصلة بها سنة ٢٩٨٤/ ١٩٨٨م وصفه الخطيب البفدادي : ابو عمر محمله بن يوسف في الحكام لانظير له عقلا وحلما وذكاه ، وتمكنا للمعاني الكثيرة باللفظ اليسير ، منع معرفته باقدار الناس ومواقعهم ، وحسن التأني في الاحكام ،

والحفظ لما يجري على يديه ، واذا بالغنا في وصفه كنا الى التقصير فيما نذكره من ذلك اقسرب .

#### ه \_ المناهب الفقهية للقضاة

كان القاضي في العراق يستند في حكمه وقراره الى اصول الحكسم الاربعة: القرآن الكريم ، والسنة النبوية المشرفة ، واجماع الامة ، ومن بعدها يجتهد رأيه و وكتب عهود القضاة في العراق ، الصادرة من دار الخلافة ، كله نؤكد الهمية الالتزام هذه الاصول الاربعة ، هذا النهج سار علبه القضاة والتزموة طيلة سني صدر الاسلام ( المهد الراشدي ، والاموي )

ثم شهد العصر العباسي الاول ظهور وتبلور المذاهب الققهية وكان نهورها مرافقا لظاهرة تدوين المدونات الفقهية التي سهلت للقضاة مهمسة اصدار الاحكام وفق مقتضيات الشريعة ، فكان القاضي يتبع الفقيه فيما يدونه ، ففي هذا المهد ارتفع شأن الفقيه ارتفاعا عظيما وقل شأن القضاة ، يفول الملامة السنهوري : اصبح رجل هذا المهد هو الفقيه ، ففيه تركزت حركة الاجتهاد وعنه صار العرب والمسلمون ياخذون شريعتهم ، وساعد على ذلك أن تم تدوين الفقه في هذا المهد ، وأن الدولة القائمة هي الدولة العرائية ، وهي الدولة التي اصطبغت بالصبغة الدينية ، واخذت بيد الفقيه ورفعته الى اعلى الدرجات .

لقد رفع الفقهاء في هذا العصر اسمى الفقه العربي الاسلامي وقد انقسم هذا الفقه الى مدرستين:مدرسة اهل الحديث وقد تركز مذهبهم في الامام مالك فقيه مدينة الرسول واهل العجاز ، ومدرسة اهل الرأي ، وقد تركز مذهبهم في ابي حنيفة ، فقيه الكوفة ، واهل العراق ، وقد نشب الخلاف العلمي بين المذهبين ، كما ينشب بين مدرستين علميتين ، لكل منهما منهج خاص ، وطرائق خاصة في الاستنباط والتفكير ، وقد انعكس هذا الخلاف بصورة واضحة على احكام القضاة فكان مدعاة لمحاولة المنصور ادخال فكرة (التقنين

والتشريع ) في المؤسسة القضائية للدولة العباسية الا ان المحاولة فشلت ، لمعدضة الامام مالك لهسا .

توجه العباسيون في السنوات الاولى نحو المدينة ، وهذا امر طبيعي ، فهم رغبوا \_ كما قالوا \_ في احياء سنة الرسول فكان لابد من التوجه نحو مدينة الرسول ، دار السنة ومركز اصحاب الحديث وعلى رأسهم مالسك بسن أنسس .

كان غالبية القضاة في عهد المنصور من المدينة منهم يعيى بن سسعيد الانصاري ، قاضي بغداد ، لم يكن في مدينة الرسول بعد كبار التابعين اعلم منه ، كما استدعى المنصور ربيعة الرأي استاذ مالك لتولي القضاء ، لقد ادرك المنصور ان الدولة العباسية في بدء تأسيسها بحاجة السي الصراسة ومذهب مالك اقرب الى هذا الاتجاه من مذهب اهل الرأي ، وعلى نهجه سار من تبعه من الخلفاء العباسيين ، وحتى عهد خلافة الرشيد ،

في عهد الرشيد ، وبعد ان استقرت الافكار والنزعات ذات الجسدور القديمة في العراق ، كان المذهب الحنفي اكثر مرونة وانسجاما مع الوضع الجديد ، واكثر مقدرة على تلبية حاجات الدولة في مختلف مؤسساتها القضائية ، وحاجات الناس في مماملاتهم ومعاشهم ، فرسخ تعوذه اكثر ، وكان ذلك على يد ابي يوسف ، تلميذ ابي حنيفة البارز ، والمؤسس المعال للمذهب الحنفى في العراق ،

ابو يوسف القاضي ، من عرب الجنوب اصلا ، من الانصار في مدينة الرسول ، انتقل من الكوفة الى بغداد ، حيث توثقت علاقته بالخليفة الرشيد ، ووضع له كتاب الخراج في مخاولة لتنظيم مالية الدولة العباسية ، ويلاحسط ان ابا يوسف وجه خطابه للرشيد في مقدمة كتاب الخراج ، وبين له بصراحة المبادىء التي تقوم عليها حكومة عربية وصحيحة تهتدي بسنة الخلفاء الراشدين

وسيرة عمر بن عبد العزير ، وفي هذا مقاومــة ضمنية للاخذ بالمــوروث الساســـانى ه

ومن الطبيعي أن يحرص أبو يوسف على نشر مذهبه ، بعد أن اصبح تعيين القضاة راجما اليه من خراسان إلى افريقية وقد نجع في ذلك نجماحا محوطاً ، لكن انتشار المذهب ، لا يرجع لكونه مذهبا رسميا للدولة ، كما توهم بعض المؤرخين ، بقدر ما يرجع إلى جهود الجي يوسف فلم يقلد ببسلاد المراق والشام ومصر الا من أشار به القاضي أبو يوسف ، فكان نتيجة لذلك أن ( فشا مذهب أبي حنيفة ببلاد المشرق ) ه

لقد توجه العلماء الاحناف ، توجها ذكيا نحو المؤسسات القضائية ، فقد وجدوا فيها ميدانا علميا لترسيخ مذهبهم ووسيلة لاشغال وظائف رسمية تدر ارزاقا ثابتة ، وتخدم الدولة والامة ، ولعل هذا النمط مسن التناسق بين الدراسات الققية النظرية وتطبيقاتها في المؤسسات القضائية هو الذي اكسب المذهب الحنفي مرونته ومقدرته في الاستنباط والاجتهاد في الاحكسام ،

ان الدولة بعاجة الى قضاة يتقنون الشريعة وينالون رضا الناس عن احكامهم وقد سد الاحناف هذه الحاجة ، والطريف ان القرشي في كتابسه ( الجواهر المضية في طبقات الحنفية ) يذكر اثني عشر تلميذا حنفيا تنبأ لهم ابو حنيفة بالقضاء فتولوه فعلا في مناطق شتى من المولة المباسية خاصسة العراق ، حتى صار ( الغالب على فقهاء هذا الاقليم وقضاته اصحاب ابسي حنيفة ) كما اشار المقدسي في : احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ، ص ١٢٧٠

مع هذا فلم يكن جبيع القضاة في العراق من الاحناف ، فمنفذ ان تأسست بفداد تبوأ الوظائف في العراق قضاة ينتمون الى مذاهب مختلفة. منهم المالكيون ، والشافعيون ، لكن اصحاب الشافعي جاءوا متأخسرين ، في مطلع القرن الثالث للهجرة ، عندما تولى ابن سريح القضاء فعاتبه ابن خيران الشافعي بقوله ( هذا الامر لم يكن فينا وانما كان في اصحاب ابي حنيفة ) ه اما الحنابلة فكان دورهم بعد الحنفية والشافعية ، فلم يتقلدوا القضاء في المراق الا في العصور العباسية المتأخرة ، وقد عبر عسن هذه الحقيقة بعرارة شيخ الحنابلة علي بن عقيل حين قال : هذا المذهب إنما ظلمه اصحابه ، لان اصحاب ابي حنيفة والشافعي اذا برع واحد منهم في العلم تولى القضاء وغيره من الولايات ، فكانت الولاية لتدريسه واشتغاله في العلم ، فاما اصحاب احمد فانه قل منهم من تعلق بطرف من العلم الاويخرجه الى التعبد والتزهد لغلبة الخير على القوم ) وصح هذا فمن الضروري الاشارة فيما يتعلق بالمذاب التقيية لقضاة العراق الى الامور التالية :

 أ ــ كان غالبية القضاة من الاحناف ، والشافعية ، والمالكية والحنابلــــة والبعض منهم لم يعرف عنه اتجاه فقهى معين .

ب ــ كانت هناك اتجاهات فقهية اخرى ، ومهمة ، لكنها عزفت عن قبسول القضاء ، وتفرغت للعلم والتدريس ، فلم نذكرها .

ج ـ حتى القضاة ذوى الانجاهات الفقهية ، لم يجعلوا المذهب طب وقا لاحكامهم وقراراتهم وكانوا ذوي نزعة حرة في التفكير والاجتهاد ، والبعض منهم جوز الحكم بخلاف مذهبه ، مسراعاة لمصالح الناس .

د ــ الدولة المباسية ، في سياستها العليا ، كانت مع الايعان والتوهـــيد وضد الالعاد والزندقة التي نشط وتوثب في مدارسها الفرس خاسة ، لكنها لم تلزم نفسها باتجاء فقهي معين ، كان الاسلام ديــن الدولــة الرسمي ، ولم يكن هناك مذهب رسمي ، ورعيت كل الاتجاهات الفقهية في اطار شرعية الدولة ، وترسيخ مبادىء الاسلام ، من هـذا المنطلق لم تفرض الدولة او تؤثر عـلى قضاة العراق لان يقضـــوا وفق مذهب معين ، لانها اساسا لم تعترف ( بوجود مذاهب تستلزم تعدد القضاة ) كما اشار استاذنا الدكتور صالح العلي ( قضاة بفـداد ص٠١) •

## المصادر والمراجع

الباجي ، سليمان بن خلف . كتاب الحدود في الاصول ( بيروت ــ ١٩٧٣م ) التميمي ، تقى الدين بن عبد القادر الطبقات السنية في تراجم الحنفية ابن جزي ، محمد بن احمد كتاب القوآنين الفقهية ( فاس ، ١٣٥٤هـ )

أبن الجوزي ؛ عبد الرحمن بن على

المنتظم

ابن حزم ، على بن احمد الاحكام في اصول الاحكام ( القاهرة .. ٥١٣١هـ)

> الخطيب البغدادي ، احمد بن على تاريخ بفداد

ابن الدبيشي ، محمد بن سعيد

ذيل تاريخ مدينة السلام بقداد ، مج ( بقداد ــ ١٩٧٤م ) تحقيق أستاذنا الدكتور بشار عواد معروف الاعظمي

> ابن رسته ، ابو على احمد الاملاق النفيسة ( ليدن \_ ١٨٩١ م )

الزيلعي ، فخرالدين عثمان بن علي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ( بولاق ــ ١٣١٣ هـ )

السمناني ، على بن محمد روضة القضاة وطريق النجاة ( بغداد ١٩٧١ ــ ١٩٧٥ )

تحقيق الملامة أستأذنا الدكتور صلاحالدين الناهي

أبن الشحنة ، ابراهيم بن أبي اليمن الحنفي لسان الحكام في معرفة الاحكام . بهامش الطرابلسي

الطرابلسي ، علاءالدين على بن خليل

معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الاحكام ( القاهرة ١٣٠١هـ)

ابن طيفور ، احمد بن ابي طاهر كتاب بقداد ( سويسرا ــ ١٩٠٨م ) ابن العماد الحنبلي : ابو الفرج عبد الحي شادرات الذهب في أخبار من ذهب ( القاهرة ــ،١٣٥هـ )

الغزالي 4 محمد بن محمد

الرد على فضائح الباطنية ( ليدن - ١٩٥٥م )

ابن فرحون ٤ برهان الدين تبصرة الحكام في اصول الاقضية ومناهج الحكام (القاهرة ٢٥.٢ إجد ]

القريشي ، محيالدين عبد القادر

الجواهر ألمضية في الطبقات الحنفية ( الدكن ــ ١٣٣٢هـ )

الماوردى ؛ علي بن محمد ادب القاضي ( بغداد ــ ١٩٧٢م تحقيق استاذنا الدكتوبر محى هلال السرحان )

الاحكام السلطانية (القاهرة - 1977)

مسكويه ، احمد بن محمد

ب تجارب الامم ( القاهرة ــ ١٩١٤م )

ملاخسرو درر الحكام في شرح غرر الاحكام ( القاهرة ــ ١٣٠٤ هـ )

المندري ، زكيالدين

التكملة لوفيات النقلة . تحقيق استاذنا الدكتور بشار عواد معروف الاعظمي

وكيع ، محمد بن خلف

الحبار القضاة ( القاهرة \_ ٧١٩٤٠)

الانبادي ، الدكتور عبدالرزاق الحاج على

منصب قاضي القضاة في الدولة العباسية (بيروت - ١٩٨٥) النظام القضائي في بغداد في المصر العباسي ( النجف - ١٩٩٧م ) ادارة المؤسسات القضائية والعدلية في الدولة العربية الاسلامية (تعت الطبع )

العلي ، الدكتور صالح احمد .

قضاة بفداد في العصر العباسي، مجلة المجمع العلمي العراقي ١٩٦٩ م.

# الفصل الخناسس

# ولحبيث والشرطة

د . خالدجاسم الجنابي عدد عدد التربية - جامعة بنداد

# تشريع الجهاد في الاسلام ونظام التجنيد

تشريع الجهاد في الاسلام

بعد ان هاجر الرسول (ص) الى المدينة واتخذها دارا للهجرة بدأ مسن هناك ينشر دعوته في بلاد العرب داعيا الى التوحيد والاخاء والمساواة ونشر رسالة الاسلام وتحرير الارض والانسان العربي • وتتيجة لازدياد الاخطار المحدقة بالدعوة الجديدة وتكالب قوى الشرك والوثنية فقد آذن للرسول محمد (ص) بقتال المشركين ونزلت الآية الكريمة « آذن للذين يقاتلون بانهم علما وان الله على نصرهم لقدير » وبذلك اصبح الجهاد فريضة علمي كل مسلم وصار القتال واجبا ملزما لكل رجل قادر على حمل السلاح واصبحت الجهاة مة مقاتلة •

لهذا فأن تشريع الجهاد في الاسلام جاء لغرضين اساسيين :

الاول ـ تأمين الحماية الكافية للدين الجديد ونشر التوحيد وازالة الوثنيــة وديانة الشرك وقد اعلن الرسول ( ص ) انه أمر ان يقاتل الناس حتــــى يشهدوا أن لا اله الا الله وان محمداً رسول الله ويقيمــــوا الصـــلاة ويؤتوا الزكاة فأن فعلوا ذلك فقد عصموا دماءهم واموالهم •

انتاني ــ صيانة ارواح المسلمين ودفع الظلم والشر عنهـــم وردع المعتديــن « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا اللـــه ان الله مع المتقين » ، « فأن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين » .

وقد بشر الرسول (ص) المؤمنين بما امر الله تعالى واخذ يحرضسهم على البتال ويزين لهم الجهاد ويحثهم عليه وجعله اعلى درجات الايمان وافضل على الإعمال عند الله ثم اعلن (ص) ان الجهاد باب من أبواب الجنة وصور ما اعد للمجاهد في الآخرة من الاجر والثواب فجسده محرم على النار وان رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وماعليها •

وبهذا كان الرسول ( ص ) بعث المؤمنين على الجهاد ويدفعهم السي الاستعداد له وبيث فيهم روح الفروسية والنجدة والشجاعة فكان لهذا أثره الواضح في نفوس العرب المؤمنين فصار الجهاد رمزا يلهب مشاعرهم ويرسخ الايمان في قلوبهم بأن الدنيا ليست الا مجازا للاخرة وان من يموت في سبيل الله يموت شهيدا .

وقد اندفع العرب المؤمنون بمقيدتهم الجديدة اقتسال اعدائهم مسن المشركين واليهود والفرس والروم ليس حبا في القتال وسميا وراء مغانمه كما يعلو لبعض المغرضين والشعوبيين ان يصوروا هذا الاندفاع وانما جهاد في سبيل الله وفي سبيل الدعوة الى الحق ٠

### نظام التجنيد واعداد المقاتلين

وتنفيذا لسياسة الرسول ( ص ) الرامية الى تأمين التخوم العربية وتوجيه انظار العرب الى ماوراء الحدود في شبه الجزيرة لحمل راية الاسلام، وتأكيدا لوحدة الامة فقد وضع الخليفة ابو بكر ( رض ) نصب عينيه تحرير العراق وبلاد الشام من الفرس والروم باعتبارهما امتدادا طبيعيا لاراضي شبه الجزيرة العربية ٠

ففي العراق كانت القبائل العربية المستقرة منذ القدم في ربوعه تمسل استدادا لقبائل جزيرة العرب فقد استقرت قبائل مضر وربيعة في سواد العراق وكانت في سراع دائم مع القرس الذين حاولوا بسط تفوذهم وصيطرتهم على هذه القبائل وقد تطور الصراع بين عرب العراق والفرس متمثلا بالحمسلات التي كان يقودها القائد العربي المثنى بن حارثة الشيباني واغارته على قوات النوس في رجال من قومه بني شيبان بمنطقة الحيرة وحملات قطبة بن قتادة السدوسي في منطقة البصرة وقد كتب هذان القائدان الى الخليفة أبي بكر (رض) بضعف الفرس واضطراب امرهم ويسالانه ان يمدهما بحيثين يقتحمان بمه يلاد الفرس ويقتحان اقاليمها ومدنها فكتب لهما بذلك عهدا وراحا يغيران على قوات الفرس فأذا ما واجهتهما قوة كبيرة من الفرس انسحبا السي الصحراء فلا يتبعهما احد ولما توالت انباء انتصارات المثني وحاجته الى الامدادات امر الغيفة القائد خالد بن الوليد بالتوجه الى العراق وطلب منه الى يستشفر قبائل العرب في طريقه وال لا يكون معه احد ممن ارتد حتى يرى رأيه و

ولم يلبث خالد بن الوليد ان قدم العراق بالفي رجل ممن قاتل المرتدين وحشد ثمانية الآف رجل من قبائل مضر وربيعة بالاضافة الى ثمانية الآف كانوا مع المراء الجند المسلمين في العراق والمثنى في مقدمتهم فيكون مجموع طلائم القوات التي ساهمت في تحرير العراق ثمائية عشر الف رجل معظمهم مسن قبائل العراق وحدوده المتاخمة لشبه الجزيرة العربية •

وتنفيذا لسياسة البي يكو (رض) فقد عامل خالد بن الوليد الفلاحين من العرب بعد انتصاره على القرس معاملة طبية وأقر من لم يقاتل المسلمين على ارضه مما يؤكد قوة الرابطة التي تربط عرب العراق بايناء عمومتهم في الجزيرة العربيسة .

ومما يلاحظ ان الخليفة ابا بكر ( رض ) لم يلزم احدا بالقتال الا من ثبت اسلامه ولم يرتد فقد كتب الى خالد بن الوليد وعياض بن غنم حين بعثهما الى المراق والجزيرة بعد حروب الردة ( وأذنا لمن شاء بالرجوع ولا تستقتما بمتكاره ) ثم كتب اليهما وهما في الطريق ( ان استنفرا من قاتل اهل الردة ومن ثبت على الاسلام بعد رسول الله ( ص ) ولا يعترون معكم احد ارتسد حتى ادى رأيى •

ولما تولى عدر بن الخطاب (رض) الخلافة حدث تطور جديد في اعداد المقاتلين وتجنيدهم فقد كانت العاجة ماسة الى ارسال اعداد كبيرة من المقاتلين لواجهة قوات النمس والروم وقد استطاع الفرس بعد تولي يزدجرد الثالث العرس ان يثيروا اهل السعواد على العرب فاضطرت القوات العربية الاسلامية بقيادة المثنى بن حارثة الشيياني الى الانسحاب الى ذي قار على حدود الصحراء با تتظار الاعدادات من المدينة عولاً كان الخليفة عمر بن الخطاب (رض) يقدر حراجة موقف المثنى لذلك اسرع يتهيئة الامدادات وبدأ باستنفار الناس للقتال فكتب الى قواده في العراق (اما بعد فأخرجوا من بين ظهرى الاعاجم على حدود ارضكم وارضهم ولا تدعوا في ربيعة احدا المياه التي تلي الاعاجم على حدود ارضكم وارضهم ولا تدعوا في ربيعة احدا طائعا والا حشرتموه احملوا العرب على الجد اذا جد العجم فلتلقوا جدهم بعجدكم) ثم كتب الى عماله على الاقاليم والقبائل (ولا تدعوا احدا له سلاح بعدم ان ونبدة او رأى الا انتخبتموه الي والعجل العجل وعندما وجه سعد بن ابي وقاص الى العراق طلب منه ان يستنفر كل من يمر

يه من ذوي القوة والنجدة والرياسة ثم سمح للمرتدين الذين عادوا الى صفوف المسلمين بالاشتراك في حروب التحرير فكتب الى من ظهرت توبته من المرتدين يدعوهم الى الجهاد وكان هؤلاء على احر من الجمر لمشاركة الحوافهم فسي حروب التحرير فأقبلوا سراعاً من كل انحاء الغزيرة العربية ،

وهنا فلاحظ أن الخليفة عمر بن الغطاب ( رض ) قد اعطى كتبه السي القواد والولاة صيغة الامر والالزام فوضع بذلك القاعدة في التجنيد التسي نصت على الالزام الى جانب التطوع كما ارسى الاسس الاولى لتولي قيادة الدولة مسؤولية متابعة اعداد المقاتلين وتجنيدهم فلا يمكن تهيئة الاصداد الكافية من المقاتلين في مثل تلك الظروف بعد أن اتسمت رقمة الدولة المربيبة الاسلامية فضملت الجزيرة العربية كلها وبعض اطرافها دون مبادرة من السلطة لاشمار الناس بالخطر المحدق بهم ووجوب الدفاع عن عقيدتهم وحماية الفسهم وحشهم على الجهاد وترغيهم بفضائله و

ويمكن اعتبار ديوان الجند الذي انشيء في عهد الخليفة عمر بن العطاب (رض) الغطوة الاولى في عملية تجنيد المقاتلين التي كانت تؤمن للدولـــة الاعداد الوفيرة من المقاتلين واصبحت دواوين الجند في الامصار الاسسلامية مراكز لتجنيد المقاتلين بواسطة السجلات التــي تحــوى اسماهم وانسابهم واوصافهم ومقدار اعطياتهم حيث كان يتم استنفارهم عند الحاجة واصبح اولئك المقاتلون جند الدولة العربية الاسلامية ورجالها المتفرغين للجهــاد في مسيل الذود عن الاسلام ودياره •

وفي بداية المصر الاموي اصبحت عملية اعداد الجند وتهيئة المقاتليين تأخذ الحيز الاكبر من سياسة الدولة واتبع ولاة العسراق في عهد الخليفة معاوية بن ابي سفيان سياسة الحزم في تطبيق عملية التجنيد وتهيئة المقاتلين وعدم التهاون مع المتخلفين ويمكن اعتبار ولاية زياد بن ابيه على البصرةسنة وعدم البداية الحقيقية للتشديد في النفير ومعاقبة المتخلفين لان

سياسته القائمة على الحزم وعدم التهاون مع المتخلفين لم تدع احدا من الجند يجرؤ على الاخلال بمكانه او الهرب من الجيش لان ذلك كان يعرضه لاشد المقويات .

وقد شعر زياد بن ابيه انه لا يمكنه السيطرة على الجند وليس باستطاعته تهيئة قوات كبيرة على انجاز مهام القتال الا باعادة تنظيم القبائل في البصرة والكوفة ليضسن السيطرة عليها من الناحية العسكرية فقسم قبائل البصرة الى اخماس على كل خمس رجل وقسم الكوفة الى ارباع بعد ان كانت مقسسمة الى اسباع •

ورغم تعثر عملية التجنيد بعد وفاة يزيد بن معاوية تتيجة اضطراب الحياة السياسية الا أن مجيء الخليفة عبدالملك بن مروان الذي شهد عهده تطورا كبيرا في مؤسسات الدولة قد اعاد للتجنيد فاعليته وقوته وعندما تولى الحجاج بن يوسف الثقفي العراق سنة ٥٧ هـ /٩٨٤ م اعاد تنظيم ديوان الجند والعطاء والمذر المتخلفين من الجند بالتعرض للمقوبة الشديدة م

وقد شملت هذه الاجراءات اصحاب الديوان من اهل العطاء الذين كانوا منزمين بالقتال عندما تدعو الضرورة ولذلك لم يكن يسمح لاي رجل سواء من قريش او من بيوتات العرب بالتخلف عن الجهاد .

ويمكن اعتبار هذه الاجراءات التي اتخذتها الدولة في العراق بمثابة اعلان عن عزم السلطة وحرصها في تطبيق التجنيد والزامها المقاتلة به دون اي نوع من المحرونة أو التسامح لان الظروف السياسية والمسكرية والاخطار المحدقة بالدولة كانت تفرض اتخاذ مثل هذه الاجراءات حيث كانت تتطلب تجنيد اعداد كبيرة من المقاتلين وقد اثمرت هذه الاجراءات فقد استطاعت الدولة تهيئة اعداد كبيرة من الجند بمثت بهم الى مختلف جبهات القتال ه

وفي عهد الخليفة هشام بن عبدالملك اصبح التجنيد الالزامي احد انظمة

الجيش العربي الاسلامي فلم يكن يسمح لاحد بالتخلف عن الجهاد وحروب التحرير واشترط على كل من يأخذ العطاء من اصحاب الديوان ان يخرج الى المجهاد او يخرج عنه بديلا وكان هذا الشرط ساريا حتى على اعضاء البيت الامسوى .

لقد حقق نظام التجنيد للدولة العربية الاسلامية الاعداد الكبيرة من المتاتلين واذا استعرضنا جبهات القتال وساحات العمليات العوبية التي خاضتها المجبوش العربية خلال المصر الاموي والتي شملت خراسان وما وراء النهر وبلاد الهند والسند وارمينيا واذربيجان وجبهة الحدود مع الدولة البيزنطية وشمال افريقيا وبلاد الاندلس امكننا أن نتصور الاعداد الهائلة من الجنود التي تتطلبها هذه العجهات ولهذا دابت المؤسسة المسكرية للدولة المتثلة بدواوين الجند وقيادات الحاميات المرا العيوم شعلى ممارسة الاعراف على عملية التجنيد وتهيئة الإعداد المطلوبة من المقاتلين اضافة الى المتطوعين و

و في العصر المباسي حدث تغيير كبير في نظام التجنيد في الجيش العربي الاسلامي فبعد ان كان الجيش في عهد الامويين يتألف في غالبيته من عنصر واحد هو العنصر العربي اصبح في عهد العباسيين يتألف من عناصر وجنسيات مختلفة ورغم ان العرب ظلوا يكونون عنصرا مهما في الجيش في المصر العباسي الاول الا انهم لم يكونوا في غالبيتهم منظمين تبعا التبائلهم كما كان الحال في العصر الاموي كما ان العباسيدين استخدموا جنسدا من الاعاجم كالفرس والاتراك والبربر وقد اسبحت لهؤلاء وقوادهم مكانة الا تقل عن مكانة العرب و

ان اول العاصر الاجنبية التي بدأت تتغلفل فيصفوف الجيش هسم الفرس الذين قوي تفوذهم واخذوا يشاطرون العرب في السيطرة على قيادة الجيش وبلغوا اوج قوتهم حين تسلط البرامكة (الفرس) على مقاليد الامورفي عهد الخليفة هارون الرشيد وبالرغم من قضاء الخليفة الرشيد على البرامكة الاان

تهوذالفرسعاد الى الظهورمن جديدفي عهد المأمون بالنظر لكونهم احدى القوى التي ساعدته في التصاره على لخيه الأمين وبعد وفاة المأمون وتولي المعتصم الخلافة برز الخلاف بينه وبين الفرس خاصة بعد ان اظهروا موقههم المعادي له بتأييدهم بيمة العباس بن المأمون ثم ظهور حركة الخرّسية ذات النعرة العنصرية المجوسية مما دفعه الى البحث عن عنصر جديد يدين بالولاء المطلق للخليفة ويتمتع بالقدرة والقابلية على القتال فلم يكن هناك غير مماليكه الاتراك الذين كان يقدر عددهم عند توليه الخلافة بثلاثة الأف ه

ان البداية الرئيسة لتجنيد الاتراك لم تكن على يد الخليفة المعتصم فقد سيقه الى ذلك المنصور والمآمون فقد استخدم الخليفة المنصور عددا من المماليك الاتراك وان الخليفة المأمون كان يوجه برسله الى بلاد ما وراء النهو لشسراء الاتراك وترغيهم بالمجيء الى بغداد ه

وبالإضافة الى الاتراك فقد كان الخليفة المعتصم ومن جاء بعده من الخلفاء يضمون الى صفوف الجيش اعدادا من الجند غير الاتراك كالمغاربـــة والبرير والسودان ٠

والخلاصة أن استخدام الاتراك على هذه الصورة وأن فسح المجال للتجنيد وزيادة عدد الجند فقد أضعف الروح المعنوية للجيش ذلك لان هؤلاء الجند المرتوقة لم يكونوا اهلا للوثوق بهم والركون اليهم فأصبح الجيش لهبا للانقسامات والمنازعات في عهود الخلفاء المستضعفين .

وعندُما تسلط البويهيون ( الفرس ) على الخلافية المباسية بعد سنة ٢٣٥ هـ ١٥/ ٩ م زاد الخراب والفساد في مؤسسات الدولة بسبب اكثارهم من تجنيد المناصر الاجنبية في الجيش كالديالمة الىجانب الاتراك ووادى ذلك الى المتداد التنافس بين الديالمة والاتراك للمصول على الامتيازات والاقطاعات المسكرية ومما زاد الامر سوءا لجوء البويهيين الى سياسة تفضيل فريق على

فريق اخر فكانت النتيجة اضعاف الجيش بشكل عام وظهور انقسامات خطيرة فى صفوف... •

اما السلاجقة فقد زادوا الامر سوءا بسبب قيامهم بتجنيد عناصر اخرى جديدة كالتركمان والماليك اضافة الى ان سلاطين السلاجقة كان لكل منهم جيش خاص من القبائل التركمانية يقوم بتسليحه وتموينه واقطاعا الجنود اقطاعات من الاراضي تكون بدلا عن الرواتب التي اعتاد المجند استلامها خلان المصور العباسية، مما ادى الى استشراء الظلم وانتشار الفساده وفي اواخى المصر السلجوقي جرت محاولة تخليص الخلافة العباسية من سيطرة الجيش السلجوقي الذي كان لا يدين بالولاء للخلافة فقر والخليفة المسترشد بالله بناء جيش خاص بالخلافة فقر بألخلافة القر القيال شديدا من اهل العراق للتطوع والدفاع عن انفسهم واموالهم وكان بداية لتكوين اداة فاعلة لضرب الاجاب وارهابهم •

اما في المصر العباسي الاخير فان ضعف الخلفاء المتأخرين ادى الى الاعتماد على المعناصر الاجنبية التي كانت غالبيتها من الاتراك والمماليك ومع ذلك فقد اكانت بعداد عاصمة الخلافة تعتل مكانة مرموقة في نفوس كثير مع المسلمين وكان كثير من الجند والامراء والقسواد يلتجئون الى بغداد اما هربا من منافسيهم او من رؤسائهم او طمعا في العطاء والخلع فكانت دولة الخلافسة لا تعارض في استخدام هؤلاء الفرباء وفي اسناد المناصب الحساسة اليهم اضافة الى ذلك ان الدولة كانت تقتح باب التجنيد كلما شعرت بعاجة الى المساكر ويقوم اصحاب الديوان بتدوين من يرغب في الانضمام الى العجش •

وعند تنبع عمل ديوان الجيش خلال المصور العباسية المختلفة يتضح ان ديوان الجيش في العصور الاولى كان يتألف من مجالس وهذه اثبه بالدوائر او اللجان او الهيئات ، وان لكل مجلس اختصاصاً معيناً فمجلس ( المقابلة ) في ديوان الجيش له صلة وثيقة بعملية التجنيد فهو يتولى الاشراف على جميسم الامور المتعلقة بالتجنيد كتثبيت اسماء الجند وتصفح سجلاتهم ومراقبة عملية نقلهم او فكهم او اسقاطهم •

وفي المصور العباسية المتأخرة اصبح ديوان العيش يسمى بديوان العرض وكان متولي هذا الديوان يسمى ( العارض ) الذي ينحصر عمله في معرفة المساكر وعرض اسمائهم ، ثم تطور عمل هذا الديوان في العصر الاخير حيث قسم عمله بين عارض احدهما يتولى ديوان العسرض المختص بالعساكس المغدادية والاخر يتولى ديوان العرض المختص بالغرباء وهم طائفة الامراء والقواد الغرباء الذين كانوا يلتجئون الى العراق بمحض ارادتهم أو ان يوسل الخليفة في طلهم ،

وبالاضافة الى الجيش النظامي الذي كانت غالبية تسكيلاته من الجند النظاميين المثبتين في ديوان الجيش كانت عملية التطوع للجهاد تشكل رافدا كبيرا لعملية تجنيد المقاتلين وتهيئة القوات اللازمة للدفاع عن الدولة وحماية المها .

فالجند المتطوعة هم الذين ينضمون الى الجيش تلبية لداعي الجهاد ودفاعا عن الارض العربية الاسلامية واغلبهم من سكان البوادي والقسرى والامصار الذين يغرجون للنفير كلما دعا داعي الجهاد فكان لهؤلاء المقاتلة دور كبير في حماية الثفور او الاطراف التي تتمرض للفزو فان جميع سكان الاطراف والقرى المحيطة بها يقفون وقعة رجل واحد للدفاع عنها وكانت الحروب بين العرب والبيز نطيين تثير حماس كثير من المسلمين باعتبارها تمثل اسمى معاني الجهاد وهذا مما يدعونا للقول ان الطابع العام للجيش فيعهد العباسيين كان عربيا اسلاميا رغم وجود الاعداد الكبيرة من الجند الاعاجم بين صفوفه ومما يؤكد ذلك ان هذا الجيش هو الذي قضى على اهم الفتن والحركات الهدامة واشدها خطرا على كيان الدولة العربية الاسلامية كعركة بابك الخرمي وحركة الزنج والقرامطة، كما قام باعظم الاعمال الحربية عندما دحر البيزنطيين في موقعة عمورية

التي تمثل صفحة مشرقة من صفحات التاريخ العربي الاسلامي وان هذا الجيش استطاع بعد ان توفرت له القيادة المخلصة من ابعاد التسملط الاجنبي (الملجوفي) كما حدث في عهود الخلفاء العباسيين: المبترشد بالله والمقتفي لامر الله والناصر لدين الله •

#### عطساء الجنسد

بعد ان نم وضع الديوان من قبل الخليفة عمر بن الخطاب (رض) فيسنة ٢٠ ه/٢٦٦ م اصبحت هماك اسس ثابتة لتوزيع العطاء على المقاتلين وهذه الاسس هي :

- (١) ان العطاء الذي وضع اسبه الاولى الخليفة عمر (رض) لم يشمل العرب جميعهم بل شمل الهدينة من المهاجرين والانصار وهم قلب الامة العربية الاسلامية ثم اضيفت اليهم القبائل التي شاركت في حروب التحرير واستقرت في الامصار ومن لحق بهذه القبائل من العرب •
- (٢) لقد خص الخليفة عبر (رض) المقاتلة الاولين بالافضلية فيالعظاء دون ان يغفل بقية الناس بصرف النظر عن اصلهم او عشائرهم او مكاتنهم لذلك صنف الخليفة عبر (رض) اهل العطاء الى درجات مبتدئا بالقرابة من الرسول (ص) ثم القدم فيالاسلام والخدمة فيالاسلام ثم الحاجة مغفرض لاهل بسدر من المهاجرين والانصسار خسسة الاف درهم سنويا ورفع عطاء الحسن والحسين (رض) وجعلهما مثل عطاء ابيهما الامام علي (رض) اي خمسة الاف درهم لمن الله (ص) و اربعة الاف درهم لمن اسلم بعد بدر وشهد أحداً ولمهاجرة العبشة وثلاثة واربعة الاف درهم لمن هاجر قبل فتح مكة ولاهل الايام قبل القادسية واللي درهم لمسلمة القدسية واليرموك وفرض لاهل الشجاعة والبلاء في الحرب من اهل القادسية واليرموك الغين وخمسمائة درهم وفرض لباقي

المقاتلة لكل رجل ما بين الفين الى الالف الى تسعمائة الى خمسمائة الى الالف الم الممائلة الى

- (٣) لم يفرق الخليفة عمر (رض) في العطاء بين العرب والموالي فقد اوعـــز
   الى امراء الاجناد كافة أن يساووا في العطاء بين العرب والموالى ٠
- (غ) لم يفرض العطاء للاعراب من اهل البادية الا لمن شارك منهم في حروب التحرير مع اهل الامصار لذلك فان حصر العطاء باهل الحضر لم يكن الا تأكيدا للنهج الذي سار عليه الرسول (ص) والخلفاء من بعده لتشجيع العرب على الهجرة الى الامصار والعيش حياة التمدن والتحضر التي دعت اليها رسالة الاسلام والمساهمة في بناء كيان الامة العربية الاسلامية والنهي عن حياة البداوة وما فيها من عادات جاهلية .

و في بداية العصر الاموي و بفعل التطور الذي حصل في الدولة العربية الاسلامية وشمل اجهزتها ومؤسساتها فقد شمل هذا التطور نظام العطاء فأصبحت مقاييس السبق في الاسلام او البلاء في سبيل الاسلام تعني الولاء للدولة العربية الاسلامية والخدمة في قواتها ومؤسساتها •

وكان الحد الادنى للمطاء في العصر الاموي يتراوح ما بين ماثني الى ثائمائة درهم، ويبدو ان هذا ماكان ياخذه غالبية الجند وخاصة رجال القبائل التي هاجرت حديثا الى الامصار الاسلامية وخاصة العراق واستمر هذا المقدار كحد ادنى للمطاء حتى نهاية العصر الاموي وكان وقت العطاء سنويا وفي بداية شهر محرم من كل سنة ه

وبالاضافة الى العطاء السنوي كان هناك الرزق الشهري الثابت وهو ما يعطى للمقاتل وعياله من المواد العينية شهريا ولما كانت الحنطة هي المسادة الرئيسية التي يعتمد عليها الناس في حياتهم المعيشية لذلك كانت الارزاق توزع من الحنطة غالبا اضافة الى المواد الاخرى كالسمن والتمر • وعني الامويون بتنظيم الإرزاق فانشأ زياد بن ابيه دار الرزق فيالطرف الشرقي من مدينة البصرة حيث كانت تخزن فيها العبوب لتوزيعها على الناس. وبسبب غنى الاقطار العربية الاسلامية بالمنتوجات الزراعية وخاصة الحنطسة والشعير وتوفر هذه المادة الحيوية، فلم تنشأ للدولة ايةمشكلة في توزيم الارزاق اضافة الى ما كان يحصل عليه المقاتلون من غنائم البلاد المفتوحة وامكانهم شراء المواد الفذائية من عطائهم او من اسهم غنائهم .

وخلال المصر العباسي حدث تطور جديد فيما يتعلق بعطاء الجند حيث لم يعد هناك فرق بين العطاء والرزق وان اغلب المؤرخين كالخوارزمي والصابي والماوردي والعلبري والبلاذري يذكرون دائما كلمة عطاء مرادفة لكلمة رزق وهذا يعني ان الدولة لم تعد تعنى بتقديم الارزاق الشهرية الثابتة للجند الا في عنى حالات نادرة جدا لان التقدم الحضاري وازدياد رواتب الجند جعلهم في غنى عن الارزاق المحددة التي تقدمها لهم اللولة اضافة الى ان الدولة خالا العصور العباسية المتاخرة لجات الى اسلوب جديد في تقديم العطاء للجند وهو اسلوب اقطاع خراج الاراضي الزراعية للجند عوضا عن الرواتب الشهرية لذلك لم تعد هناك حاجة الى تقديم اوزاق شهرية لهم •

اما رواتب الجند ومتدار ما كان يتقاضاه كل واحد منهم فالمعلومات عن ذلك قليلة جدا ولكن من خلال دراسة القوائم التي أوردها (الصابي) في أكتابه (الوزراء) عن مجمل رواتب بعض اصناف الجيش خلال الجمر المباسي الثاني والتي استطاع الحصول عليها من جهاتها الرسمية وهي اللاواوين يمكن ملاحظة ما يلي:

(۱) لم تكن ايام الشهر الذي يتم فيه صرف الرواتب ثابتة وانعا لكل صنف شهر عدد ايامه معلومة فبمض هذه الصنوف كانت تقبض كل ثلاثين يوما وبمضها كانت ايام شهرها اربعين يوما وهناك عدد من صنوف الجيش كانوا يقبضون كل صبعين يوما وتصل المدة الى مائة وثلاثين يوما وقد

يكون ما أورده ( القراء الحنبلي ) في كتابه ( الاحكام السلطانية ) تبريرا لهذه الظاهرة أذ يقول : ويكون وقت العطاء معلوما يتوقعه الجيش عند الاستحقاق وهو يعتبر بالوقت الذي تستوفى فيه حقوق بيت المالفاذ كانت تستوفى في وقت واحد من السنة جعل العطاء في رأس السنة وان كافت تستوفى في وقتين جعل العطاء في كل سنة مرتين ، وان كانت تستوفى كل شهر جعل العطاء في راس كل شهر ليكون المال مصروفا اليهم عند حصوله فلا يحيس عنهم أذا اجتمع ولا يطالبون به أذا تأخر ه

- (۲) ان مقدار الراتب كان يتناسب مع اهمية الجند عند الخليفة فحرس الخليفة وغلمانه وفرسانه تكون رواتبهم اكثر من غيرهم •
- (٣) كانت مدة ايام الشهر تقل كلما ارتفعت منزلة جماعة من العند وكانت تزداد كلما قل الاهتمام بصنف من الصنوف •
- (٤) كانت رواتب الجند في العصور المباسية الاولى بصورة عامة قليلة ولكنها كانت تزداد من عصر الى عصر، ففي عهد الخليفة المقتدر كان راتب الفارس بحدود ( ١٩٠٥ ) دينار شهريا والراجل ( ١٩٠٥ ) دينار شهريا وفي عصر التسلط البويهي وبسبب محاولة البويهيين الاعتماد على القوة المسكرية كان راتب الفارس في عهدهم حسوالي ( ٤٠) دينارا شهريا والراجل ( ٢٠) دينارا شهريا

اما في بداية العصر السلجوقي فان اضطراب البلاد وخرابها في او اخسر المصر البويهي ، ونظرا لقلة الاموال الواجب صرفها على الجيش البويهي البالغ عدده حوالي ( ٥٠) الك رجل راى الوزير السلجوقي نظام الملك ان واردات الاراضي قليلة بسبب خرابها وانها لا تفي بالرواتب ففرق الاراضي على الجند على شكل اقطاعات وجعل وارداتها بمثابة رواتب لهم وهذا ما اصطلح عليه بالاقطاع الحربي الذي طبقه نظام الملك لانه راى ان تسليم الاراضي للمقطعين يضمن عمارتها لاعتنائهم بها وخدمتهم لها •

ورغم شدة سياسة نظام الملك في تطبيق القواعد الصحيحة لهذا الاقطاع الا ان المقطعين صاروا يميلون الى الاستفلال والاساءة الى الفلاحين مما ادى الى انتشار الفساد •

وفي العصر العباسي الآخير لم ترد الاشارة الى مقدار رواتب الجند وانعا هناك اشارات الى رواتب بعض امراء الجند فالامراء الصفار كانت رواتب كل منهم الله دينار في السنة ورواتب الامراء الزعماء اربعة الاف دينار وقد تصل الى خمسة الاف دينار ه

#### الغنا تسم

وهي ما يحصل عليه المقاتلون من العدو بعد المعركة من السلاح والمال والامتمة وكانت الفنائم توزع على من اشترك فيها احد و اما خمس الفنيمة فكان يرسل الى الخليفة عملا بالآية الكريمة فيها احد و اما خمس الفنيمة فكان يرسل الى الخليفة عملا بالآية الكريمة (واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان فه خمسه وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) وتتيجة لحروب التحرير ومعارك الفتح التي خاضها المرب مع الفرس والروم فقد وقت بايدي المقاتلين غنائم كثيرة من الاموال والكنوز والسلاح والامتمة والاسرى فاعتبرت هذه غنائم حرب وكانت توزع بعد انتهاء المعركة على من اشترك فيها فعلا ولهذا فان غنائم الحرب كانت تدر على المقاتلين اموالا كبيرة اضافة الى ما يحصلون عليه من العطاء و

لقد كانت غنائم معارك التحرير الاولى في العراق كثيرة جدا فقد اصاب المسلمون بعد مركة القادسية اسلحة وتيجانا ومناطق ذهب فقسمها سعد بن ابي وقاص بين المقاتلين فاصاب الفارس ما قيمته ستة الاف درهم والراجل الفين، وبعد دخول المسلمين المدائن وقمت بأيديهم كنوز كسرى وامواله واموال اتباعه فأمر سعد بجمع هذه الاموال والكنوز فكان منها تاج كسرى وحليته

وملابسه المنسوجة بالعجوهر. فقسم ذلك بين من شهد الوقعة بعد ان اخرج الخمس وبعث به الى الخليفة عمر بن الخطاب (رض) •

وكانت قيمة الفنائم التي قسمت بعد معركة جلولاء كبيرة حتى اصاب النارس تسعة الآف درهم وتسعة من الدواب ، واصاب المسلمون في فتوح خراسان وما وراء النهر علىعهد قتيبة بن مسلم الباهلي غنائم كثيرة اشتملت على تماثيل الذهب والفضة واللؤلؤ وبلغت الغنائم من الكثرة حتى ان قتيبة رفض فداه احد الاسرى من الترك عرض عليه خمسة الاف قطعة حرير بعد ان علم انه كان يهيج الاعداء على المسلمين قائلا: لا والله لا يروع بك مسلم ابدا .

وكان المقاتلون يحصلون نصيبهم من الفنائسم ما دامت هناك معسارك وحروب تخوضها الدولة العربية الاسلامية مع اعدائها ففي العصر العباسي بلغت غنائم المقاتلين العرب في موقعة عمورية من السلاح والمتاع والسبي ما يفوق كل وصف ٠

اما تقسيم الفنائم بين المقاتلين فكان يتم على اساس الاسهم ويفضسل الفارس على الراجل لما يبذله من جهد وعناء وتقسم الفنيمة بعد اخراج الخمس منها فيكون للراجل سهم واحد اما الفارس فكان يعطى ثلاثة اسهم سهم لسه وسهمان لفرسه او يعطى سهمان سهم له وسهم لفرسه ولا يفرق عند تقسسيم الفنائم بين المتطوعة من الجند وبين اصحاب الديوان م

# معسكرات الجند في العراق

 العراق لتكون دور هجرة جديدة للعرب ومراكز لتجميع قواتهم استعدادا لانطلاقهم الى آغاق ابعد •

وقد انشئت دور الهجرة هذه في بلاد هي اطراف المنطقة التي سبفت اليها هجرات عربية قبل الفتح بوقت طويل وقد لقيت حركة الهجرة حماسا كبيرا من قبل العرب وخرجوا باعداد كبيرة ازدادت تدفقا بازدياد الانتصارات ثم بتوسع الفتوح اضافة الى تشجيع الخلافة حتى اسقطت من العطاء من أم يقاتل في البلاد المحررة ومن لم يهاجر اليها وكان المقاتلة يسمون تمييزا لهم عمن يقون في ديارهم ( بالمهاجرة ) •

# البصيرة والكوفسة

كانت البصــرة والكوفة القاعدتين اللتين صدرت عنهما كل العمليات العربية بعد استقرار المسلمين فيهما واصبحت كل منهما مركزا لاستقطاب القبائل العربية التي هاجرت لفرض الاشتراك في حروب التحرير •

ولقد لمبت هاتان المدينتان دورا بارزا فيحياة الدولة العربية الإسلامية خلال العصرين الرشدي والاموي وكان للقبائل العربية التي استقرت في هذين المصرين النصيب الاوفر في تحقيق الانتصارات العظيمة في فتسوح الجناح الشرقي للدولة العربية الاسلامية وايصال حدودها الى الصين وقد بذل الخليفة عمر بن الخطاب ( رض) جهودا كبيرة ليجعل من الامصار الجديدة مراكز حربية تضم اعدادا كبيرة من المقاتلين مع اسرهم يجرى عليهم العطاء السنوي ليكونوا على استعداد دائم لكل طارىء وكانت شروط ديوان الجند تقضي بان يقيم المقاتلة في الامصار الجديدة التي لم تكن في الحقيقة الامعسكرات حربية الطلقت منه الجبوش الاسلامية الى حروب التحرير ، وفي هذه المدن كان المقاتلون يتمتعون بكامل حقوقهم التي منحها لهم الاسلام •

وقد بنيت البصرة والكوفة على اطراف الصحراء حيث لا يفصلهما عن عاصمة الدولة ومقر الخلافة حاجز مائي وحيث المناخ الجاف الملائم لطبيعسة العربي وتشابهت مراحل البناء للمدينتين فقد تم تأسيس المسجد اولا ثم دار الإمارة الملحق به في مركز المدينة ثم تم بعد ذلك توزيع بقية الاراضي على المقاتلة على شكل خطط تضم كل خلة افراد عشيرة معينة فبنى المفاتلون البيوت لهم ولعوائلهم وجعل لكل عشيرة عريف يشرف على شؤونها ويعتفظ بمحلات تحوي اسماء المقاتلين كما يشرف على نوزيع العطاء عليهم •

وتحقيقا للاهداف المسكرية من وجود هائين القاعدتين المسكريتين قام الوالي زياد بن ابيه في خلافة معاوية بن ابي سفيان يتنظيم سجلات اهسل العطاء (المقاتلة) في كل من البصرة والكوفة ليضمن السيطرة عليهم وليستطيح تهيئة التوات الكافية القادرة على انجاز مهام القتال، فقسم قبائل البصرة الى خمسة اقسام سميت (بالاخماس) ويضم كل (خمس) عددا من القبائل المتقارسة النسب وهذه الاخماس هي تميم ، وبكر بن وائل ، واهل العالية (قبائل فجد والعجاز) ، والازد وعبدالقيس •

اما الكوفة فقد كانت قبائلها مقسمة الى ( اسباع ) منذ خلافه عسر بن الخطاب (رض) الى ان جاء زياد بن ابيه فجعلها ( ارباعا ) وكانت قبائل الارباع هى ربع اهل المدينة وربع ربيمة وكندة ثم ربع مذحج واسد .

وقد حاول زياد من خلال هذا التقسيم أضعاف نفوذ رؤساء القبائل على افرادها فمين على كل ربع رجلا من الموالين للدولة وكان غرض زياد من أأ التنظيم الجديد تعفيف حدة المصبية القبلية وصولا الى ممارسة الدولة لسلطانها ومسئولياتها في اعداد الجيوش وترتيب القيادات والسيطرة على توزيم العطاء للمقاتلين وهم المكلفون بالدعوة للجهاد وتأمين سرعة استنفار الجند وكان من نتيجة هذه السياسة أن ازداد عدد المقاتلة في العراق خلال مدة ولاية زياد فقد كان عدد المقاتلة في العراق خلال مدة ولاية زياد فقد كان عدد المقاتلة في البصرة حين قدومه اربعين الفا فأصبح عددهم ثمانين الفا

كما اصبح عدد مقاتلة الكوفة ستين الفا وقد قلت اهمية مدينتي البصرة والكوفة بعد بناء مدينة واسط •

## واس\_ط

في سنة ٧٥ هـ/١٩٤٢ م تولى الحجاج بن يوسف الثقفي العراق وكانت الاوضاع السياسية انذاك مضطربة نظرا لاستفحال خطر الخوارج واستعرار قيام الحركات المناوئة للحكم الاموي في العراق والتي كان اخرها حركة ابن الاشعث مما دفع الحجاج الى الاستعانة بجند الشام للقضاء على الفتن والاضطرابات و ولضمان عزل الجند الشامين عن اهل العراق وايجاد معسكر دائم لهم صعم الحجاج على بناء مدينة تتوسط مصرى ( البصرة والكوفة ) وتتكون مقرا دائما لادارة العراق و

ويمكننا ان نعتبر مدينة ( واسط ) التي بناها الحجاج في حدود سنة ٨١ هـ/٥٠٥ م مثالا على رغبة الاموين في الابقاء على الطابع العربي للامصار الاسلامية فقد جعل الحجاج منها مركزا لادارة العراق لانها تتوسط البصرة والكوف والاحواز ، ولادارة المشرق الاسلامي كله وقاعدة للجيوش العربية الاسلامية التي ساهمت في الفتوح التي امتدت الى بلاد السند والصين فنقل اليها من الكوفة المقاتلة العرب من جند الشام الذين كان يعتمد عليهم كثيرا في مهمات المواجهة مع الخوارج او الممارضين للحكم الاموي •

كان جند الشام الذين اسكنهم الحجاج مدينة واسط يتمون الى قبائل الشام اليمنية فبنى لهسم خططا سميت باسماء قبائلهسم مثل كلسب وخراعة والسكاسك وقضاعة وعك بني الأشعر وحريش ، كما اسكن الحجاج بواسط جماعة من مقاتلة القبائل العربية في العراق مثل بكر وتعيم وقيس والازد •

وقد حرص الحجاج على بقاء السكن في واسط مقتصرا على العسوب وحدهم فكان لا يدع احدا من اهل السواد يسكن واسطا • وبعد فرانحه من

لقد كان إختيار العجاج لموقع واسط تتيجة ادراكه اهمية الموقع مسن الناحية المسكرية وبفضل الخبرة التي اكتسبها خلال حروبه المديدة التسي خاضها مع اعداء الدولة علما بأن الهدف الرئيس من بنائه لمدينته كان عسكريا يدل على ذلك مناعة المدينة وعدم استطاعة احد دخولها الا من الابواب لائسه احاطها بخندق وسورين كما انه جعل على كل باب من ابواب المدينة حرسا اضافة الى وجود فهري دجلة والفرات كمانيين مائيين ضد هجمات المتسردين من البصرة أو الكوفة واخيرا فأن اختيار واسط كان بسبب قربها من المشرق من البصرة أو الكوفة واخيرا فأن اختيار واسط كان بسبب قربها من المشرق على اتصال دائم بهذه الجيوش وأنه كان بمد قادتها بارائه ونصحه وأن اهتمامه الشديد بالبريد ينه وبين قادة العمليات المسكرية من المشرق جعل الاخبار تصله كل ثلاثية إيام ه

وقد قلت اهمية واسط بعد بناء بفداد عاصمة الدولة العربية الاسلامية في العصر العباســـي •

# بغسماد

بعد تجاح الدعوة العباسية في سنة ١٣٧ هـ /٧٤٩ م بدا واضحا ان بلاد العراق اصبحت مركزا مهما لنشاط العباسيين السياسي ومقرا لدعوتهم فاليها التجا ابو العباس واهل بيته وفيها اعلنت الخلافة العباسية لذلك برزت اهمية المراق للعباسيين كانسب مكان تقيام عاصمة الدولة فيه وقد اتخذ ابو العباس السفاح مدينة قرب الكوفة مقرا له سماها الهاشمية ثم قام بيناء مدينة اخرى

على شاطيء الفرات سنة ١٣٤ هـ /٧٥١ م سماها الهاشمية ايضا واتخذهـــا عاصمة له الى ان توفي سنة ١٣٣ هـ /٧٥٣ م ٠

ولما تولى المنصور الخلافة فكر بيناء عاصمة جديدة للدولة تتوفر فيهما كافة المستلزمات العسكرية الدفاعية اضافة الى التحصينات الطبيعية التسي تعمل من الصعب على الاعداء اقتحامها فتم اختيار بعداد لما تعتاز به مسن خصائص عسكرية دفاعية اضافة الى وقوعها في منطقة سهلة وخصبة تكثر فيها المزارع وتتوفر فيها شبكة من الانهار وتستطيع تأمين الغذاء والماء لاعسداد كرة من الحدد والناس و

ثم بوشر ببناء مدينة بغداد التي صممت على شكل مدينة دائرية يعيطها سوران الداخلي منهما اعرض سمكا واعلى ارتفاعا من السور الاول ويعتوى على ابراج دفاعية تتجاوز المائة وعشرة ابراج وجعل للمدينة اربهة ابواب سمى كل باب باسم البلد الذي يواجهه وهي باب البصرة وباب خراسان وبساب الكوفة وباب الشسام •

وكان المنصور عند بنائه لمدينة بمداد قد تدارك الخطأ الذي وقع فيه الامويون لمدم اتخاذهم مدينة محصنة تحصينا قويا تستطيع أن تفاوم الاعداء مدة طويلة فعزز المدينة بالشكنات التي تتسع لقوة كبيرة من الجند وكانت هذه الشكنات خارج المدينة المدورة وتسعى مواضع هذه الشكنات (بالارباض) حيث تم توزيع الاراضي على فرق الجيش المضرية واليمانية والخراسانية فسي الاطراف الشمالية والغربية •

وتتيجة للتوسع الكبير الذي طرأ على مدينة بعداد وارباضها والمناطق المحيطة بها ولفرض انشاء خط دقاعي عن بعداد من الناحية الشرقية تم بنساء مدينة الرصافة علمى الجانب الشرقي من دجلمة سعيت به (عسكر المهدي) واحاطها بسور وخندق فكانت معسكرا توفرت فيه كل شروط الاقامة للجند

بصورة دائمية وكانت القوات التي تمركوت في هذا الممسكر بقيادة (المهدي ) ابن الخليفة وولي عهده مما يمطمي الخليفة فرصمة استدعاء همذه القوات واستخدامها لضرب اي تمرد قد يعصل ٠

ان نظام انشاء المعسكرات الدائمة والمدن العسكرية كان يعظى بأهتمام الدولة العربية الاسلامية وقد زاد اهتمام الخلفاء العباسيين ببناء المعسسكرات والحاميات والشكنات وشحنها بالمقاتلة والسلاح والمؤن والتجهيزات وبنساء الاصطبلات لايواء الخيول ادراكا منهم لاهمية هذه المعسكرات في توفير مستلزمات الامن والدفاع عن الدولة .

# ســـامراء

تم بناء مدينة سامراء على عهد الخليفة المعتصم بالله في سنة ٢٢١ هـ / موقد بنيت لتكون معسكرا دائما للجند الاتراك الذين ضاقت بهسم بغداد وكان الدافع الرئيس لبنائها هو تكاثر جند المعتصم من الاتراك والمفاربة والبربر في بغداد والذين صاروا يشكلون جيشا عدته ٧٠ ألف مقاتل فكان من الطبيعي ان يحدث الاحتكاك والتصادم بين هؤلاء الجند الفرباء وبين اهمل بغداد وكانت غطرستهم وقسوتهم على الاهالي عامة والصبية والضمفاء مسن بغداد وكانت غطرستهم الاهالي بهم وتضجرهم منهم حيث «كان لا يزال الناس خاصة سببا لضيق الاهالي بهم وتضجرهم منهم حيث «كان لا يزال يوجد الواحد بعد الواحد قتيلا بالارباض والدروب وذاك انهسم كانسوا يركبون دوابهم ويدوسون الصبيان فيأخم الشبان فينكسونهم عسن دوابهم ويدوسون الصبيان فيأخم الشبان فينكسونهم عسن دوابهم ويخرجون بعضهم ويقتلونهم سرا » فثقل ذلك على المعتصم وقدرد الابتعاد عن بغداد وبناء معسكر لجنده بعد ان تأكد لديه بان بقداء مثل هذا الحيش في عاصمة الدولة امر معضوف بالمخاط ه

وقد توخى المعتصم بعد حلوله مع جيشه في سامراء عزل جنده من الناس ومنع الاحتكاك او الاختلاط بهم كي لا يتكرر ماحدث في بفداد من المصادمات ين الجند والاهالي وكذلك بنى للجند قطائع منفردة عن قطائع الناس جميعا لا يختلط بهم احد وأمر ان تبنى مساكن الجند في هذه القطائع في شوارع واسمة وطويلة بعيدة عن أسواق المدينة وزحامها ومنفردة عن قطائع غيرهم من الناس وجعلهم منعزلين عنهم لا يختلط بهم غريب من تاجر او غيره لاجل تأمين حياتهم المعاشية وأمر ان تبنى في كل موضع المساجد والحمامات والاسواق وقد منه المعتصم هؤلاء الجند من مصاهرة الذين لا ينتمون الى اجناسهم لهسذا جلب لهم الجواري وزوجهم منهن ويبدو أن المعتصم كان يبغي من عمله هذا أمرين اولهما استمرار ولاء الجند له وذلك بالمحافظة على نقاء المنصر التركي ينمتمون الحا لله يقتدوا روح التقال التي يتمتعون بها ه

# الموفقية

على اثر استفحال حركة الرنج في جنوب العراق في عهد الخليفة المعتمد على الله رأى ولي العهد ( الموفق ) وكان قد تولى قيادة الجيش الذي إرسل للقضاء على هذه الحركة ان طبيعة حربه مع الزلنج تحتم عليه بناء مدينة حربية لتكون قاعدة عسكرية متقدمة تؤمن له كل مايحتاجه من المؤن والرجال خاصة اذا علمنا ان خطوط مواصلاته الطويلة والبعيدة عن العاصمة بعداد تفوض ان يكون هناك قاعدة او معسكر يهيء الفرص لاعادة تنظيم القسوات القادمة للحرب والتي زاد عددها على خمسين الله مقاتل بالإضافة الى الفرق الجديدة التي الفسمت اليه فيها بعد .

وبعد ان لاحظ الموفق حصانة مدينة ( المختارة ) قاعدة الزنج الرئيسة 
تأكد لديه ان اي هجوم مفاجيء عليها يؤدى الى خسارته للحرب فقرر المطاولة 
في الحرب وامر. ببناء مدينة على نهر ابي الخصيب وبازاء مدينة المختارة في 
سنة ٢٦٧ هـ / ٨٨٠ م سماها ( الموفقية ) وامر بحمل الميرة اليها من البر والبحر 
وانشأ فيها ديوانا للجند وكتب الى عماله في النواحي بارسال كل من يصبح 
للاثبات في ديوان الجند واكثر من بناء السفن النهرية التي يحتاج اليها للتموين 
ولاعتراض سفن صاحب الزنج وقطع المؤن عنه واتخذ بها المساكن للجنسد 
وعوائلهم وبنيت فيها المساجد والاسواق ودور الضرب ه

وهكذا اصبحت مدينة (الموفقية) مسكرا دائما للجند وقاعدة عسكرية توفرت فيها كل متطلبات العرب الطويلة في مناطق المستنقعات والاهسوار والاحراش الكثيفة ذات المسالك المقدة وبذلك تمكنت الخلافة العباسية من تحرير جنوب العراق من اخطر العركات السياسية التي واجهتها وهي حركة الرئيج .

# صنوف الجيش

كانت الدولة العربية الاسلامية ومنذ نشأ تها تولي اهتماما كبيرا ببناء قواتها تنظيما وتسليحا استعدادا لغوض معارك التحرير ومواجهة جيسوش الاعسداء والطامعين ٠

وكانت الصنوف البارزة والمعروفة في القسوات العربية هسي الحيالة ( الفرسان ) والرجالة ( المشاة ) والنشابون ( الرماة ) ومن خلال سير معارك التحرير الاولى في العصر الراشدى لا يمكننا القول بوجود وحدات خلاهات متخصصة بواجب معين بل ان المقاتلين جميعا وفي اغلب الحالات كانوا يقومون بواجباتهم القتالية اضافة الى الواجبات الاولى كخو الخنادق وتقديم الخدمات

. الادارية من مؤن وذخيرة والقيام بنقل الاخبار عن العدو وتحركاته •

واذا اخذنا معركة القادسية كسثال على ذلك وجدنا أن المقاتلين انفسهم كانوا ينولون هذه الاعسال كافة أد كانوا يحسلون شهداءهم وجرحاهم خلف صفوفهم وتقوم النساء بمداواة الجرحى واسعافهم كما يقوم الصبيان والنساء بحفر قبور الشهداء ودفنهم وكان قادة الجند وفرسانهم وابطالهم معن عرفوا بانفصاحة هسم القسراء والقصاص الذيسن يثيرون حساس الجنب بخطبهم واشعارهسم •

وتنيجة الاحتكاك الحربي مع جيوش الفرس والسروم وتفاعل العصرب العضاري مع الامم الاخرى وقابليتهم الفذة في التطور والابتكار خلال المصرين الاموي والعباسي ظهرت وحدات قتالية جديدة اقتضتها طبيعة الممارك وظروفها لزيادة القدرة القتالية للصنوف الرئيسة • ومع امتداد رقعة الدولة العربية الاسلامية وتنامي حجم قواتها اصبح مسن الواجب وجدود وحدات عسكرية اخرى تقوم بنهيئة كل مستلزمات المعركة من ادوات الحصار وفتح الطرق ونصب الجدور وتهديم الحصون والقلاع وانشاء المعسكرات وبنائها المغرى من ميدان المحركة واسعافهم ونقل الاخبار عن خطط العدو وتع كائه •

ولمرفة كل صنف من هذه الصنوف ينبغي عدم تقسيمها الى مسنوف رئيسة وصنوف الجيش لان وصنوف الجيش لان جبيع الصنوف مهمة وكل صنف منها يؤدي اعمالا وواجبات لا تقل اهميسة وخطورة عن واجبات الصنوف الاخرى وهي بمجموعها تشكل وحدة متكاملة وهذه الصنوف هي :

#### الفرسسان

لقد عرف العرب فضل الخيل وقيمتها واهميتها لعياهم لانها كانت عدتهم في الحرب والفارات والكر والفر كما كانت عنوان مجدهم وفخارهم لذلك بالغوا في العناية بها وتحسين نسلها وحفظ انسابها حتى عرفت الخيول العربية بانها أجود خيول العالم •

ولما كان الجهاد ركنا أساسيا من اركان الاسلام فان العرب لم يجابهوا 
صعوبة كبيرة في اعداد الغيول للفرسان وقد كان المقاتل ينفر للحرب مسع 
فرسه الذي عوده على شنلف العيش والاكتفاء بالقليل من اوراق الشجر او 
العشب لذلك لم تتكلف الدولة او بيت المال شيئا ، ومما شجع الجند على اقتناء 
النخيول أن الاسلام جعل نصيب الفارس من الفنائم ثلاثة اضعاف نصيب 
الراجل كما وجه الخلفاء الراشدون عنايتهم بتهيئة كتائب الفرسان بالنظر 
للاهمية التي تحتلها كفوة فعالة تتحمل العبء الاكبر في القتال وعليها يتوقف 
تقرير النتائج النهائية للمعركة فخصصوا مساحات كبيرة من الاراضي لرعسي 
الخيل والماشية وعينوا عمالا للاشراف عليها ه

وحرصا من الخليفة عمر بن الخطاب (رض) على تهيئة قرة كافية من الفرسان للاستمانة بهم عند الضرورة خصص في كل مصر من الامصار اربعة الاف فرس وعين عليها من له دراية وخيرة في تربيتها ورعايتها وتدريبها لتكون عدة للطوارى، فكان سلمان بن ربيعة الباهلي مسؤولا عن رعايسة خيسل المسلمين في البصرة •

وبذل ولاة العراق خلال العصر الاموي جهودا كبيرة في العناية بكتائب الفرسان فكانوا يعرضون الخيل كما يعرضون الجند وينقصون عطاء كل فارس اهزل فرسه او اهمل العناية به فيداً صنف الفرسان خلال العصر الاموي يزداد فؤة بنوالي المصارات العرب في معاركهم ، ولم تمض فترة طويلة من قيام الحكم الاموي حتى اصمحت معظم القوة العربية الضاربة من الفرسان وذلك لشعورهم ماهم هذا الصنف في المعركة .

ولفي صمه الفرسان اهتماما كبيرا من قبل العباسيين فكان قواد الجيش يوصون الجند بالعاليه بعبولهم وتسمينها ثم ترويضها وتضميرها لتكون قوية شديدة التحمل سرمة الجرى كما حرص قادة الجيوش على ابعاد الغيول الضميفة او الهزبلة لثلا تميق مسيرة الجيش فأذا اراد احد القواد ان يكشف الحيول الضميفة في فرسائه فانه يضرب قرسه بالسوط فيركض وكضا شديدا يسبق بقية الفرسان بمسافة ميلين ثم يقف على مرتفع ينظر الى الذين لحقوه فين لم يلحق به لضعف دابته رده الى المسكر ه

وكان للعباسيين ميادين كبيرة في الرقة والشماسية يدربون فيها خيولهم ويرسلونها الى حلبات السباق فكان لهذه المباريات أكبر الاثر في تحسين جنس الخيل، وبأعتماد العباسيين على الجند الاتراك زادت اهمية القرسان في الجيش لان هؤلا، الاتراك كانوا فرسانا ماهم بن كما اشار الى ذلك الجاحظ لذلك الدسح فرق المهرسان تشكل المعمود المقرى للجيش العباسي في حين لسم يستمال الحصال في ترنسا ملل الا في النصف النافي من القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي) للشفل او لا كم للقتال بعد ذلك ه

و بالنظر للدور الكبر الدي يامه الفارس في المعركة فقد اشترطوا في الفارس أن يكون عارفا بالخيل ونه معرفة بشيء من البيطرة ولهدراية بالفروسية مامجب علسى الفارس عند القتال مسن مقابلة المسدو والثبات والمراوغسة والاستطاد .

وتقم على الفرسان وأجبات أهمها :

الهجوم : وكانت كتائب الفرسان العربية تستخدم في الاجنحة وكان ذلك رسح لها حرية العتركة والمناورة والمرونة في الاستخدام • الالتفاف : ويقع على الفوسان واجب الالتفاف على المدو من الخلف لارباك صفوفه .

المطاودة : واذا ما حلت الهزيمة بالعدو فعلى النرسان واجب مطاودتمه والسيطرة على معسكره واثقاله وكان القواد يخصصون قوّة احتياطية مسن الفرسان للقيام بهذا الواجب ه

الاستطلاع: ومن واجب الفرسان ايضا الاستطلاع وهو ارسال مجموعة من الفرسان لاستطلاع خبر العدو والسيطرة على المناطق الحيوية •

العماية : كما يقوم الفرسان ايضا بواجب حماية القطعات اثناء التعسكر واثنـــاء المســـير •

أما اسلحة الفرسان فكانوا يستخدمون الاسلحة الرئيسة وهي السيوف والرماح والقوس ببراعة حيث لم يستطع الخيالة الفرس استخدام السيوف وهم راكبون بينما كان العرب يجيدون ذلك وكان الفرسان يفاخرون باستخدام الرماح الطويلة التي تسمى ( الخطل ) وهو الرمح الذي يضطرب بيد صاحبه لافراط طوله وكان لا يحمله الا الفارس الشديد الذي اذا رآه عدوه هاب وحاد عنه وكانوا يستخدمون ايضا رماحا قصيرة تسمى ( المطارد ) تستخدم للرمي بها عن بعد ه

ويلبس الفرسان الدروع والخوذ ويحملون في السروج تحت أرجلهم الفؤوس والدبابيس التي تستعمل في تهشيم الخوذ أما السرج الذي يركب عليه الفارس فلمه اجزاء متعمدة كاللبد والابزين والحياصة والقبقب والمرشحة والركاب صممت لضمان قيام الفارس بمهامه على اتم وجه وتأمين الراحة اثناء التنقس. •

## الرجالة (الشباة)

وهم الجنود الذين يقاتلون وهم راجلون ويؤلفون القسم الاكبر مسن الجيش ويقع عليهم عبء الاصطدام المباشر مع الهدو وقد امتاز الجند العرب الرجائة بقابليتهم على القتال في مختلف الاماكن وتحت مختلف الظروف وقد منحتهم طبيعتهم الصحر اوية القاسية البأس والعزيمة ثم جاء الاسلام فمنحهم قوة الايمان والعقيدة فأصبح المقاتل العربي المسلم نموذجا للمقاتل الذي لا يهاب الموت في حين نرى اعداءهم من الفرس والروم كانوا رغم الاعداد الهائلسة التي يدفعون بها الى المعارك يربطون جندهسم بالسلاسل جماعات جماعات حذرا من فرارهم ه

وفي العصر العباسي كان الجند الرجالة في حروبهم مع الروم او مسع الخرمية في مناطق اذربيجان وأرمينية وآسيا الصغري يجتازون الوديسان والمضائق الخطرة ويصعدون الى رؤوس الجبال، وفي معركة عمورية قطعوا مئات الاميال وهم يدكون حصون الروم حتى وصلوا عمورية وفي مماركهم مسع الزنج امضوا السنين الطويلة يجتازون الاهوار والاراضي الموحلة دون كلل او ملل حتى قضوا على هذه الحركة •

ان واجب الرجالة الرئيس هو الالتحام مع العدو وتعطيم قوته الرئيسية فهم يتقدمون بشبات وسكون ملقين الرعب في صفوف اعدائهم ولم تكسن اصواتهم ترتفع بالتكبير الا عند حدوث ما يستدعي ذلك مثل قتل قائد العدو او فرار اعدائهم او عند الصولة النهائية حيث يكون للتكبير اثره في خلع قلوب الاعداء واضعاف روحهم المعنوية بمكس اصوات اعدائهم وخاصة الفرس التي لا تضير من تعودها لانها لا غاية لها ولا هدف .

وللرجالة واجب اخر هو التصدي لفرسان العدو وابطال فاعليتهم بعقر

خيولهم وهناك واجبات اخرى كالقيام بالحراسات ومسك الهناطق العيويسة والقيام بواجب المسالح •

أما لباس الرجالة فتتكون عادة من القمصان المحبوكة على اجسامهم الى منتحت الركبة ويضعون على رؤوسهم الخوذ ويلبسون الدروع الواقية وقد يخصص لقائد الرجالة فرسا او دابة لكي تمكنه من سرعة الانتقال بين جنوده لاعطائهم الاوامر والسيطرة عليهم •

## النشسابون (الرماة)

وهم حملة الاقواس التي يرمون بها السهام او النشاب وقد برع العرب فرق في استخدام القوس ثم فاقوا اعداءهم باستخدام هذا السلاح وكان للعرب فرق وسرايا من الرماة تحيد الرماية الى درجة كبيرة فقد كان لخالد بن الوليد فرقة من الرماة عند حصاره لاهل الانبار سنة ١٢ هـ /٣٣٣ م فأصابوا عيون كثير من الاعداء فسميت تلك المعركة بوقعة (ذات العيون) وكان لقتية بن مسلم فرقة من الرماة استخدمهم في مماركه في خراسان وماوراء النهسر ويدعون بر المواميسة) ه

ورغم اشتهار العرب في العصر العباسي الأول بفن الرماية الا ان استخدام الاتراك الذين كانوا يجيدون الرمي بالقوس عزز من قوة فرق الرماة وكان لهذه الفرق دور كبير في حرب بابك الخر"مي فقد بث القائد العباسي الرجالة النشابة خلف صفوف الخر"مية فقاموا بالهجوم المفاجىء عليهم ورميهم بالنشاب فكان لذلك اثر كبير في اختلال صفوف الخر"مية وبعث الرعسب في قلوبهم وانهزامهم •

كان للرماة دور كبير في المعارك وغالبا ماكانت المعارك تبدأ بالتراشـــق باننبل لايقاع اكبر الخسائر في صفوف العدو لهذا يكون تأثيرهم في الدفاع اكبر منه في الهجوم لان الرامي يكون في حالة الوقوف اكثر دقة في الرمسي والاصابة من الرامي المهاجم الذي يندفع بسرعة مما يؤثر على دقة اصابته لذلك كان استخدامهم في مسك المضائق والربايا ومن فوق الاسوار يكون اكشسر فائسدة •

### المنجنيقيون

وهم الجند الذين يرمون حصون الاعداء وقلاعهم بالمنجنين عند الهجوم او رمي جيوش الاعداء من داخل الاسوار والحصون في حالة الدفاع ومسن هنا تظهر اهمية رماة المنجنيق كصنف له التأثير على سير العروب لما تسسبه المقدوفات من تخريب او حرائق في حصون الاعداء او ارباك الجيوش المهاجمة،

استخدم العرب المنجنيق في وقت مبكر واول من استخدمه من العرب هو جذيمة بن مالك الابرش ملك المناذرة في الحيرة وقد استخدمت القوات العربية الإعداد الكبيرة من المجانيق في معاركها واصبح سلاحا عاديا يتخذه معظم القواد وعلى الاخص في حصار المدن وكان حجم بعض هذه المجانيسق كبيرا جدا فقد استخدام محمد بن القاسم الثقفي في حصار احدى مدن السند منجنيةا ضخما يسسى ( العروس ) يقوم على خدمته خمسمائة جندي من رماة المنجنيق وكان لقتيبة بن مسلم منجنيق كبير يسمى ( الفحجاء ) و

ثم برز اثر هذا الصنف في العصر العباسي في معركة عمورية فقد أمسر الخليفة المعتصم بعمل مجانيق كبيرة يعمل على كل واحد منها عدة رجال فكان لفرب المنجنيقات المتواصل لاسوار عمورية الاثر الفعال في هدم اسوارها وحراق مبانيها اما في حصار بغداد سنة ٢٥١ هـ / ٨٦٥ م فأن اصحاب الخليفة المستعبن بالله علقوا اهمية خاصة على هذا الصنف في صد الهجوم الذي قام به جيش الاتراك القادم من سامراء فقد وزعوا المنجنيقات على ابواب بغداد كافة وهكذا استطاعت بغداد ان تصمد فترة طويلة أمام العصار الذي فرض

عليها بفضل رجال المنجنيق ولعق جيش الاتراك المحاصر لبغداد خســــائر كبيرة بسبب رميه بالمنجنيق •

أن مثل هذه الاعداد الضخمة من المجانيق التسبي استخدمتها القسوات المربية الاسلامية في حروبها لابد وان يتوفر لها الاعداد الكافية من رمساة المنجنيق الذين يقومون بنصبها واعدادها وتهيئة الحجارة والمقذوفات لها اضافة الى العمال الذين يقومون بنصبها او اصلاحها لذلك كان القادة عند محاصرتهم للمدن يسارعون الى تهيئة الاعداد الكافية من المنجنيقيين والعمال وحيوانات النقل للتحجيل بنصب المجانيق واحضار الحجارة والمقذوفات وبدء العمسل فورا لفرض التأثير على الهدو ٠

والى جانب المنجنية من ظهرت طائفة الدبابين وهم مقاتلو الدبابات التي تستخدم في التقرب من اسوار العدو لغرض هدمها او احداث ثغرة فيها ولكن استخدام الدبابات خلال العصر الاموي كان قليلا بسبب عدم استخدام القوات العربية هذا الصنف على نطاق واسع اما في العصر العباسي فكان الدبابون يشكلون صنفا مهما فقد أمر الخليفة المعتصم عند حصاره عمورية بعمل دبابات كبيرة تسع كل واحدة منها عشرة رجال وتسير على عجل لغرض الاقتراب من اسوار عمورية وهدمها •

## الفعلة (المهندسيون)

ان استمرار معارك التحرير خلال العصر الاموي واتساع نطاقها وتطور اساليب القتال دعا الى ضرورة وجود طوائف وجماعات من العمال للقيام بالاعمال التي تتطلبها العمليات الحربية من فتح الطرق ونصب القناطر والجسور والمعابر وحفر الآبار وتنقيتها وقد اطلق على هؤلاء اسم (الفعلة) واطلق عليهم في العمار العباسي اسم (الكلفرية) وكانت وظيفة (صاحب الكلفرية) من المناصب

المهمة في الجيش العباسي اثناء الحروب فهم على اتصال دائسم بقائد الجيش لتلقى الاوامر والتعليمات منهم مباشرة او الايعاز بتنفيذها دون تأخير •

### النفاطسون

كان استعمال النفط في الحروب معروفا غير ان استعماله من قبل العرب في صدر الاسلام كان نادرا الا ان العباسيين برعوا في استعمال النفط والنار في القال بعد ان لمسوا تأثيره الفعال في المعارك ولهذا ألحقوا بكل فرقة أو قطعة عسكرية جماعة من النفاطين يلبسون ملابس غير قابلة للاحتسراق ويقذفون المائيط والمواد الحاوقة على الإعداء ه

وكان رامي النفط يلبس ثوبا خاصا اسمه (لباس النفاطين) لكيلا يصيب نفسه بأذى . قيل ان مخترع هذا الثوب جندي عراقي اسمه محمد بن يزيد ارتداء عندما اقتحم نيران مدينة هرقلة بعد وقوعها في ايدي جيوش الخليفة هارون الرشعد .

ويبدو ان النفاطين اصبحوا خلال العصر العباسي صنفا مهما من صنوف الحيش لا يمكن الاستغناء عنه ٠

والنفاطة هي الآلة التي تقذف النفط وكان هناك جماعة من الوجالسة النفاطين كانوا يقاتلون بقوارير النفط وهي زجاجات تملأ نقطا سريع الالتهاب وترمى على جنود الاعداء فيحترقون ٠

## الكوهبانية (المخابرة)

الكوهبانية هم اصحاب الاخبار او المكلفون بواج بالمخابرة بين قطعات الجيش فهم مكلفون بنقل الاخبار بين قطعات الجيش كافة واعطاء الاشارات الى امراء الوحدات العسكرية لاحاطتهم علما بكل ما يجرى في ساحة المركة المركة

وقد ورد ذكرهم كثيرا في الحروب مع الخرسمية وفي موقعة عمورية وكان مؤلاء الكوهبانية يعتمدون في نقل اخبارهم على تحريك الاعلام فيقفون على مشارف الطرق او المرتفعات وعند مشاهدتهم حركةغير اعتيادية يقومون بنتحريك الاعلام بغريقة متفوعليها فيفهم قائد القطمة المسكرية مضمون الغير وكان للكوهبائية والجب آخر هو كشف وتعقيب الكمائن والدوريات التي يعثها العدو ويملمون قائد الجيش بها فيتخذ الحيطة والعذر و واستخدام الكوهبائية كادلاء يرافقون القطمات المتقدمة ليدلوها على الطرق والمسالك الصحيحة ويقومون بحراستها ليسلاء و

## الخدمات (النقل والتموين والطيابة)

ان توالى انتصارات العرب واتساع رقعة الدولة العربية الاسلامية خلال العصرين الاموي والمباسي ادى الى توفر الاعداد الكبيرة من الاسرى والرقيق فأمكن الاستفادة من هذه العناصر في انجاز كثير من الاعمال الخدمية كتأمين الطعام ونصب الخيم ونقل الامتعة والمهمات واقامة المعسكرات وتوفير المؤن والذخرة .

وفي مجال النقل نجحت القوات العربية في تأمين متطلباتها من المـؤ ن والذخيرة والمعدات وايصالها الى مناطق القتال بواسطة قوافل الابل والبغال وقد ادت الابل للعرب اجل الخدمات في حروبهم فقد كانت اداة المواصلات والنقل وكان عليها المعول في قطع القفار واجتياز الصحارى وليس هناك من يتحمل السير الطويل والعطش في هذه المناطق غير الجمل فقد كان واسطتهم في تقل الخيام والامتعة الثقيلة وآلات الحصار ه

أما في المناطق الجبلية فمن الطبيعي ان يستفيد العرب في نقل ممداتهم من البغال والاستمانة باهالي تلك المناطق لهذا الفرض • واستخدم البريد في نقل الامدادات السريعة من الجند الى مناطق القتال في الحالات الطارئة • وفي مجال خدمات التموين من الطعام والذخيرة اعتادت القوات العربية الاسلامية أن تتزود بالمؤن من المدن والقرى الواقعة في طريق تقدمها وكان من رؤساء القبائل أو الفرسان المعروفون يتبارون في اطعام الجند على ثققتهم انطلاقا من روح الكرم المتأصلة في تفوسهم وكان هذا يؤدى في بعض الاحيان الى تحمل نققات قد تكون باهضة فاتبعوا طريقة ( التناهد ) في العرب وهو ان يضرج كل واحد منهم شيئا معلوما من طعام أو شراب ويوزعوه على المجند اغراد اخرح الثاني مثلة وهكذا ٥٠٠٠

وكانت قوافل الميرة والذخيرة في العصر العباسي كبيرة جدا تحتوي على مئات الابل والدواب مع الجند يعرسونها وكان قادة الجند يعرسون دائما على توفير الماء والزاد اثناء المعركة ويشرفون بانفسهم على تأمين الطعام للجند ويأمرون الجند الذين يصعدون الى رؤوس الجبال ان يأخذوا معهم الماء وجميع ما يعتاجونه وكانوا يأمرون المسؤول عن حمل الماء ويسمى (صاحب الشراب) ان يتوسط المقاتلين ويحمل معه الماء الله يعطش الجند فيضطرون الى تسرك الماكنهم والرجوع لشرب الماء ه

أما في مجال الخدمات الطبية واسعاف الجرحى فأن وسائل العسلاج والاسعاف كانت ترافق القوات الى مناطق القتال وفي معركة القادسية كان الخليفة عمر بن الخطاب ( رض ) يبعث العلاج للمقاتلين من اطباء وممرضين وخيم وأدوية •

ومن البديهي ان تزداد عناية العرب بأمور العجرحى من المقاتلين تتيجة لتطور نظامهم الحربي فظهرت المحامل لنقل الجرحى الى مواضع الاسماف فكان الجريح يوضع على معمل من جلد او قماش بين خشبتين ويحمله رحلان ه

وكان قادة الجيش خلال العصر العباسي يصطحبون معهم مجموعة من

الاطباء والمعرضين لاسعاف الجرحى ومداواتهم او اخلائهم من ساحة المعركة ونقلهم الى مستشفيات الميدان بعملهم على النقالات المعدة لهذا الغرض •

وكانت المستشفيات المتنقلة عبارة عن خيم ونقالات ومعدات طبية تعمل على البغال اذا استخدمت في الاراضي العبلية اما في الاراضي السهلة فكانت العمال تتولى ثقل هذه المعدات ه

## العيون (الجواسيس)

العيون عناصر قتالية وهي وان لم تباشر القتال الفعلي فهي تفاتل العدو داخل صفوفه من خلال كشف خططه ونواياه • ويتوقف على المعلومات التي يقدمها العيون وضع الخطط الحربية لذلك فالعيون عناصر عسكرية تؤدى خدمات لا غنى عنها للقيادة •

وكان لمتاخمة القبائل العربية في العراق لدولة الفرس اثره في نجاح المثنى بن حارثة الشيباني في الحصول على معلومات مسبقة ومبكرة لتحركات قوات الفرس فكان بنو شيبان بحكم منازلهم القريبة منهم واتصالاتهم معهم مادة صالحة لان يكونوا عيونا ترصد تحركاتهم التي كانت تصل الى المثنى في الوقت المناسب •

وقد عرف الخليفة عمر بن الخطاب (رض) قيمة العيون في العصول على المعلومات ويظهر ذلك واضحا من رسالته الى سعد بن ابي وقاص التي يقول له فيها ( واذا توطئت ارض العدو فأذلك العيون بينك وبينهم ولا يخف عليك امرهم وليكن عندك من العرب او من اهل الارض من تطمئن الى تصحمه وصدقه فأن الكذوب لا ينغمك خبره وان صدقك في بعضه والغاش عين عليك وليس عينا لك ) •

وقد استطاع القادة العرب وضع الخطط العسكرية الصائبة المبنية على

المعلومات الدقيقة التي كان يقدمها لهم العيون سواء من العرب او من اهالي البلاد المحررة الذين اخلصوا النية والنصيحة للعرب والمسلمين •

ولفطورة مهمة العيون كانوا يحاذرون ان لا يعرفهم الجند او يشار اليهم بالاصابع ويحاولون ان لا يتعرف العيون بعضهم على بعض ولضمان ذلك كانوا يكلفون احد اعوان القائد بالاتصال بهم سرا دون ان يعرف احد بذلك ووضعوا شروطا قاسية لمن يختار لهذه المهمة كان يكون ثقة كتوما وله خبرة والمام باحوال البلاد التي يتوجه اليها وان يكون صبورا على العقوبة والتعذيب اذا ظفر به العدو •

وقد بالغ العباسيون مبالفة كبيرة في استخدام العيدون والتوصل بكل وسيلة الى كشف امرار اعدائهم ومعرفة نواياهم مستخدمين فيذلك الرجال والنساء والفلمان من مختلف طبقات المجتمع فكانوا يسافرون الى مختلف الاقاليم متنكرين على هيئة تجار او اطباء او طلبة علم او غلمان او جواد ليتمكنوا من التفلفل الى الاماكن التي بعثوا اليها وليحصلوا على ما يريدونه من معلومات واسرار •

ان الدافع الاساس الذي دفع المناسيين الى المبالغة باستخدام الجواسيس هو وجود الامبراطورية البيزنطية التي تعتبر العدو الاول الذي يصدد كيان الدولة العربية الاسلامية واستخدام البيزنطين للنصارى القاطنين على الحدود بين الدولتين للتجسس على احوال المسلمين ثم وجود الدول الاسلامية الاخرى كالامويين في الاندلس والفاطميين في المغرب والمباليك في مصر والشام وولايات الاطراف كالبويهين والسمامانيين والصدائيين وغيرهم مما يدفع كل الاطراف الى استخدام العيون والجواسيس لرصد حركات الاخرين اضافة الى الحركات والتن الداخلية التي كانت تدفع الدولة الى استخدام العيون لكشف المشردين والثائرين والحركات المناهضة للدولة و

# القسراء والقصاص

كان وجود بعض القراء والقصاص ضمن الوحدات المقاتاة ضروريا لغرض النارة حماس الجند ورفع روحهم المعنوية فيقصدون عليهسم المجاد اسلافهسم ويزهدونهم في الدنيا ويرغبونهم في الشهادة وكان القراء يقرأون سورة الجهاد وهي سورة الانفال قبل بدء القتال عملا بالسنة اانبوية لعث المقاتلين على الصبر والحهاد •

ولم يشكل القراء والقصاص خلال العصر الراشدي وحدات مستقلة في القوات العربية الاسلامية فقد كان قادة الجند وفرسانهم وإبطالهم ممن عرفوا بالقصاحة والبلاغة وقوة البيان هم الذين يثيرون حماس الجند بكلمات موجزة بليفة ومؤثرة تلهب حماسهم وتثير فيهم حب القتال في سبيل العقيدة ففي معركة القادمية كان القارىء الذي يقرأ سورة الجهاد غلاما من القراء كان الخليفة عمر (رض) قد بعثه مع سعد بن ابي وقاص • وكان القصاص هم ابطال العرب وفرسانهم وقادتهم منهم قيس بن هبيرة الاسدي وعاصم بن عمرو التعيمي أخو التعقاع وربيع بن البلاد السعدي وربعي بن عامر •

واخذت ظاهرة استخدام القراء والقصاص خلال المصر الاموي تنوسم فكان القصاص ينتشرون بين الجند ويقصون عليهم امجاد اسلافهم ويلقون عليهم الشعر الحماسي وفي اواخر المصر الاموي اصبح القراء والقصاص من اهل العلم والفقه والدين وهم الذين يتولون حث الجند على الجهاد واثارة حمامهم وحميتهم فكانوا يتفرقون بين صفوف الجند ويحرضونهم على الجهاد ويذكرون فضله وبعد ان يصل الجند الى ذروة الحماس يرسل القائد السي القصاص بان يتنحوا جانبا ويخلوا بين الجند وبين عدوهم م

واتخذت وظيفة القاص او القارىء صفتها الرسمية خلال العصر العباسي شأنها شأن الوظائف الاخرى التي الحقت بالجيش كقاضي العسكر وصاحب شرطة العسكر وغيرهم •

## التسليع

عرف العرب انواعا عديدة من الاسلحة وبرعوا في استخدامها لانها كانت عدتهم في الدفاع عن انفسهم ومواجهة اعدائهم وقد بذلت الدولة العربية الساهمية منذ عهد الرسول (ص) اهتماما بالفا بالسلاح واعطته كل عنايتها وبذلت كل الجهود في سبيل اعداده وتوفيره وتطويره وفقا لمتطلبات واحتياجات المحادك •

كانت ابرز الاسلحة التي استخدمها الجيش العربي الاسلامي منذ عهد الرسول (ص) هي السيف والرمح والقوس اضافة الى الاسلحة الدفاعية كالدرع والترس والبيضة وكانت هذه الاسلحة هي عدتهم في العرب لذلك برعوا في استخدامها براعة فائقة تتناسب مع روح الفروسية والشجاعة والتضحية التي نات تميز حياتهم ولم يقف استخدام العرب للسلاح عند هذا الحد فقد تطلب التوسع الكبير في حجم القوات وطبيعة القتال مع جيوش الاعداء من الفرس ما الوم تطوير هذه الاسلحة واستخدام اسلحة جديدة تتناسب وحجم اعمالهم الثالية الكبيرة •

والملاحظة البارزة التي ظهرت في مجال استخدام العرب لمختلف الاسلحب من براعتهم الفائقة في استخدام وتطوير الاسلحب ألهجومية لان الاسلوب المجومي التعرفي كان هو الاسلوب المغالب في كل الاعمال الحربية منذ عهد الرسول (ص) وحتى اوائل العصر العباسي وبلغت قابلياتهم في استخدام الاسلحة وتحسينها وتطويرها الى درجة جعلتهم يفوقون اعداءهم في استخدامها بكل داعة ويراعة ه

اهتمام الدولة العربية بتهيئة السلاح كما ونوعا

عندما اطل العصر الاموي كانت كميات كبيرة من السلاح قد وقعت بايدي

المقاتلين العرب تتيجة انتصاراتهم المتنالية فكان هذا السلاح يوزع على المحاربين وبرسل الباقي الى قواعد الجيش الرئيسة في الكوفة والبصرة وواسط ليحفظ في خزائسن السلاح لهذا فقد توفرت في خزائن السلاح بخراسان على عهد قتيبة بن مسلم كميات كبيرة من الاسلحة وآلة الحرب فكتب قتيبة الى الحجاج والى العراق ليستأذنه في دفع ذلك السلاح الى الجند فأذن له •

و في سنة ٨١ هـ/ ٧٠٠ م جهن الحجاج جيشا من مقاتلة البصرة والكوفة تمداده اربعون الف مقاتل وسيره الى سجستان لمحاربة الترك وجهز ذلك الجيش بكل ما يحتاجه من السلاح والمدة الكاملة حتى سمي ذلك الجيش ( بجيش الطواويس ) لحسن هيئتهم •

وكانت خزائن السلاح في العصر العباسي تحوي اصنانا لا تحصى من الاسلحة والآلات ويروي ابن الزبير في كتابه ( اللذخائر والتحف ) ان خزانـــة السلاح في خلافة السفاح كانت تحوي خمسين الف درع وخمسين الف سيف وثلاثين الف جوشن ومثني الغ رمح ٠

ومما يؤكد اهتمام المباسيين بالسلاح وجمعه والمناية به أن الفضل بن الربيع ذكر أنه لمسا ولي الأمين الخلافـة أمره أن يعصي ما في الغـزائن من السلاح فاستدعى الكتاب والمشرفين على الغزائن واقام أربعة أشهر يعصي ما في هذه الغزائن من الآلات كل صنف على حدة وكان من جملة ما احصاه من آلات الحرب: عشرة ألاف سيف متعلى وخمسون الف رمح ومئة ألف قوس والف درع خاصة وخمسون الله درع عامة وعشرة الاف بيضة وعشرون الله جوشن ومئة وخمسون الله ترس واربعة الاف سرج خاصة وثلائون الله سرج عامة واربعة الاف يقبة بآلاتها ومئة وخمسون سرادقا وهذا يفسر لنا مدى حرص العباسيين على جمع الأسلحة وتحسينها وخزنها •

وفي عهد الخليفة المقتدر بالله وصلت العناية بالسلاح وتزيينه الى دِرجة

التفاخر به امام الرسل الاجانب ويشير الخطيب البغدادي في كتابه ( تاريخ بغداد ) الى انه كان فيقصر النمردوس من الآلات ما لا يحصى ففي دهاليزه عشرة الاف جوشن مذهبة معلقة وفي ممر طويل طوله ثلثمائة ذراع كان هناك نعو من عشرة الاف درقة وخوذة وبيضة ودرع وجمبة محلاة على جانبيه •

## انواع الاسلحة

تنقسم الاسلحة التي استخدمتها القوات العربية الاسلامية بحسب طبيعة استعمالها الى اسلحة هجومية واسلحة دفاعية ، وتنقسم الاسلحة الهجومية الى : اسلحة خفيفة واخرى ثقيلة .

## آ \_ الاســـلحة الخفيفـــة

#### السيف:

وهـ و اشهر اسلحة العرب واقدمها واشرفها وافضلها عدهـ محسى امتلات بذكره اشعارهم وأخبارهم وهو عندهم عنوان البطولة والفروسية فكانوا يجيدون استخدامه في القتال والمبارزة فرسانا ومشاة واشهر السيوف العربية مــا كان يصنع من الفولاذ واشتهرت السيوف اليمانيـة بانهـا اشهر السيوف ثم الهندية •

كانت السيوف التي استخدمها الجيش العربي الاسلامي منذ الصدر الاول وحتى نهاية المصر العباسي مستقيمة وذات حدين وان نصالها تنتهي بطرف مدب مثث الشكل ويدو ان السيف المستقيم كان هو السائد بين اسلحة المحتب القديمة فالسيف القديم الذي استخدمته شعوب الشرق العريقة في الحضارة كالاشورين كان مستقيم الشكل كما يتضنح من تقوش الاشار القديمة وبذلك يكون العرب والعراقيون بصورة خاصة قد حافظوا على الشكل المسيف العربي الذي ورثوه عن حضارتهم القديمة •

وكانت أغمدة السيوف نغلف ببطائن تسمى ( الخلال ) ولها حمائل وتزين الاغمدة بحلق مستديرات تسمى الرصائع ٠

### الرمسح

ولا يقل الرمح اهمية عن السيف فهو من اسلحة العرب المشهورة وكان يتسلح به الفرسان والرجالة .

والرمح عبارة عن قناة من خشب الزان او الشوحط ركب في رأسها سنان من الحديد واحسن الرماح ما كان متينا ومرنا ومستقيما لفسان عدم انكساره عند الطعن به ه

وكان الرجالة يستخدمون الرماح الطوينة للقتال بها وخاصة عند المغانق او الخنادق اما الجند الاتراك في العصر العباسي فكانوا يستخدمون نوعا من الرماح القصيرة تسمى (المطارد) وهي قناة قصيرة واستخدمت بعض فسوق المقرسان العباسية انواعا من الرماح تسمى المزاريق او القنطاريات وهي ليست طويلة واستنها قصيرة وعريضة •

#### القسيوس

سلاح قديم استخدمه العرب ببراعة واستطاعوا ان ينتزعوا من خصومهم ميزة التفوق فياستخدامه وهو السلاح الرئيس لصنف النشابين ( الرماة ) وكان يتسلح به الفرسان والرجالة ايضا ه

والقوس عود ينخذ منخسب النبع وهو خشب لين متين ويقوس كالهلال ويشت فيهالوتر لغرض رمي السهام او النشاب وتتيجة للتطوير الذي احدثه العرب على القوس ظهر نوع يسمى ( القوس العربية ) وتسسى ايضا ( قوس العربية ) لانها ترمي عدة سهام مرة واحدة فاذا دفعها الوتر خرجت كالجراد المنشر دفعة واحدة فلابد ان يصيب واحد منها الهدف .

ونلهرت في العصر العباسي انواع اخرى من الاقواسس منها ما يسمى.
بالاقواس (الناوكية) او اقواس (الزيار) وهي من اشد الاقواس رميا ويحتاج.
الى شد وترها عدد من الرجال وقسد ورد في تاريخ الطبري ان سهام همذه
الاقواس من القوة بحيثان السهم الواحمة يمكن ان يصيب اكثر من شخص.
واحده

كما طور العباسيون نوعا اخر من الاقواس تسمى باقواس الابسراج. التمددة الجهات ويتم نصب هذه الاقواس على الجهات الاربع للبرج في كل جهة قوس ولكل قوس مجراة للسهام وتلتقي هذه المجاري في قفل واحد ويوضع. في كل مجراة ثلاثة أو اربمة اسهم ويرمى في هذه القسي الاربمة جندي رام واحد فتخرج في دفعة واحدة بضعة عشر سهما فيظن ان في ذلك البرج عسدة رحسال •

ومن اجزاء القوس الوتر والسهم والجعبة التي توضع فيها السمهام ويحملها الرامي على ظهره ٠

#### العبسوس

وهو عبارة عن هراوة من الحديد في طرفها كتلة صغيرة فيهـــا تتوءات تستممل في تهشيم الخوذ المعدنية ويحملها الفرسان في السروج تحت ارجلهم وقد شاع استعمالها في العصر العباسي كثيرا •

#### القسسلام

وهو عبارة عن كفة توضع فيها القذيفة وهذه الكفة مربوطة بثلاثة حبال او سيور متينة تمسك من اطرافها وبعد تدويرها مرات باليد يفلت طرف واحد من الحبال فيقذف ما في الكفة الى بعد عظيم بقوة وقد استخدم العيارون هذا السلاح في بغداد كثيرا وبرز استخدامـــه اثناء حصار بغداد سنة ٢٥١هـ /

٨٦٥ م وقتائهم للجند الاتراك وكان بعضهم يجيد الرمي بهذا السلاح ولا يخطيء حرماء ه

### ب ـ الاسماحة الثقيلمة

وهذه الاسلحة تمتاز بتأثيرها الفعال والواسع اثناء الحرب لما تسببه من تخريب وهدم وحرائق ويقوم باستعمالها مجموعة من الجند وهذه الاسلحة هي:

#### المنجنيسق

سلاح فعال ذو تأثير بالنم في تهديم الاسوار والعصون واشعال الحرائق وقد استخدم هذا السلاح الفعال من قبل الجيش العربي الاسلامـــي طيلـــة المصرين الاموي والمباسي وعلى نظاق واسع وبكفاءة عالية •

والمنجنيق عبارة عن قاعدة من الخشب السميك يرتكز عليها عمود خشبي سميك في رأسه كفة لوضع المقذوفات ويشد هذا العمود الى الاسفل بواسطة اقواس او لوالب متينة فاذا أريد الرمي به سحب العمود الى الاسفل بواسطة اللوالب ثم يفلت فجأة فيصطدم بعارضة خشبية قوية امامه فيرمي ما بداخل الكفة الى مسافات بعيدة •

وقد استخدمت في العصر الاموي انواع ضخمة من هذا السلاح فقد استخدم محمد بن القاسم الثقفي في الهند منجنيقا ضخما يدعى العروس يعمل عليه خسمائة رجل وكان لقتيبة منجنيقا كبيرا يسمى ( الفحجاء ) واستخدم للمنجنيق ايضا لرمي المقذوفات النارية لاشمال الحرائق وارباك العدو والحاق الخسائر به •

وقد اتخذ الجيش العباسي انواعا عديدة من المجنيقات ففي معركة عمورية خلب المعتصم صنع منجنيقات كبيرة تسير على عجل ويتولى الرمي بها عدة زجال واستخدم المدافعون عن بغداد اثناء حصارها سنة ٢٥١ هـ /٨٦٥ م من فبل الجند الاتراك منجنيقات كبيرة نصبت على اسوارها وابوابها وكان احد هذه المنجنيقات الكبيرة يسمى ( الفضبان ) • "

واستخدم ابو احمد الموفق ولي عهد الخليفة المعتمد على الله وقائد الجيوش العباسية في حربه للزنج انواعا من المنجنيقات منها ماكان محمولاً على السفن لضرب معسكرات الإعداء وتجمعاتهم ٠

وهناك انواع اخرى من المجانيق استخدمها العباسيون في حروبهم منها ما يستممل لرمي السهام او لرمي قدور النفط او الكرات المشتطة لاحسراق. الحصون او لرمي سلال العقارب او الرماد وغيرها من المواد المتعفنة .

اما ( العرادة ) فهي آلة أصغر من المنجنيق تستخدم لرمي الاجعجار الى مسافات بعيدة لفرض هدم الاسوار او ضرب المسكرات او الجند المهاجمين .

#### الدبابسة

هيكل ضخم من الغشب السميك قاعدته مربعة الشكل وجوانيه مطاقه بالمجلود او اللبود لحماية الجند الذين يعملون داخسل الدبابة وتسركب على اسطوانات او بكرات ويدفعها الجند فتتحرك وتدب على الارض ، والغرض منها التقرب الى اسوار الاعداء لهدمها و احداث فجوة فيها ٠

وكان استخدام هذا السلاح خلال العصر الاموي على نطاق ضيق وذلك لان القوات العربية الاسلامية كانت في تقدم مستمر وسريع لا يسمح لها بحمل هياكل الدبابات الكبيرة خاصة اذا علمنا ان هذه القسوت كانت تنسحب الى قواعدها الرئيسة في وقت الثنتاء اضافة الى وعورة الاراضي وخاصة في الاقاليم الشرقية واخيرا سهولة تعرض الدبابة الى اسلحة ونيران العدو خلال تفريعا من مواقعه واسواره في حين ان المنجنيق يمتاز بثبات موقعه وبعده عن تأثير

اما في العصر العباسي نقد زاد استخدام هذا السارح على نطاق واسع واستخدم المعتصم اعداداً كبيرة من الدبابات في معركة عبورية الا انها لم تكن فعالة بسبب ضخامتها او صعوبة حركتها وتعلق جلود الحيوانات التي طرحت في الخندق بين عجلاتها مما اعلق حركتها .

وهناك نوع من الدبابات يسمى ( رأس الكبش ) يمتاز بوجود عمسود افقي من الخشب يركب فيه رأس من الحديد يشبه رأس الكبش ويتدلى هذا المعمود من سطح الدبابة من موضعين بسلاسل حديدية او حبال قوية ويتم المعل بتعاون الرجال داخل الدبابة على دفع المعمود بقوة باتجاه السور هرات عديدة لتهشيم حجارته •

#### الابسراج

ويسكن اعتبار البرج نوعا من انواع الدبابات فهو هيكل خشبي يمتاز بعلوه المرتفع ويتألف من طبقات او ادوار يوصل اليها بسلالم ويستمعل للعبور الى الاسوار لذلك فهو ينتهي بطرفه من الاعلى بقنطرة خشبية متينة يسكن القاؤها على السور ليمبر عليها الجند اثناء الهجوم ويكون البرج في المادة مربع الشكل ويراعى ان يكون عريضا من الاسفل وضيقا من الاعلى لتحاشي انقلاب...

### سيسلالم الحصيبار

وهي ملالم عريضة من الخشب توضع على الاسوار ليتسلقها الجنب ويعبروا الى داخل الحصن وهناك نوع اخر من هذه السلالم عبارة عن حبل متين في رأسه كلاب يرمى على السور فيتعلق به ثم يبدأ الجنود بتسلق السور بواسطة الحبل حتى يصلوا الى اعلاه ه

وتتيجة لتطور اساليب القتال اصبحت هذه السلالم من الخشب وكان بعضها من الضخامة بحيث انها كانت تسير على عجل وفي هذه الحالة تكسون على شكل مثلث قائم الزاوية يلصق الضلع القائم على الاسوار فيكون الوتر هو السلم الذي يصعد عليه الجند ، وتركب القاعدة على عجل او بكرات .

## السسغن والسزوارق النهريسة

شاع في العصر العباسي استعمال السفن والزوارق النهرية في الحروب وقد تفنن العباسيون في صناعة انواع مختلفة من هذه السفن واستخدموها في حروبهم سواء لنقل آلات الحرب او شحنها بالمقاتلين والرماة واطلقت على هذه السفن اصماء عديدة كالسميريات والشذاءات والعراقات والبوارج والطرادات والطليارات ٥٠٠ الخ وقد ذكر الخطب البغدادي ان عدد هذه السفن بنه في العالمتمد على الله ثلاثين الف سفينة وكان اكثر هذه الانواع استخداما في التتال هي ( الشذاءات ) وكانوا يعملون لها مظلات من خشب تغلف بجلود المجاموس وتعللي بمواد تمنع احتراقهاءواستخدم الموفق هذه الانواع من السفن المجاموس وتعللي بمواد تمنع احتراقهاءواستخدم الموفق هذه الانواع من السفن في حربه للزنج في الاهوار واستخدست في نهر دجلة السفن التي تسمى ( البوارج ) وهمي منفن كبيرة تسم كل منها خمسة واربعين رجلا ما بين مقاتل و وخذاف ه

الاسلحة والوسائل الدفاعية

وتنقسم الى قسمين :

١ الاسملحة الدفاعية الخفيفة

#### السعوع

وهـــو ســــلاح قديم عبـــارة عن ثـــوب ينسج من حلقات حديديــة متداخلة تدعى الزرد ويليس على الصدر والظهر والبمض الاخر من الدروع عبارة عن صدر لا ظهر له كان يلبسه ابطال المرب وفرسانهم دلالة علىالشجاعة والثبات في القتال ، فقد كان الامام علي ( رض ) يلبس درعا لا ظهر له فقيل لمه في ذلك فقال : اذا استمكن عدوي من ظهري فلا يبقى •

وقد لبس العبند العرب الدروع بمختلف انواعها بعد توالى انتصاراتهم ووقوع اعداد كبيرة من اسلحة العدو في ايديهم وتعتبر البيضة (الخوذة) من ملحقات الدرع وهي غطاء من حديد يفطي الرأس لحمايته من ضربات السيوف والحجارة ثم استخدموا (المففر) وهو عبارة عن نسيج من حلقات يتدلى على الوجه والرقبة لحمايته وله فتحتان امام المينين لتأمين الرؤية •

#### التسرس

وهو آلة دفاعية تتكون من صفيحة من الجلسد او الخشب او الحديد يحملها الفرسان او الرجالة لحمايتهم من سيوف الاعداء او رماحهم او سهامهم وفي معركة القادسية كان العسرب يحملون نوعا مسن التروس تسمى (الجحفة) وبيدو ان هذه التروس كانت تصنع من الجريد او الخشب ثم تغطى بالجلود .

ثم توسع العرب في استخدام انواع من التروس منها المدور او المستطيل الذي يستر القارس او الراجل •

### ب ـ الاسـلحة والوسائل الدفاعية الثقيلية

وهني كل ما يتخذ من تحصينات دفاعية لتأمــين الحماية للمعسكرات او المدن سواء كانت هذه التحصينات طبيعية او من عمل الانسان •

ومع ان الاسلوب الهجومي التعرضي كان هـ و الاسـلوب الغالب في المعليات العربية خلال العصرين الراشدي والاموي الا ان العرب لم يغفلـوا او يهملوا الاساليب الدفاعية لضمان حماية المدن والمسكرات ومع ذلك لم يوجه العرب كل اهتمامهم الى بناء القلاع او الحصون لان ذلك سيجعلهم في موقف دفاعي وهذا يخالف طبيعتهم القتالية ولم تتخذ القوات العربية من هذه الوسائل الا ما هو ضروري «

أما أبرز التعصينات الذي اتخدها الامويون في الاقالم الشرقية فهي النخادق وهي من الوسائل الدفاعية السريعة والتي لا تكلف جهودا كبيرة ولا يتطلب العندق سوى حفر اخدود يحيط بالقلمة او المسكر وبراعى عند العفر اخراج التراب او الرمال او الصخور ناحية المسكر او الحصن ليكون ساترا يعمي الجنود ويضمن عدم اعادة ردم الغندق من قبل العدو ويعتبر المهلب بن ابي صفرة من ابرز القادة الذين استخدموا الغنادق في حروبه وخاصة مسم الخوارج كما استخدمها العباسيون ايضا في حروبهم وعند بنائهم للمسدن مثل بغداد وسامراء ه

وتعتبر الحصون من الوسائل الدفاعة المهمة وليس المسراد بالحصوف القلاع العالية البناء والمحاطة بالاسوار فقط وانما تفسيط ايضا العوارض الطبيعية التي يمكن الاستفادة منها لكسب المحركة كالجبال والانهار والاراضي الموحلة وغياض الشجر ، وان سر انتصار القادة العباسيين في معاركهم خلال المصرين الاول والثاني يكمن في قابلياتهم العظيمة وقدراتهم الهائلة في الافادة من طبيعة الاراضي التي كانوا يقاتلون عليها واستخدامها كسلاح يضاف الى الملحتهم الاخرى كاستخدام المهاطق المبيئة وممراتها في مطاردة النونج وسيد الطرق عليهم وكذلك استخدام المناطق الجبلية وممراتها في مطاردة الخر"مية والقضاء عليهسم و

### الحسسك الشائك

وهو قطع حديدية صغيرة لها شوكات كيفما وقعت على الارض برزت منها شوكة واحدة وكان ينثر حول المدن والمعسكرات والمسالك والعنادق ليكون كالمانع فأذا هجم المدو وسار عليه تعلقت تلك الشوكات في حوافسر الخيل او ارجل المشاة فتعيقهم عن الحركة •

وقد عرف العرب اهمية الحمك كوسيلة دفاعية حيث استخدمه

الرسول ( ص ) في حصاره للطائف وكان عبارة عن خشبتين مسمرتين تتألف. منها اربع شعب فأذا رمي في الارض بقيت منه شعبة بارزة .

أما الحسك الــذي يصنع من العديد فقد عرفه العــرب خلال معارك التحرير في العراق ثم اخذوا يستخدمونه في حروبهم فصار لهم صناع يصنعونه ويفرشونه حول الخنادق او المدن او المسكرات تاركين طرقا لا يعرفها سواهم ليقوموا منها بالهجوم المضاد اذا دعت الحاجة •

واستخدمه العباسيون في حروب بابك الخرّمي فكان القائد العباسمي اذا اراد ان يقيم معسكرا لجنده فأنه لا يعفر خندقا لان ذلك يستغرق وقتًـــا لا يمكن التضحية به فيأمر عند ذلك بنثر الحسك الشائك حول المعسكر .

ومن التحصينات الدفاعية التي استخدمها العباسيون عمل حفر صعيرة حول المسكرات او القطعات العسكرية وتعطى بقصب او قضبان ويوضم فوقها التراب لاخفائها فاذا سارت عليها الخيل تعثرت وسقطت على الارض ٠

## التعبئة واساليب القتال

التعبئة تعني الاستخدام الافدىل للاسلحة والقطعات في المعركة مع حشد جبيع الطاقات المادية والمعنوية اللازمة لتحقيق النصر وتعتبر الآية الكريمــة ﴿ واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عــدو الله وعدوكم ) المرتكز الاول الذي استندت اليه التعبئة العربية الاسلامية •

وقد عرف العرب التعبئة في معاركهم قبل الاسلام حيث كانوا يجيدون ختال الكر والفر وكانوا يقومون بالهجوم المباغت والانسحاب بسرعة وتنفيذ اعمالهم القتالية بهجمات حاسمة وسريعة وكان من عادة العرب في قتال الكسر والفر اتخاذ قاعدة امينة من الاثقال والحيوانات تكون خلف المقاتلين ينطلقون منها في كرهم ويلجأون اليها في فرهم لادامة زخم القتال وتسمى هذه الطريقة التعبوية ( بالمجبوذة ) وقد اعتمد العرب هــذا النظام لانــه ملائــم لطبيعة الصحراء التي يعيشون فيها ٠

وعندما جاء الاسلام حدث تطور جذري في اساليب القتال وفن الحرب فقد وضع الرسول (ص) نظاما للقتال في ضوء ما أمره الله تعالى به في كتابه ( ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص) فتحول القتال من نظام الكر والفر الى نظام الصفوف او الزحف وفي هذا النظام ترتب الصفوف وتسوى كما تسوى صفوف الصلاة وبهذا النظام الذي يصفه ابن خلدون بانه ( اصدق في القتال وارهب للمدو ) حدث تحول جديد في اسلوب الحرب فقد واجه العرب به اعداءهم من المشركين واليهود فكان مفاجأة لهسم وسببا من اسباب انتصار العرب في معاركهم الاولى ه

وهنا يظهر التشابه التام يين نظام الصفوف في القتال ونظام صلاة الجماعة بالمسجد ففي كلتا الحالتين تسوى الصفوف بدقة ويسود الصمت ولا يرتفع الصوت الا بالتكبير وتسد ثفرات الصف الاول من الصف الذي يليه ويخضع المصلون لاشارة الامام خضوع الجند لامر القائد .

واسلوب القتال في نظام الصفوف هو ترتيب القاتلين في صفوف مستوية متماقبة وكان رجال الصف الاول وهم المسلحون بالرماح الطويلة يجثون على ركبهم ويحمون انفسهم بالتروس من نبال الاعداء ورماحه ويفرسون رماحهم الطويلة في الارض موجهيين رؤوسها باتجاه العدو ويتمركز النبالون خلف حاملي الرماح ويرمون العدو المهاجم من فوق رؤوسهم •

وكان عدد الصفوف يتوقف على عدد المقاطين وعلى رأى القائد ومايتطلبه ظرف المعركة ففي القادسية كان عدد الصفوف ثلاثة صف فيه الرجالة اصحاب الرماح والسيوف وصف فيه الرماة وصف فيه الخيالة وهم امام الرجالة ويفهم من هذا الترتيب أن الفرسان كانوا يقفون اماما والى الجانبين لتمكين الرماة من مزاولة عملهم وللقيام بحماية الجانبين • ويبدو ان هذا الاسلوب من القتال لم يكن غريبا على العرب وخاصسة القبائل التي كانت تجاور الفرس فقد وصف البلاذري قبيلة ربيعة بقوله (وكانت ربيعة قوما ادركهم الاسلام وهم أهل حروب فكانوا يصفون صفين فيقاتسل صف ويقف صف فاذا ملوا القتال وقف هؤلاء وقاتل هؤلاء) .

وهناك انواع من الصفوف كانت تتخذ اثناء القتال بحسب ماتمليه ظروف المعركة او تتحكم في ذلك طبيعة الإرض وهي :

آ الصف المستوى : ويعتبر اوثق الصفوف واثبتها عند القتال ويكون فيه
 الجناحان والقل في خط مستقيم •

ب ــ الصف الهلالي : وهو الخارج الجناحين الداخل القلب وهو اوثق للقلب
 واضعف للجناحين لذلك كانوا يضعون قوة من الخيالة في كل طرف من
 الجناحــين ٠

ج ... الصف المعلوف : وهو الخارج القلب الداخل الجناحين وهو اضحف للقلب واقوى للجناحين لذلك كانوا يضعون قوتين من الخيالة امام طرقي القلب . . .

وقد ظل العرب يعملون في قتالهم بنظام الصفوف الى ان تحولوا السى نظام الكراديس وهو تقسيم الجيش الى عدة كتل تدعى كل كتلة منها كردوسا تعداده الله جندى .

أن تحول العرب من نظام الصفوف الى نظام الكراديس يعود الى عدة اسباب منها اتساع رقمة الدولة العربية الاسلامية وتزايد اعداد الجند فأصبح من الضروري تقسيم الجيش الى وحدات او مجموعات متعارفة ليسهل السيطرة عليها ثم لفرض احكام القيادة عن طريق التسلسل القيادي واخسيرا اضطرار العرب الى مجابة العدو بتنظيم مماثل وقسد بسدأ ذلك واضحا منذ معركة اليرموك التي قادها خالد بن الوليد وقسم قواته الى كراديس وقد طل العرب

يعملون بنظام الصفوف ونظام الكراديس معاحتى جاء مروان بن محمد آخر خلفاء بني اميه فأبطل القتال بالصفوف واعتمد نظام القتال بالكراديس الذي كان شائعا آنذاك بسبب استمرار معاربة العرب للروم فترة طويلة ولملاءمة هذا النظام لطبيعة الاعمال الحربية وقد سار الجيش العباسي في اساليبه القتالية على هذا النظام واضافوا اليه اساليب قتالية جديدة الملتها عليهم طبيعة الارض وتأثير السلاح •

## الاساليب التعبوية في القتال

برع العرب في معارسة مغتلف اساليب القتال في جميع صفحات المعركة براعة ادهشوا بها خصومهم وتوصلوا الى وضع مفاهيم جديدة في القتــال واساليب تعبوية جديدة دلت على عبقريتهم وامكانياتهم القتالية العالية ولغرض تتبع الاساليب التعبوية في القتال يعب استعراض صفحات المعركة كالاستطلاع والتقدم والهجوم والدفاع والانسحاب والمطاردة لمعرفــة الاساليب التسي استخدمها العرب في كل صفحة •

#### الاستطلاع (الطليمة)

لا يمكن لاية قوة عسكرية ان تباشر القتال دون ان يكون لها (طليمة) وهي قوة منتخبة من الفرسان الشجعان ذوي البأس والخبرة في الحرب تتقدم القوة العسكرية لتستكشف اخبار العدو وتحركاته واستعداداته واعطاء المعلومات الى قائد الجيش لفرض اتخاذ الاحتياطات اللازمة والتهيؤ لكل طاري، وقد امتازت الطلائع المربية بالخفة وسرعة الحركة .

### المسير او (التقسعم)

سلكت القوات العربية الاسلامية اثناء تقدمها طرقا ومسالك واوديـــة ومضائق وعرة وخطرة واستطاعت هذه القوات وتعت كل الظروف اجتياز هذه الطرق بكل أمان وحقق العرب بذلك مبدأ سلامة القوات او الامن معتمديــ ن في ذلك على شجاعتهم وصبرهم وقوة تحملهم وحذرهم وخفة حركتهم •

ولما كان المسير أو التقدم مرحلة من مراحل الممركة لذلك كانوا يحاولون الله لا يستنزف المسير قوة المقاتلين حتى يستطيعوا ملاقاة العدو وهم غسير مجهدين لذلك كانو يأمرون جنودهم أن لا يتخذوا من المتاع الا ماحف وزنه وعظمت نكايته لئلا تأخذ الاتقال من قوتهم وقابليتهم وكان زياد بن ابيه يوصي قواده دائما بان يتجنبوا في حروبهم مع العدو (الشتاء وبطون الاودية) لان المسير في الشتاء يتطلب احمالا واتقالا أضافية من الزاد والفرش والاغطيسة والخيم مما يضيف عبا جديدا على المقاتلين وكان قتيبة بن مسلم يقول لجنده الى الادفاء) وكان الخليفة مروان الثاني يوصي دائما بعدم زيادة القال الجند المدير لان ذلك يدخل السامة في تفوسهم ويشغلهم عن عدوهم م

وكان القادة يعرصون دائما على تأمين شروط العيطة والحدر لقواتهم حتى لا تباغت بهجوم مفاجى، من العدو فكان مسير قطعاتهم دائما على شكل رتل يتألف من مقدمة (طليعة) ومجنبتين ( ميمنة وميسرة) وساقة لتأسين الحماية من جميع الجهات اما القوات الرئيسة والشؤون الادارية فتوضع وسط هذا التشكيل بحيث تحيط بها قوات الحماية من جميع الجهات مع الاهتمام بالساقة وتقويتها بالفرسان مع كامل اسلحتهم ليكونوا على استحداد تام لرد اي خطر قد يلحق مؤخرة القوات و ولتأمين الحماية للقطمات كانوا يرسلون مجموعة من المقدمة تكون طليعة لكي تستكشف الطريق ولتتحقق من عدم وجود كمائن وارصاد للعدو والاستفائة بالفعلة ( المهندسين ) لاصلاح الطرق وقطع الاشجار واقامة الجسور والمعابر ولتسهيل الطرق لمسير القطمات .

ولما كان الجند يختلفون من حيث القابلية على المسير والتحمل كان القادة

ينظرون الى اضعف الجند سيرا فيسيرون بسيره لتأمين الراحة فيالمسير وليكون في مقدورهم التهيؤ للقتال عند الضرورة •

وكان الحرص على أمن القطعات اثناء المسير من ابرز صفات القادة العرب كالمهلب بن ابي صفرة الذي عرف بالحيطة والحذر وخاصة مع الخوارج الذين لم يستطيعوا ان يجدوا منه غرة او غفلة ، وعبدالرحين بن محمد بن الاشعث الذي سير الحجاج السى سجستان فأستطاع تأمين سير قطعاته وتقدمها باستخدام الارصاد ووضع المسالح على المضائق والشعاب والاماكن الخطرة وكان يمنع الجند من التوغل في ارض العدو حتى يجترئوا على طرقها ويتعرفوا عليها ويعتادوا على شتائها القاسي •

أما في المصر العباسي فكان مسير قطعات الجيش على جانب عظيم من الروعة والتنظيم فيقول فون كريم ( اذا سارت في المقدمة قوة من الفرسان الخفيفة بدروعها الحديدية البراقة وبيضائها الصديدية المتلالثة مع رماحها الطويلة التي تزين رؤوسها ريشة سوداء من ريش النعام كان يصاحب المقدمة الرماة بلونهم الاصحن وبنيتهم القوية ويجرون بحيث يلاحقون الخيل وفي الوسط يسير المشاة مسلحين بالمزاريق والسيوف والدروع وفي صحبتهم الاف الابل تحمل المؤن والخيام والمتاد على حين يتبعهم من الخلف ادوات الاسعاف والنالات للمرضى والجرحى محملة على الابل ومها آلات الحرب) .

وكان حمل الماء في المسير ضرورة لابد منها فكان بعض العارفين بأمور العرب ينصحون القواد بقولهم ( ولا يفوتنك حمل الماء ولو كنت على شاطئ، نحس ) •

#### التمسيكر ( اقامية المسيكرات )

اذا ما أرادت القطعات المتقدمة ان تنزل موضعا للتعسكر اما بسبب حلول الظلام او لاراحة الجند توخى القائد في ذلك الموضع مزايا وصفات لابد منها كتوفر الناحية الامنية وتوفر المياه والمراعي والعطب مع الاستفادة من العوارض الطبيعية كالتلال والعبال والانهار كعوانع ضد هجمات الاعداء المباغتة وكان نول القطمات في المسكر يتم بترتيب خاص ومعروف مسبقا بحيث ان كل صنف من الاصناف او قائد من القواد يعرف مكانه وفي اية جهة من المسكر وذلك لضمان عدم ارتباك الجند عند نزولهم ونصب خيامهم وليسهل على كل واحد معرفة مكانه عند دخوله وخروجه ه

ثم تبدأ مرحلة تحصين المسكر وحمايته كحفر الخندق حوله ونشسر العراسات خارجه في المناطق الخطرة التي ينحتمل قدوم العدو منها واذا ما حان وقت الرحيل وتقويض المسكر كانوا يسارعون الى تهيئة قوة كافية على جانبي المسكر لرد اي هجوم مفاجىء من قبل العدو الذي يحاول استفلال انشغال المجند بتقويض المسسكر ه

ونتيجة لتطور الجيش خلال العصر العباسي كان القادة يولون عنايـة خاصة بعملية التعسكر من خلال تأمين الراحة للجند وتوفير الامان للقطمات فكانوا يبثون الطلائع نهارا في الطرق والمواضع المهمة ويقيمون الربايا على مشارف المعسكر وفي الليل يقيمون الحراس يدورون حول الممسكر ويجملون المحرسان على شكل كراديس تتناوب الحراسة فيما بينها ليكونوا على استعداد دائم اذا داهمهم خطر •

### الهجسوم

وهو اهم اساليب القتال عند العرب فقد اعتمدوا على اسلوب الهجــوم المقائم على مبدأ التعرض في كل معاركهم واعمالهم القتالية ، والتعرض نوع من إئــواع الدفــاع باعتبار ان ( الهجوم خــير وسيلة للدفاع ) ، وبهدف الـــى كســر شــوكة العـــدو واجباره علــى اتخــاذ موقف الدفـــاع واضعاف روحه المعنوية وتحطيم رغبته في مواصلة القتال ،

ان استخدام العرب للهجوم كوسيلة اساسية في حروبهم ساعدهم على الاحتفاظ بالمبادأة التي لم يتخلوا عنها لاعدائهم أذ كانوا يضعونهم دائما المام مواقف جديدة تجبرهم على بشرة قواتهم وترغمهم على خوض المعركة فسي المكان وبالاسلوب الذي يريدون •

وقد تميزت معارك التحرير التي خاضها العرب ضه العرس والروم يتطبيقها لمبدأ الهجوم المستمر من اجل تدمير قوة العدو والافادة من كل فرصة لارغامه على الدخول في معركة حاسمة وابرز مثل على ذلك معركة القادسية حيث اراد الفرس المطاولة في الحرب لكسب الوقت الا أن سعد بن ابي وقاص كان يمسك بزمام المبادأة فارغمهم على الدخول في المركة الحاسمة •

كانت القوات العربية الاسلامية تقوم قبل مباشرتها القتال بجمع المعلومات عن العدو ودراسة ارض المعركة واختيار الموقع الملائم منها ومحاولة اكتشاف طرق امدادات العدو لقطعها عنه ثم محاولتهم الافادة من ظروف الطبيعة كجعل الشمس والرياح من وراء ظهورهم قدر الامكان ه

وقبل أن يبدأ الهجوم جرت المادة أن يسير الغطباء والقصاص والقراء لاشمال حماس الجند وترغيبهم في الجهاد ثم تقرأ سورة الجهاد وهي ( سورة الإثمال ) عملا بالسنة التي سنها الرسول (ص) بعد معركة بدر ، أن تقرأ هذه السورة عند لقاء العدو ثم تبدأ المبارزات بين ابطال القريقين لاثارة حمية الجند وتشويقهم للقتال وكانت هذه المبارزات صفة بارزة في كل المماوك التي جرت منذ ظهور الاسلام وغالبا ماكانت تتائج هذه المبارزات تنتهي في صالح المقاتلين المرب لما يتنتمون له من أيمان عميق ومعنوبات عالية وتصميم على المواز النصر وبعد ذلك تعطى أشارة الهجوم وغالبا ماتكون بالتكبير أو بهز اللواء مع التأكيد على لزوم الصمت والسكينة وتجنب الصياح لأن كشرة الصياح تعني القشل أو لربعا المخوف ثم يبدأ الالتحام مسع العدو فيشتبك الرجالة بسيوفهم ورماحهم ويقاتلون متراصفين كأنهم رجل واحد فهاذا

تضعضعت صفوف العدو يشدد الرجالة عليها الضغط ثم تبدأ المرحلة الاخيرة من المعركة وتسمى الحملة او الصولة لتحطيم اخر مقاومة للعدو ويصاحب الحملة او الصولة التكبير بصوت عال لارهاب الصدو ه

أما الفرسان فيكون واجبهم حماية الاجتحة لمنسع العدو مسن الالتفاف وكذلك الضغط على اجتحة العدو لنقض صفوفه وان الاسلوب الذي اتبعه المرب في توزيع الفرسان على الاجتحة وفي الجبهة واستخدام الاحتياط كان يؤمن المناورة العالمية وتحقيق امكانية تغذية المعركة باستمراز •

وقد استخدم العرب وسائل عديدة لانهاء المركة لصالحهم منها: القيام بالالتفاف على قوات العدو من الخلف وارباك صفوفه الخلفية مما يمجل في الحاق الهزيمة به كما حدث في اليوم الثالث من معركة القادسية ، ومنها قيام احد قواد الحجاج بارسال قوة دارت خلف صفوف الخوارج واحرقست خيامهم مما تسبب في هزيمتهم ،

اما الهجوم الليلي (البيات) فقد عرف عن العرب تمرسهم في هذا النوع من القتال الذي ورثوه عن حياتهم القبلية في الجزيرة العربية وكان المهاجمون يغتارون الليالي الظلماء وشديدة الربح لاخفاء الحركات والاصوات التسي تصدر عنهم ثم ينقسمون الى مجموعتين تقوم المجموعة الاولى بالرمي علمى محسكر العدو من الخارج لمشاغلتهم ثم تقوم المجموعة الثانية بالتسلل السي داخل المحسكر لنشر الاضطراب وتخرب المنشآت وعقر الدواب او قطع أرسانها ووخزها حتى تنطلق مذعورة داخل المحسكر لنشر الاضطراب فيه ثم الانسحاب بسرعة قبل ان يتمكن العسدو من اعتراضهم او اللحاق بهسم •

ومن اساليب القتال الهجومية التي برع فيها العرب براعة فائقة اسلوب ( اقتحام المدن والحصون ) فمن المعروف أن العرب اشتهروا بمحافظتهم على العهود والمواثيق وشروط الصلح التي يعقدونها مع اهالي البلاد والمدن المحررة ه وفاتهم بالابرامات التي تترتب على ذلك أما المدن التي كانت تعلن عصيافها ومقاومتها الشديدة فقد حرص العرب على تجنب مهاجمتها او اقتحامها الا بعد تفاد كل الوسائل في التوصل الى الصلح وعند ذلك لا يجهدون بهدا مسن معادرتها لاجبارها على التسليم وقد استخدم العرب اساليب جديدة في حصار المدن ونحريرها دلت على قوة الصبر والإمكانات القتالية العالية والقدرة على ابتداع اساليب الحصار فكانوا يعاولون السيطرة على جميع المنافذ والطرق التي قد يتمون منها العدو لان ذلك يضعف أمل العدو في المقاومة ه

أن العامل الاساس في قدرة القوات العربية على اقتحام المدن والحصون وتحريرها هو التصميم والثبات على القتال ووجود المجموعات الاقتحامية التي كانت شجاعتها وبطولاتها النادرة تجبر المدافيين على الهسرب او الاستسلام اضافة على ذلك كماءة القادة الميدافيين وقدرتهم على اتخاذ المواقف الصائبة التي تحقق لهم كسب المعركة ودخول المدينة وهناك امثلة وشواهد عديدة من ممارك اقتحام المدن وتحريرها وخاصة في العراق والمناطق الشرقية من الدولة العربية الاسلامية تعتبر نماذج في الفن الحربي و

ويعتبر فتح مدينة (بخارى) على يد قتيبة بن مسلم سنة ٩٥هـ / ٢٠٠٨م من اشهر الامثلة على روح الاصرار والعزيمة للقوات العربية في تحرير المدن مهما اشتدت مقاومتها فقد طال حصار قتيبة لمدينة بخارى دون جدوى فبعث الى الحجاج يستشيره فطلب منه ان يصورها له فبعث له قتيبة بمغطط يصور وقع المدينة فأجابه بان يتقدم الميها من اماكن معينة معذرا اياه من الجبال ومنمطفات الطرق وبعد معاصرة المدينة جاءتها امدادات كبيرة وحاولت تلك القوات الاطباق على قوات قتيبة الااله اسرع بالانسحاب المنظم لتحاشي الاطباق على قوات قتيبة الااله اسرع بالانسحاب المنظم لتحاشي الاطباق عليه ثم قام بعملية التفاف جريئة باندفاع قوة من فرسان وابطال قبيبة تسبم خلف صفوف العدو وقاموا باشقال قطعاته في حين المدفع قتيبة تبيم خلف صفوف العدو وقاموا باشقال قطعاته في حين المدفع قتيبة توته الرئيسية ملحقا الهزيمة بالعدو ومقتحما المدينة ٠

واستخدم قتيبة بن مسلم في حصاره لمدينة ( بايكند ) طريقة العفر تحته الاسوار لاضعاف اسسها واسناد الجدار باعمدة خشبية ومن ثم يعرق الخشب فيهوى الجدار او تهتح به ثفرة تسمح بدخول مجموعات الاقتحام .

ومن الاساليب التعبوية الهجومية التي استخدمها العرب تطبيقا لمسدد الهجوم التعرضي هو اسلوب (الصوائف والمشواتي) وهي حملات فصلية من قوات عسكرية يتألف عددها مابين الف وخمسمائة الى الهي رجل واجبها الاغارة على مناطق العدو الحدودية والحيوية وتوجيه ضربات خاطفة وسريعة ثم الانسحاب والعودة •

ان الهدف الاسامي لحملات الصوائف والشواتي الذي اتبعته الدولة المربية الاسلامية هو اشغال البيزنطيين في عقر دارهم عن طريق التوغل التدريجي في اراضيهم بحملات فصلية لفرض استنزاف وتدمير قوتهم المسكرية وراغامهم على اتباع اسلوب الدفاع وانتزاع المبادأة منهم كذلك تمد حملات الصوائف والشواتي اساليب تعبوية هجومية جديدة استخدمها العرب تطبيقا لمفهومهم الحربي القائم على اساس ان ( الهجوم خير وسيلة للدفاع ) وتنفيذا لسياستهم في ردع العدو ومنعه من التفكير باستخدام القوة ٠

### الدفساع

استخدمت القوات العربية الاسلامية الاساليب الدفاعية للمحافظة على المكاسب التي حققتها الدولة العربية وتأمين حدودها المترامية الاطراف ضحمه هجمات الاعداء وكما برع المقاتلون العرب في استخدام الاسلوب الهجومي التعرضي فقد برعوا أيضا في استخدام الاساليب الدفاعية سواء فيصد الهجمات المقابلة للقوات المعادية أو في الدفاع عن المدن والاراضي التي تم تعريرها ، ففي ساحة المعركة تنظم الصفوف في مواضعها ويشرع مقاتلو الصفوف الامامية رماة السهام رامحهم في وجوه العدو وهم جاثون على ركبهم ويستعد خلفهم رماة السهام المعدو الى مدى رمي السهام رشقه الرماة بوابل من سهامهم لايقاف

تقدمه وعند اقترابه يهب اصحاب الرماح بوجه جنود العدو ويشرعون رماحهم في صدورهم ويشتبك معهم حملة السيوف وعندما تتضاءل حدة الهجوم تسأ المرحلة التالية وهي الايماز الى كل الصنوف برد هجوم العدو واجباره على التراجم ه

وقد تميز المقاتلون العرب بالثبات في مواضعهم واتخاذ العصون في كل المظروف تحسبا لكل طارىء ويمكن اعتبار اجراءات المهلب بن ابي صفرة الدفاعية في قتال الخوارج مثالا واضحا على العيطة والحذر واستخدام كل الوسائل الكفيلة لمنع الخوارج من النيل من قواته او مفاجأتها (فلم يقاتلهم السان قط كان اشد عليهم ولا أغيظ لقلوبهم منه ) •

وقد وصف العرب بانهم اجراً على القتال الليلي من غيرهم لما يمتازون به من خفة الحركة والسرعة والمناورة وان براعتهم في صد الفارات الليلية لا تقل عن براعتهم في الهجوم الليلي ( البيات ) الذي امتازوا بسه في حروبهم وكان اعداؤهم من الفرس والترك يتحاشون مهاجمتهم ليلا فهم يمترفون ( بان العرب الشد حذرا واسرع فزعا واجراً على الليل من العجم ) •

ومن اساليبهم الدفاعية لضمان أمن قواتهم ضد هجمات الاعداء تقسيمهم القوات على جميع أطراف المسكر بعيث يلزم كل منهسم موضعه ويستعد لمواجهة المدو ليلا فاذا ماطرقهم المدو ليلا اطلق اهل الناحية التي طرقها المدو للا تكبيرات متوالية ليعرف الموضع الذي جاء منه العدو ولتتخذ الاجراءات لم احتسه •

وتعتبر (الكمائن) اسلوباً تعبوياً دفاعياً ومعناه وضع قوة من الجند في موضع خفي عن رصد العدو واجبها الانتضاض على قوات العدو لاعاقة تقدمه او انسحابه ومفاجأته والحاق اكبر الخسائر به او لتحويله عن الهدف السذي يسنير اليه ٠

واستخدم العرب ايضا ( المسالح ) وهي مراكز عسكرية الغرض منها السيطرة على مفترقات الطرق ونقاط العبور او مناطق الرعي او مداخل المدن، والمسالح اسلوب تعبوي دفاعي اتخذه العرب بسبب سعة حدود الدولة العربية وانكشافها وكثرة اعدائها مما يحتم أنشاء مثل هذه المراكز التي تتبدل مواضعها وقواتها حسب مصادر الاخطار •

وقد ازدادت قدرة القوات العربية الاسلامية وكفاءتها في الفنون الدفاعية خلال العصور العباسية وللدلالة على ذلك نورد ماذكره الامبراطور البيزنطي (ليو السادس) الذي عاصر الخلفاء العباسيين المعتمد والمعتضد والمكتفي والمقتدر أذ يقول (ان تعبيتهم في حومة الوغى كانت على هيئة مربع طويل يصعب اختراقه وكانوا بهذا النظام المجيب يتستعون باعظم مزايا الدفاع سواء كانوا في المسير او في ميدان القتال وكانوا يقفون في مراكزهم بثبات مستبسلين بحيث لا يستطيع العدو اغراءهم بالتسرع في الهجوم او بانهاء المركة بعد نشوبها ما لم يحوزوا النصر وكانوا على الاغلب يؤثرون هجوم العدو الذي متى زحف اليهم صدوه في اول هجوم وبكل قواهم) ه

وقد اعترف هذا الامبراطور ايضا بمهارة العرب العسكرية وقدرتهسم الدفاعية فيقول ( ان العرب احسن الامم تبصراً وروية في العمليات العسكرية وان كل قائد عسكري يريد مهاجمتهم عليه ان يمتلك القدرة التكتيكية وان يكون جيشه على احسن تدريب وجرأة) .

وتعتبر الاساليب الدفاعية التي اتبمها الجيش العباسي في الدفاع عسن ابرع بغداد اثناء حصار الجند الاتراك لهسا في سنة ٢٥١ هـ /٢٥٨ م مسن ابرع الاساليب في الدفاع عن المدن فقد تم بناء سورين حول بغداد بجائبيها الشرقي والغربي وحفرت الخنادق حولهما ووضعوا الموانسع الخشبية فيها المسامير الظاهرة (الشداخات) على الابواب ثم صنعوا بابا من الخشب مصفحة بالحديد ومعلقة بالحيال استعملت لقتل كل من يمر تحته بفك الحبال منه واسقاطه عليه

ووضعوا المنجنيقات والعرادات على الابواب وجعلوا لكل باب دهليزا مسقفا لحماية الجنود وشارك العيارون في الدفاع عن بغداد فعملوا لهم تراساً كبيرة من البواري المقيرة للاحتماء بها وزودوا بالسلاح وتفرقوا على ابواب بغداد وقد استطاعت بغداد بهذه التحصينات المنيعة أن تفاوم الحصار مدة طويلة ولو لم يجبر الخليفة المبتعين بالله على خلع شعه لحالت هذه الاساليب الدفاعية دون تمكن الاتراك من دخول بغداد ه

ومن الوسائل الدفاعية التي اتبعها الجيش العباسي لمد تقدم القرامطة على بعداد في سنة ٣١٥ هـ ـ ٩٣٧ م قطع القناطر والجسور لمنعهم من عبور النهر فتم قطع قنطرة باب الحديد وقنطرة باب حرب وقنطرة الواردة قرب عقرقوف وبذلك حالوا دون تمكن القرامطة من التقرب الى بعداد ٠

#### القبادة

لقد برزت القيادة العسكرية الناجعة في الدولة العربية الاسلامية مسع بداية بروغها متمثلة بقيادة الرسول ( ص ) الذي كان مثالا لنمسط القيادة المسكرية الفذة والتي اصبحت مدرسة تخرج منها قادة عظام تعلموا فنون الحرب واساليب القتال من امثال ابي بكر ( رض ) وعمر بن الخطاب ( رض ) وعلى بن ابي طالب ( رض ) وخالد بن الوليد وسعد بن ابي وقاص وعمرو بن العاص وابي عبيدة بن الجراح والمثنى بن حارثة الشيباني .

وجاءت حروب الردة لتساهم بشكل واضح في صقل مواهب هــؤلاء التادة وزيادة خبرتهم واغناء تجربتهم القتالية وتمرسهم بقيادة التشكيلات فظهرت براعتهم في القيادة على مسارح العمليات العسكرية في العراق والشام ومصر خلال معارك التحرير •

وقد تميزت قيادة العمليات العسكرية في العصر الراشدي بمركزية قوية

فكان الخليفة القائد العام للجيوش العربية هو الذي يحدد الاهداف المتتابعة وينسق العمليات العسكرية بين القوات في مختلف الجبهات •

وتعتبر رسالة الخليفة عمر بن الخطاب (رض) الى سعد بن ابي وقاص مثالا بارزا على مركزية القيادة فقد وضح الخليفة عمر بصفته قائدا عاصا للجيوش العربية الاسلامية دستورا وخفلة عسكرية وطلب من سعد ان يلتزم بها ولا يعيد عنها ومما جاء في هذه الرسالة قوله ( وليكن منك عند دنول مسن المدو ان تكثر الفلائع وتبث السرايا بينك وبينهم فتقطع السرايا امدادهم ومرافقهم وتتبع الفلائع عوراتهم وانتق للطلائع اهل الرأى والباس من اصحابك وتغير لهم سوابق المخيل فان لقوا عدوا كان اول ماتلقاه القوة من رأيكم واجعل امر السرايا الى اهل الجهاد والصبر على الجلاد لا تخص بها احدا بهوى فيضيع من رأيك وامرك مصاحابيت به اهسل خاصتك ولا تبعثن طليمة ولا سرية في وجه تتخوف عليها فيه غلبة او ضيمة ونكاية فأذا عاينت المدو فأضسم اليك اقاصيك وطلائعك وسراياك واجمسع اليك مكيدتك

ثم كتب اليه ايضا ان يوافيه بكل ما يستجد من امور المعركة وجاء في هذه الرسالة ( فصف لنا منازل المسلمين والبلد الذي بينك وبين المدائن صفة كأني انظر اليها واجعلني من امرك على العجلية ) •

لقد شهد عمر ( رض ) اعظم الالتصارات التي حققها العرب على جميع الجيهات ولم يكن ذلك الا بفضل قيادته الفذة ومقدرته المدهشة في اختيار القسواد .

وشهد المصر الاموي عناصر قيادية على مستوى عال من الكفاءة والقابلية في ادارة المعارك ولم تكن قابلياتهم وكفاءاتهم الا استدادا طبيعيسا للقيادات التي برزت خلال العصر الراشدي فقد تعلموا وتغرجوا على يد القادة العظام من امثال المثنى بن حارثة الشيباني وخالد بن الوليد وسعد بن ابسي وقاص وعمرو بن العاص ه

وقد ظهر في ساحة العمليات العربية في العراق والاقاليم الشرقية قدادة بارزون اصبحتا ساليهم في ادارة المعارك نماذج رائعة في فن القيادة ولم تغف على عبدالملك بن مروان المزايا القيادية العربدة للمهلب ابن ابي صغرة فقد كان هو والاده من الشجعان الإبطال المعدودين ورغم ان المهلب كان من ابرز قواد ممسمب بن الزبير الا ان عبدالملك استطاع بعد مقتل مصعب ان يستميله ويأخذ منه البيعة فأصبح من ابرز قواده وقد كان عبدالملك موققا في اختيار المهلب فهو شيخ الحروب وامامها وكان اولاده لا يقلون عنه شجاعة ومهارة وكان ابنه المغضل فارسا شجاعا (فما كان في العرب اضرب بنيفه ولا احسن تعبئة للحرب ولا اغشى للناس منه ) ه

ولقد كان للقبيلة دور في اسناد الوالي او القائد الذي ينتمي اليها الا ان قوة الخليفة او الامير كانت هي السند الاكبر في تعزيز قوة القادة الولاة فقبيلة باهلة التي ينتمي اليها قتيبة بن مسلم لم يكن لها شأن يذكر في خراسان ومع ذلك كان قتيبة يحظى بتأييد الحجاج ودعمه ه

وقد اختار الخليفة هشام بن عبدالملك نصر بن سيار لولايـــة خراســــان بالرغم من عدم وجود عشيرة له فيها لائـــه راى فيه بأسا وحرمـــا وتجربـــة وشدة رأي •

اما في العصر العباسي فقد اصبحت قيادة الجيش من اهم مناصب الدولة لذلك كان الخلفاء العباسيون الاوائل من ابرز القادة العسكريين فقد اثبتت الاحداثان الخليفة المنصور كان قائدا عسكريا ناجعا نظراً للخبرة العسكرية والكفاءة العالية التي اكتسبها قبل خلافته ومعارسته العمل العسكري بصورة فعلية وقد شهد له بذلك القائد الاموي يزيد بن عمر بن هبيرة حيث قال ( ما رأيت رجلا قط في حرب ولا سمعت به في سنم امكر ولا ابرع ولا اشد تيقظا من المنصور) وكان لا يقبل من قائد عثرة ولا يغفر له زلة فقد قتل عمه عبدالله بن علي وهو احد القادة العباسيين المشهورين لانه خالفه وتعرد عليه وقتل ابا مسلم الخراساني وهو من ابرز القادة لانه احس منه روح التعاظم والسسيطرة والانحسراف ه

وقد اعتمد الخليفة المنصور في قيادة جيوش الدولة على القادة العرب المعروفين بولائهم واخلاصهم للبيت العباسي من ابرزهم ابن اخيه عيسى بن موسى وخازم بن خزيمة النميمي وروح بن حاتم المهلبي والحسن بن قحطبة الطائي وعمرو بن حفص بن ابي صفرة وغيرهم •

واستمرت قيادة الحيش بيد العرب الى ان تولى الخلافة هارون الرشيد الذي قرب البرامكة ( الفرس ) واشركهم في قيادة الجيوش فقد جعل الفضل ابن يحيى البرمكي قائدا للجند في خراسان فاتخذ جندا من العجم سسماهم ( العباسية ) بلغت عدتهم خمسمائة الف رجل ثم قدم بعشرين الف منهم السي بغداد فسموا ( الكرنبية ) وخلف الباقي بخراسان فلما أحس الرشهد بخطسر البرامكة على سيادة الدولة نكل جهم وانقذ الدولة من هذا الخطر الداهم وعاد الى وضع ثقة الخلافة بالقادة العرب من امثال على بن عيسى بن ماهان ويريد بن مزيد الشيباغي وهرثمة بن اعين م

ولكن القيادات الفارسية سرعان ما عادت الى التسلط على قيادة المجيش في عهد الخليفة المأمون من امثال الحسن بن سهل وطاهر بن الحسين الذي استأثر فيما بعد هو وعائلته بادارة مناطق خراسان ومن ثم الانفصال بها عن الدولة وتكوين امارة فارسية هي ( الامارة الطاهرية ) ٠

وبعد وفاة الخليفة المأمون وتولي المعتصم الخلافة حدث نطور جديد في سياسة الدولة وهو ازدياد غارات البيزنطيين وبروز الخلاف بين المعتصم والفرس بعد ان اظهروا موقفهم المعادي له بتأييدهم بيعة العباس بن المأمون ضده ثم ظهور حركة الخرمية بزعامة بابك الخرمي وهي حركة ذات نطرة عنصرية مجوسية اضافة الى ان العرب شعروا بانحراف المعتصم عنهم فساءهم ذلك فظهرت حركات معارضة في الشام ومصر ثم قام بعض القادة العربي عجيف بن عنبسة بتدبير مؤامرة لقتل المعتصم بعد رجوع الجيش من عمورية الا ان المؤامرة فشلت ه

كل هذه العوامل دفعت المعتصم الى الاعتماد على عنصر جديد يدين بالولاء المطلق للخليفة ويتمتع بالقدرة والقابلية على القتال فلم يكن هناك غير الجند الاتراك الدين كان يقدر عددهم عند توليه الخلافة بالالإف .

ولكي يضمن الخليفة المعتصم طاعة هؤلاء الجنب اناط قيادة الجيش بالاتراك انفسهم لمعرفتهم بطباع وعادات ابناء جنسهم ذلك ان هؤلاء الجنب كما يقول الجاحظ كانوا سريعني النفور وحياتهم اقرب الى البداوة ولم يكن همهم غير الغزو والغارة وطلب الفنائم .

لذلك لم تكن هناك اسس معينة يتم بموجبها تعيين قادة الجيش لاند عددا من الاتراك الذين تولوا المراكز القيادية في الجيش كانوا ممن خدموا في بلاط الخليفة او في قصور كبار رجال الدولة فكان منهم الخادم والوصيف والمملوك ثم دربوا على القتال واستخدام السلاح فازدادت مكاتبهم وترقسي بمضهم في المناصب المسكرية حتى اصبحوا من قادة الجيش الكبار وقد اثبت بعض مؤلاء القادة مهارة كبيرة في الممارك التي خاضتها الجيوش العباسية مثل الحرب مع بابك الخرمي وموقعة عمورية وبدأوا ينالون الحظوة الكبيرة لدى الخلفاء م

وبالرغم من المكانة المرموقة التي منحتها الدولة لهؤلاء القادة فقد بدأوا يسيئون الى اليد التي مدت اليهم وقد احس الخليفة المعتصم بالخطأ الذي وقع فيه باعتماده على هؤلاء القواد وكان يصرح بهذا الاحساس الى المقرين اليه من خاصته ثم بدأ يفقد الثقة بهم وبولائهم وعندما وصلته الاخبار بان بعض هؤلاء القادة الخذوا يتآمرون عليه الخذ ينكل بهم الواحد بعد الاخر .

ورغم تنكيل المعتصم بعدد كبير من القواد الاتراك الا ان نفوذهسم استمر لا سيما ( اشناس ) و ( ايتاخ ) و ( وصيف ) وقد حاول الخليفة المتوكل على الله التخلص من سيطرة هؤلاء القادة بعد ان ضاق ذرعا بتصرفاتهم فحاول نقل عاصمة الخلافة من سامراء الى الشام والاعتماد على العرب هناك الآ الله فشل في ذلك واجبر على المودة الى سامراء ثم حاول ضرب هؤلاء القسادة بعضهم ببعض واخيرا استطاع التخلص من القائد التركي ( ايتاخ ) وحبسه ثم قتله وعندما علم باقي القواد ان الخليفة يريد القضاء عليهم تآمروا عليه وقتلوه فذهب الخليفة المتوكل ضحية تآمر وغدر هؤلاء القادة الغرباء و

وكان مقتل الخليفة المتوكل فاتحة عهد من الفوضى والاضطراب عمت الرجاء الدولة بسبب سيطرة طغمة القادة الاتراك الذين لم يراعوا سلطة الدولة ولا حرمة الخلافة واستمر استبدادهم طيلة خلافة المنتصر والمستمين والمعتر عتى تولى المهتدي الخلافة وقد ادرك هذا الخليفة بان ضعف مؤسسة الخلافة يكمن في وجود جماعات من القادة العسكريين المتناحرين وان السبيل الوحيد لانقاذ الخلافة هو التخلص منهم والحد من نفوذهم السياسي وعندما شعر هؤلاء القادة بما ينويه الخليفة تواطأوا على حربه ومقاتلته وازاء ذلك لم يجد بدا من استنفار العامة الذين هبوا للدفاع عن خليفتهم ولكن تكاثر الجند الاتراك وخوف العامة من بطشهم ادى الى ان يبقى الخليفة وحده في الميدان فهجم عليه الاتراك وقتلوه وهكذا انتهت حياة هذا الخليفة الذي حاول ان يضم حدا لتسلط الطغمة العسكرية على مقاليد الامور وان يعيد للخلافة هييتها ه

وتلت خلافة المهتدي فترة من الهدوء وانتعنت الخلافة ويرجع الفضل في ذلك الى جهود ابي احمد الموقق ولي عهد الخليفة المعتمد على الله فاظهر من المنتدرة والكفاءة العسكرية العالمية ما ساعده على اتفاذ الخلافية واستصادة هيبتها خاصة بعد انتصاره على حركة الرنج وإتفاذه الدولة من خطر الصفاريين ( الفرس ) حيث حال دون تقدمهم الى بغداد فانحسر نفوذ قادة الجيش الاتراك ولعل انصراف هؤلاء القواد الى الامور الحربية تحت قيادة الموفق اثر في ضعف تفوذهم .

وعندما تولى الخليفة المعتضد بالله تقلص نفوذ الاتراك كثيرا لما اتصف به المعتضد من القوة والحزم والشدة فخضع له القواد وهاب الناس واعاد للخلافة مكاتبها وهبيتها في النفوس •

وبمجيء المقتدر الى الخلافة عاد نفود قادة العبيش على اشده ويرجم ذلك الى ضعفه والخلاف بين وزراء الدولة وتدخل الحريم في سياستها وكان من تتيجة هذا التدخل الاصطلام بين الخليفة وقادة العبيش وعلى رأسهم (مؤنس الخادم) ووقوع الحرب بينهما في منطقة باب الشماسية ببفداد فقتل الخليفة المقتدر وذبح بالسيف وترك مكشوف العورة حتى مر به رجل من اهل الريف فستره بعثنيش ودفنه بباب الشماسية فكان مقتل الخليفة على هذه الصورة البشمة وما فعله القادة الاتراك سببا في انخراق هية الخلافة وضعف امرها وطمع ولاة الاطراف بالاستحواذ على ما فيايديهم من البلدان •

ثم ازداد امر الخلفاء ضعفا بعد ان زاد تعنت القواد وطغيانهم الى درجة ان الخليفة الراضي اضطر ان يقبل بتعيين ( ابن رائق ) القائد التركي اميرا للامراء في بعدد فانتقلت اليه رئاسة الجيش اضافة الى سيطرته على ادارة الدولة ولم يبق للخليفة غير الاسم •

وقد مني نظام امرة الامراء في بغداد بفشل ذريع وعجز عن استرداد هيبة الخلافة وبقي الامر على هذه الصورة المضطربة الى ان دخـــل البويهيون العراق وتسلطوا على الحكم وقبضوا على زمام الامور فاصبحت مؤسسة المخلافة لعبة بيد البويهيين واصبح المخليفة اشبه ما يكون بالموظف الحكومي فقد سلبوا الخليفة كل امتيازاته وشاركوه في اختصاصاته ومن هذه الامتيازات والاختصاصات رئاسة الجيش فاصبح الجند وقادة الجيش يأتمرون باوامرهم ثم لجأ البويهيون الى الاكتار من العناصر التركية في الجيش الى جانب الجند الموجهيين من الديالمة ومحاولتهم تفضيل عنصر على حساب المنصر الاخر وهذه السياسة التي اتبعها البويهيون ادت الى اضعاف الجيش بشكل عام واحداث الانقسام في صفوفه ثم بدأ فجم بين بويه يضمحل فيما كان السلاجتة يتوسعون في ايران وصار تفوذهم يقوى يوما بعد يوم ووجد طفرلبك يتوسعون في ايران وصار تفوذهم يقوى يوما بعد يوم ووجد طفرلبك النوسة سانحة لدخول المراق والقضاء على سلطة البويهيين سنة ٤٤٧ هـ /

كان القادة العسكريون في العصر السلجوقي يسمون ( الاصفهسلارية ) وقد يتولون قيادة الجيوش وعند ذلك يسمى احدهم ( بالامير الاصفهسلار ) •

لقد كانت بعداد مهمة للحكام السلاجقة كما كانت مهمة للبويهيين نظرا لمكاتبها وسمتها في العالم الاسلامي انذاك لذلك اتخذوها مقرا وقد اعتبر السلاجقة ان من تكون بغداد بحوزته فهو صاحب السلطة العظيمة وقد كان لهذا الاهتمام اثره السيء على بغداد اذ ان مجيء السلطان وخاصة السلاجة، على رأس جيشه الى بغداد سنويا لقضاء فصل الشتاء فيها يتلوه الاستيان على الاقطاعات وفرض الاتاوات وحدوث شتى صنوف السلب والنهب وكاند، هذه الاعتداءات تتجدد كلما جاء الجيش الى بغداد حيث يعم الخوف والذي فيهرب الناس الى الجانب الاخر من بضداد اذا عرفوا الجانب الذي مياتب، منه الجيش السلجوقى ه

ورغم اقحمار التسلط البويهي والسلجوقي عن الدولة ايام الخليف. الناسر للدين الله الا أن مقدرات الجيش بقيت بيد الامراء الماليك من الاتراك.

وكان هؤلاء على نوعين : الامراء الماليك العراقيون والامراء الماليك الغرباء وانقسم تبعا لذلك ديوان الجيش الذي اصبح يسمى ديوان ( العرض ) في العصور العباسية المتأخرة الى قسمين ايضا احدهما للامراء العراقيين والثاني للامراء الغرباء ،

فالامراء الماليك العراقيون او البغداديون كما اطلق عليهم احيانا هم الغالب من الاتراك من اشتراهم الخلفاء ودربوا على السلاح في قصور الغالفة فأصبحوا من مماليكهم فكان احدهم يسب الى الخليفة الذي اشتراه فيقال الناصري او المستنصري ، وقد كون هؤلاء الماليك العسكريون طبقة مسيطرة على الجيش وبأيدهم الولايات وكانت لهم درجات واصناف بحسب مكاتهم فيعضهم صغار وبعضهم كبار وكان الامراء الكبار يطلق عليهم الزعماء او اصحاب العمائم او الكوسات (الصنجات) وما ورد عنهم من اخبار تمكس مكانة احدهم وعلو منزلته اذ كان بعضهم من حرس الخليفة الخاص وهناك البقجة دار أي (حامل ثياب الخليفة) واللواة دار (حامل المدواة) والكواز ( مامل الماء) وقد اصبح بعضهم من المتربين للخلفاء ومن ذوي الشراء الميريش واصحاب الكلمة المسموعة مثل الدوادار الصغير مجاهد الدين الي البريض واصحاب الكلمة المسموعة مثل الدوادار الصغير مجاهد الدين الي المامن ايبك الخاص المستنصري والشرابي عزالدين نجاح بن عبدالله الناصري كما عهلت لبعضهم رئاسة موكب الحاج الى مكة والتي لم يكن يتولاها الا الاشراف من الهاشميين علويين وعباسيين ه

وكانت ارزاقهم ( رواتبهم ) تتفاوت في مقدارها حسب منزلة الامير فالامراء الصفار يأخذون الف دينار اما الزعماء اصحاب الكوسات والذين ترفع في مواكبهم السيوف وتضرب الطبولَ فيعطى احدهم حوالي اربعة آلاف دينار سنويا غير الهبات والهدايا من الخليفة في المناسبات المختلفة وغير ما تدره املاكهم ، وكثيرا ما كان المال او الرشوة تساهم في انتقال الامراء الصفار الى مرتبة الزعمـــاء .

اما الامراء الغرباء فيبدو انهم من بغايا نظام الاقطاع العسكري الذي ورثه المشرق الاسلامي من السلاجقة مكان بعض الامراء الطعوحين المتنافسين من الزنكيين والايوبيين يحاولون عرض خدماتهم على كل راغب في سبيل الصحول على الاقطاعيات وممارسة الحكم فيها وهذا مما ادى الى انتشارهم في المشرق الاسلامي في العراق والجزيرة والشام ومن امثال هؤلاء ابو الهيجاء السمين وكان من امراء الايوبين وصاحب اقطاع بيت المقدس والامير معينالدين ابو المظفر بهرم الايوبي ومظفر الدين بن اسدالدين بن شيركوه وقد اعطسي هؤلاء رزقا سنويا ما بين خمسة الاف وسستة الاف دينار باستثناء ارزاق المنادهم ومماليكهم وهذا المبلغ اكثر مما كان يعطى للامراء العراقيين انفسهم واخيرا فأن هؤلاء الامراء لم يكونوا كثيري العدد كما لم يكن لديهسم ويرادور في الحرب الفاصلة ضد المفول سنة ٩٥٠ هد/١٢٥٨ م

## الشرطية

التطور التاريخي لنظام الشرطة والامن

ان المجتمع الجديد الذي بناه الرسول (ص) في المدينة كان بحاجة الى من يتولى حفظ النظام وتطبيق عمائر الاسلام وتعاليمه ومراقبة الاعداء مسن الداخل والضرب على ايدي الذين يثيرون الفوضى ويبثون السموم ويحاولون الاعتداء على اموال المسلمين واعراضهم لذلك فقد اتخذ الرسول (ص) رجالا يمسون بالمدينة ويحرسون الناس ويتتبعون اهل الريب والفساق وكل مسن يميد افساد امن المدينة فالرسول (ص) يعتبر اول من اتخذ نظاما للمسس يتولى رجاله ( وهم الصحابة ) القيام بهذه المهمة ليلا عندما ينام الناس وتولى رجاله ( وهم الصحابة ) القيام بهذه المهمة ليلا عندما ينام الناس و

وفي عهد الخليفة ابمي بكر (رض) كان صــاحب العسس والمسؤول عن حفظ الامن بالليل والنهار عبدالله بن مسعود ، اما اقامة الحدود فقد جعلها الى على بــن ابمي طالــب (رض) .

ولما آلت الخلافة الى عمر بن الخطاب ( رض ) تولى العسس بنفسه فكان كثير الطواف باحياء المدينة وازقتها يسسهر على راحمة الناس وامنهم ويطارد المفسدين واهل المجون وهذا التصرف من عمر املته عليه ضرورة توفير الامن للرعية المتمثل بالاطمئنان على النفس والمال والعرض وقد عبر عن ذلك بقوله ( والله لو هلكت سخلة بشط الفرات ضياعا لكنت ارى ان الله تمالى سائل عنها عمر ) •

وهكذا يعتبر عمر بحق واضع الخطوط الرئيسية الاولى لمهام الشرطة وقد اشار الى ذلك ابن سعد في طبقاته بقوله ان الخليفة عمر ( رض ) هو اول من اشتد على اهل الرب والتهم وهو اول من عسّ في عمله بالمدينة وحمل الدر"ة والدب بها واسند اقامة الحدود بالسيف والسوط للامام علي ( رض ) وممسا يؤكد وجود الشرطة في عهد الخليفة عمر ( رض ) قول الشاعر ( ابو شجرة ) :

ضن علينا ابو حفص بنائلسه وكل مختبط يومسا لسه ورق ما زال يرهقني حتى خذيت له وحال من دون بعض الرغبة الشفق لما رهبت ابا حفص وشرطته والشميخ بفرع احيانا فينحق

وبعد جريمة الاغتيال التي تعرض لها الخليفة عمر ( رض ) قـــام الخليفة عثمان ( رض ) بتقوية جهاز الامن في المدينة وعين على هذا الجهاز الصحابي المهاجـــر بن قنفذ القرشي والعصرت واجبـــات الشرطة في عهـــد الخليفـــة عثمان (رض) في نصرة الضعيف وكبح جماح الظالم وجلبه واخذ الحق منه مع المحافظة على الامن والنظام ومقاومة الفوضى •

وبعد مقتل الخليفة عثمان (رض) استعد الامام على (رض) لمواجهة احتمالات الوضع الجديد باحكام نظام الشرطة وتطويره في المعد والعدة واختيار رجاله فاصبح متولي الشرطة يلقب به (صاحب الشرطة) وقد تولاها في عنده امهر القادة واحزم الرجال مثل قيس بن سعد الانصاري ومعقل بن قيس الرياحي وابي الهيجاء الاسدي ومع ذلك بقيت وظيفة صاحب الشرطة تابعة لوظيفة القداء اما السجون فقد نظمت وجعلت تحت اشراف صاحب الشميطة .

وبالنظر التطور الكبير الذي طرأ على المؤسسات الادارية في العصر الاموي فقد صار نظام الشرطة اكثر ونسوحا واشد قوة واحكاما وعرف رجاله بشدة المراس وقوة الشكيمة وعفة الخلق والصدق في الامائة والاخلاص في الممل وكان صاحب الشرطة منفذا لقرارات القاضي واحكامه كما تولى الحكم في عدد من الجنح البسيطة فيماقب عليها آنيا كما كان يراقب المجرمين ويطاردهم •

يقه ل ( الشعبي ) اشهر قضاة الكوفة في المهد الاموي عن عبدالرحمن بن عبيد التميمي صاحب شرطة الكوفة في عهد الحجاج : والله ما رأيت صاحب شرطة قط مثله لا يحبس اللا في دين وكان اذا اتني برجل قد تقسب على قوم وضع منقبه في بطنه حتى يخرج من ظهره واذا اتني برجل قبرا فدفته واذا اتني برجل قاتل بحديدة او شهر سلاحا قطع يده واذا اتني برجل قد احرق على قوم منزلهم احرقه واذا اتني برجل يشك فيه انه لص ضربه ثلثمائة سوط فكان ربما اقام اربعين ليلة لا يؤتى باحد فضم اليه الحجاج شرطة البصرة مم شرطة الكوفة •

وكان (صلحب شرطة ) واسط في عهد الحجاج بن يوسف من اكبر موظفي الادارة في العراق الى جانب الامير فكان علمى رأس جهاز الشرطة في المدينة وكانت مهمة هذا الجهاز حفظ النظام واستتباب الامن في المدينة .

لذلك لم يكن يتولى مثل هذا المنصب الا من توفرت فيه شروط الكفاءة والمقدرة والحزم وعندما اراد الحجاج ان يعين صاحب شرطة لمدينة واسط لم يجد افضل من عبدالرحمن بن عبيد التبييي صاحب شرطة الكوفة •

ويبدو ان صاحب الشرطة في العهد الاموي كان يتمتع بسلطات واسعة انداك كان يمارس الحكم على الافراد الذين يرتكبون جرائم تخط بالنظام وتمكر صغو الناس والمنهم وينفذ فيهم الاحكام بصورة آنية كما كان يفرض عقوبات زاجرة على بعض الاشتخاص المشتبه بهم قبل حدوث جرائم وذلك للمعيلولة دون وقوعها ففي عهد مماوية بن ابي سفيان اعدت سجلات خاصة في الامصار لحصر المشبوهين من ذوي النشاط الاجرامي ونظمت اجراءات مراقبتهم والحد من نشاطهم وقد عين زياد بن ابيه والي المراق الجعد بن قيس لمراقبة المشبوهين في الكوفة •

ولمواصلة مهمة استتباب الامن برزت اهمية العرفاء فيالمصر الاموي وراقت تنظيمات زياد بن ابيه في البصرة والكوفة فيقول البلاذرى ( ان زيادا جمل الناس بالبصرة اخماسا على كل خمس رجلا وعرف العرفاء) وصحح ان نظام المرفاء كان معروفا في المراق في خلافة عمر بن الخطاب (رض) الآ ان زياد بن ابيه اعاد تنظيمه من جديد لذلك فان العرفاء اصبحوا مسؤولين عسن الامن والنظام ومراقبة مثيري الفتن داخل قبائلهم فكانوا حلقة الاتمال بين القبائل العربية في المصر وبين السلطات الادارية للدولة وقعد حصل اولئك العرفاء في القوة والنفوذ محل رؤساء القبائل والمشائر وكان اختيارهم من بين ذوي النفوذ ليستطيعوا اداء واجبهم تجاء الدولة و

ثم استحدث زياد بن ابيه وظيفة ( المنكب ) وكان الغرض منها الاشراف على اعمال العرفاء فيقول ابو هلال العسكري في كتابه ( الاوائل ) ( ان زياد اول من عرف العرفاء وجعل عليهم المناكب وقال العرفاء كالايدي والمناكب فوقها ) ،

وقد زادت اهمية العرفاء في الامصار التي كانت تسودها الاضطرابات كالبصرة والكوفة وخراسان وكان الولاة يلزمون العرفاء بالاخبار عن الخوارج والمتسردين على السلطة من افراد قبائلهم واعتمد العجاج اعتمادا كبيرا على العرفاء في مراقبة نساط القبائل السيامي وفي استنفار المتخلفين مسن الجند وكان قتيبة بن مسلم يعتمد على العرفاء في معرفة احوال الجند •

وبالنظر لخطورة مهمة العرفاء لتماسسهم المباشر مع السلطة واتصالهم يقبائلهم كان يشترط فيهم الامانة والورع وان يحوزوا رضى الجميسع فقد كتب الخليفة عمر بن عبدالعزيز الى عامله على البصرة عدى بن ارطاة (ان العرفاء من عشائرهم بمكان فأنظر عرفاء الجند فمن رضيت لأمانته لنا ولقومه فائبته ومن لم ترضه فاستبدله بمن هو خير منه ) لذلك فان العرفاء كانوا يقدمون خدمات لا غنى عنها للدولة في حفظ الامن ومراقبة المشافين ومثيري القلاقل في العراق فالغالب على الظن ان اصحاب الشرطة كانوا يتنقون من العرفاء بسهورة مباشرة او غير مباشرة كشفا عن حالتهم ومن هنا تبدو العلاقة بينهم واضحة فالجميع يعملون لغايات موحدة تنحصر في تمكين الناس من حقوقهم ومساعدتهم على القيسام بواجباتهم في اطمئنان ه

 خارج المواصم وهي خطوة وسطى بين الشرطة والعيش ويغلب على صاحب الاحداث الطابع المستكري الصارم وذلك لكثرة تعرض المناطق النائية عسن الماصمة الكبرى للفتن والاصطرابات من الداخل وغزوات الاعداء من الخارج وبذلك حققت وظيفة الاحداث التعاون مع الشرطة من ناحية والتعاون مع البيش من ناحية اخرى وقد طبق نظام الاحداث في بداية نشوئه في المسراق نظرا لاضطراب الامن فيه فعاد باحسين النتائج ٠

وخلال المصر العباسي شهد نظام الشرطة كفيره من الانظمة الادارية تطورا كبيرا وازداد احكاما وضبطا فقد بلغ صاحب الشرطة خلال هذا المصر مكانة لم يبلغها من قبل حيث كان صاحب شرطة بعداد (عاصمة الخلافة) لا يقل عن منصب الامير او الوالي بالنظر لاهبية بغداد وسعتها وكثرة سكافها وقد تعددت واجبات صاحب الشرطة وزاد اعوانه واتسعت اختصاصاته فصار ينظر في بعض الامور التي كانت من اختصاصات القاضي وقد ابقى المباسيون على نظام ( الاحداث ) واعتنوا به واسندوه الى امهسر القادة لمؤازرة نظام الشرطة على خدمة الامن وكان الخلفاء يحرصون على ان يتولسي منصب والاعراض عن المسالة والشبط والمفية ( وان يوعز الهسم بترك المحاباة والاعراض عن المسائة والشبطة والمفية ( وان يوعز اليهم بترك المحاباة الطال الحانات والمواخير ويضعوا من سائر المناكير ٥٠ لئلا تباح المحرسات وتضاع الصلوات وتقترف السيئات وترتكب المحظورات ) ٠٠

وامتد نظام الشرطة ليشمل المدن الاخرى غير العاصمة بغداد او عواصم الولايات فقد عين للمدن المهمة منصب (صاحب المعونة) او (والي المعونة) ومعنى ذلك ان الذي يعنى بالامن في مقر الخليفة او الوالي صحاحب الشرطة اما في المدن الاخرى فكان يتولى ذلك (صاحب المعونة) .

ان استحداث وظيفة ( صاحب المعونـــة ) لا يعني انهاء مهمة وظيفة ( الاحداث ) لان وظيفة الاحداث استمرت باداء مهامها خلال العصر العباسي في المدن الكبرى متعاونة مع اصحاب الشرطة و اصحاب المعونة وقد تضاف ولاية المعونة الى صاحب الشرطة او الى والي الاحداث فيقال صاحب الشرطة والمحاون او والى الاحداث والمعاون •

ولقد ادى جهاز الشرطة وما يتبعه من وظيفتي ( المعونة ) و ( الاحداث ) خدمات كبرى الى المجتسع العربي الاسلامي بسبب المائة هدف الوظائف الصحاب الكفاءة والمقدرة من الاعواز وتعاون هؤلاء على توفير الامن والطمأنينة خلال المصر العباسي الاول مسا دفع المجتمع الى ألعمل والبناء ولما صارت هذه الوظائف بيد الاتراك وامثالهم من المتسلطين على اجهزة الدواة المسبحت الشرطة مصدر خوف ورعب في المصور التالية واصبحت مهمسة الشرطة شاقة ومليئة بالاخطار خاصة في مدينة بغداد عاصمة الدنيا تلك المدينة المسكان والمباني يؤمها ويقطنها كثير من الاجناس وتعيش فيها طبقات متعددة بينها فوارق شاسعة ،

وكان قادة الجند الاتراك في المصر العباسي الثاني هم الذين يتولسون وظيفة صاحب الشرطة في بغداد او واسط او غيرها من مدن انعراق المهمة وكان قادة الاتراك يتسابقون للحصول على هذه الوظيفة لما تهيؤه لهم من فرمي الاثراء والحصول على الرشاوي والاتاوات •

وكانوا يتدخلون في مسألة تعيين اصحاب الشرطة في بغداد وكان اصحاب الشرطة في بغداد ايام سيطرة الاتراك من القوة بحيث كان والي الشرطة فسي خلافة القاهر يقف كقوة مواجهة للوزيس ابن مقلة .

وعندما تولى ابن رائق امرة الامراء في بغداد في خلاف الراضي سنة ٢٣٤ هـ / ٨٣٨ م أرسل وهو بواسط احد اتباعه المدعو (لؤلؤ) الذي عينه واليا على الشرطة فتسلم بغداد وبدأ يطارد المعارضين والمناوئين لامير الامراء ويقبض اموالهم ويحرق دورهم •

كانت واجبات صاحب الشرطة في عصر امرة الامراء حفظ النظام والقضاء على محدثي القلاقل والفتن من العيارين واللصوص واصحاب المذاهب المتطوفة وكان يقوم بالتطواف لتسكين الفتن خاصة عندما يتسلم أمير أمراء جديد منصبه وكذلك يكلف بعهمة القضاء على قطاع الطرق ومع ذلك كان جهاز الشرطة فاصدا كفساد بقية اجهزة الادارة فالرشوة وسرقة أموال الدولة متفشية فسمن تتقلد منصبها ه

وكان اصحاب الشرطة خلال هذه الفترة كثيرا ما يساهمون في المؤامرات السياسية فقد فام صاحب الشرطة محمد بن بدر الشرابي باحباط مؤامرة ارادت الاملاحة بخلافة الراضي في زمن امارة ( ابن رائق ) وفي سنة ٣٢٨ هـ ١٩٣٧م مقام صاحب الشرطة ابراهيم بن اسماعيل بتدبير مؤامرة لقتل امسير الامراء ( بجكسم ) ٠

وبعد أن تسلط البويهيون على مقدرات اللولة اصبح لصاحب الشرطة اهمية كبيرة في أدارة الدولة بالنظر لاضطراب العياة السياسية مما يستدعي أن يكون لصاحب الشرطة السلطة القوية لغرض هية الامير البويهي وكثيرا ما كان البويهيون يعتمدون على اصحاب الاخبار وبث الميون في كل مكان للاطلاع على كل مايحدث وما يقال في أنحاء الدولة نقد كان عمد الدولة مولماً باخبار الناس وبسماع ما يقال فاحكم نظام الاخبار ( الشرطة السحرية ) في الداخسل والخارج فكانت اخبار الدنيا عنده وكان المعلمون في عهده منخرطين في سلك الاخبار السرية ولهم رزق وأفر على ما يقدمونه من معلومات واخبار ه

وعندما تسلط السلاجقة على مقدرات الدولة العربية الاسلامية استحدثوا وظيفة (الشحنة) لتحل محل وظيفة صاحب الشرطة ويعين صاحبها من قبل السلطات ويتمتع متقلدها بسلطات ادارية وامنية واسعة فهو مسؤول عن ادارة المدينة والمحافظة على امنها واستقرارها وملاحقة الخارجين على النظام ومعاقبة المسيئين ، ولاهمية هـند الوظيفة كان السلاطين السلاجقة يختارون

شحنة بعداد (العاصمة) او شحن المدن الاخرى كواسط من الامراه السلاجةة الذين كانوا يتصفون بالشجاعة والمقدرة العسكرية والادارية فكان شحتة واسط يقوم بالواجبات التي كان يقوم بها صاحب الشرطة نفسه ففد عهد اليه حفظ الامن ومراقبة المفسدين والقبض على الجناة كما كان عليه ان يحفظ الامن ومراقبة اللصوص وقطاع الطرق وملاحقة المفسدين .

اما في العصر العباسي الاخير بعد زوال التسلط السلجوتي فيبدو ان وظيفة صاحب الشرطة قد تداخلت مع وظيفة ( صاحب باب النوبي) وباب النوبي احد ابواب دار الخلافة العباسية ببغداد ويقع في الجانب الشرقي منها وكان متولي حجابة هذا الباب يقوم باعمال صاحب الشرطة ويعد من ارباب البلد فقد كان يسير في الاعياد بموكب كما كان يستطيع ان يعاقب ويقتل كما كان له اعوان يكلفهم القيام ببعض اعماله كما كان له اصحاب اخبار ويدو الهم كانوا ينقلون له الاخبار عما يسمعون ويرون لكي يتخذ مايلزم •

أن الواجبات الاساسية لحاجب باب النوبي هي ضبط الاسن واخماد الفتن واحماد الفتن واحلال الهدوء والسلام ببغداد فكان يراقب عقائد الناس ويعاقب ذوي المبادىء المعادية للاسلام والتي يؤدي انتشارها في المجتمع الى بلبلة افكار الناس وكان حاجب الباب يراقب الاتفاقيات التجارية كي لا يلحق أحدا حيف أو ضرر كما كان يعاقب مثيري الفتن المذهبية والمسيئين على اختلاف منازلهم العلية والاجتماعية •

من خلال هذا الاستعراض التأريخي لنظام الشرطة والأمن تتجلى اهسبة هذا الجهاز في اشاعة الامن وتوفير الطمأفية للناس والسهر على تطبيق النظام وحفظ حقوق الدولة واجهزتها الادارية كما تبرز امامنا حقيقة اساسية هي ان هذا الجهاز الحساس لا يمكن ان يقوم بدوره الحقيقي الذي أوجد من اجله الا في ظروف استقلال الخلافة وقوتها وسيطرة قيادة الدولة على مقدراتها وممارستها الفعلية لسيادتها الكاملة على مؤسماتها الادارية وبخلاف ذلك فان

هذا الجهاز الاداري الحيوي يفقد اهميته ويتنتول الى اداة للارهاب والابتزاز والقمع والتمدى على حقوق لناس ه

## اختيار صاحب الشرطسة

نظرا الاهمية هذا المنصب فلم يكن يتولاه الا من كان حازما شديد اليقنلة قويا على الشر امينا ورعا رحيما وقد جاء في كتاب عيون الاخبار لا بن قتيبة المناصحاج بن يوسف عندما ارد ان يعين صاحبا للشرطة قال: دلوني على رجل للشرطة فقيل: اي الرجال تريد ؟ قال: اريده دائم العبوس ، طويل الجلوس سمين الامانة ، عجيف الخيانة ، لا يحتى في انحق على جرة (حقد) يهول عليه سبل (رد) الاشراف في الشفاعة فقيل له عليك ببدالرحمن بن عبيد التميمي فارسل اليه يستعمله فقال له: لست اقبلها الا أن تكفيني عيالك وولدك ووطشيتك فقال: ياغلام ناد في الناس من طلب اليه منهم حاجة فقد برئت منه الدسة •

وكان المنصور يشترط في صاحب الشرطة العفة والقوة انصرة المظلوم من الطالم لذلك لم يكن يتولسى الشرطة الا مسن كانت شخصيته تنطق بالكفاءة والمحتكة والشجاعة والقدرة على التصرف في الامسور فلا غرابة ان يكسون اصحاب الشرطة في عصور الدولة العربية الاسلامية الاولى الساعد الايمن للخلفاء والولاة والعدة القوية للمحافظة على كيان الدولة وصيافة المجتمع •

وقد ساعدهم على تبوء هذه المكانة قوة شخصيتهم ومستواهم الحلقي الرفيع وكفاءتهم العسكرية الى جانب المدد الهائل من الاعبوان المسلحيين الاقوياء فقد كان لزياد بن ابيه عند ولايته للبصرة في خلافة معاوية اربعة الاف من رجال الشرطة وكان تعت إمرة نازوك صاحب الشرطة في خلافة المقتدر اثنا عشر الله من رجال الشرطة ٠

### الراجبات الاساسية لصاحب الشرطة

تنحصر واجبات صاحب الشرطة بلزوم اتباع قواعد الشريعة الاسلامية في جميع تصرفاته واختصاصاته وان يكون منفذا لحدودها وعلى هذا الاساس يمكن حصر اختصاصات صاحب الشرطة بثلاث وظائف الاولى قضائية والثانية ادارية والثالثة اجتماعية م

#### القضائية

كانت الشرطة في بدايتها تابعة للقضاء تساعد القاضي في الاثبات والتنفيذ ثم استقل صاحب الشرطة تدريجيا فيما يتعلق بالنظر في المخالفات التي تتطلب اجراءات فورية ثم أضيف اليه في العصر الاموي النظر في الجرائم واقاسة الصدود ثم تعاظم هذا الاستقلال خلال المصر العباسي فكان صاحب الشرطة يوجه التهمة ويحقق مع المتهمين ثم ينفذ العقاب بعقهم •

#### الإداريسة

وتنحصر الوظيفة الادارية بتنفيذ اوامر القضاة في السهر على استتباب الامن وحفظ النظام والاشراف على السجون ومراقبة اماكن اللهو ومنع ماقد يعدث من مخالفات قد تؤدي السى الاخلال بالفضيلة ومصاحبة الخليفة أو الوالي عند التنقل وحمل الحربة بين يديه لاظهار الهيبة في النفوس ومساعدة عمال الغراج في استيفاء اموال الفيء واخيرا استنفار الناس للقتال وحشهم على الجهاد ،

#### الاجتماعيسة

ان هذه الوظيفة لا يمكن أن تبرز الى حيز الواقع الا اذا كــان جهــاز الشرطة يتمتع بثقة الناس ومساندتهم وقد كانت هذه الصورة واضحة في صدر الاسلام وتنحصر الوظيفة الاجتماعية بابداء المساعدة والنجدة الى المحتاجين والضعفاء ثم الاشراف على السجون والعمل على اصلاح السجناء وارشادهم الى طريق الصواب ه

#### مواكب الشبرطة

المواكب عبارة عن دوريات تضم عددا كبيرا من رجال الشرطة باسلحتهم وخيولهم وحملة المشاعل والنفاطين اظهارا للقوة وترويعا للصوص والمسدين وردا لكيدهم وتطمينا لنفوس الناس وكانت اكبر الدوريات والمواكب هسي التي يرأسها صاحب الشرطة نفسه •

وعندما بلغ اهل بفداد في سنة ٣٩٦ه / ٩٣٤ م هلاك اكثر العجاج على يد قطاع الطرق وخروج النساء يصرخن ويلطمن في الشوارع فكانت صورة قبيحة وفظيمة فركب نازوك في جميع افراد شرطته من الفرسان والرجالـة والنفاطين حتى سكن الناس •

وفي سنة ٣١٥ هـ /٩٣٧ م بلغت بعداد اخبار القرامطة واعمالهم وعزمهم على مهاجمة بغداد فاضطربت المدينة واستغل اللصوص والمفسدون حالة الذعر التي اجتاحت النفوس فتهيأوا للسلب والنهب فكان للموكب العظيم السسدي قاده نازوك والذي يضم عددا هائلا من الفرسان والرجالة والنفاطين اثر كبير في سلامة بغداد من اعدائها فلم يكن احد ينزل مسن رجال الموكب الا لاداء الصلاة حتى ضربت لهم الخيم ٠

## مجلس الشرطية

وهو المكان الذي يمارس فيه صاحب الشرطة سلطته الرسبية ومن خلال لمحاكمات والاستجوابات وتنفيذ الاحكام المشسار اليها في كثير من مصادر التاريخ الاسلامي لا تدع مجالا للشك بوجود هذا المجلس سواء في العصرين الاموي او العبامي الا أن مجالس الشرطة وبخلاف بقية الوظائف الادارية كالقضاء والمظالم والحسبة كانت خارج المسجد لان من أهم اختصاصات مجالس الشرطة هي التأديب واقامة الحدود وتنفيذ قرارات القاضي وقد نهى رسول الله (ص) عن اقامة العدود في المساجد حيث يروى عن الرسول (ص)

وكانت جلسات صاحب الشرطة في العصر العباسي علنية وعلى غاية من الهيبة حيث يتصدر المجلس صاحب الشرطة ويجلس الى جانبه كاتبه لتدوين محاضره واحكامه ويقف حولهما اعوان كثيرون مدججون بالسلاح .

ويجري في مجالس الشرطة استجواب المتهمين وتنفيذ الاحكام ومن ابرز الامثلة على استجواب المتهمين وتنفيذ الاحكام بحقهم في العصر العباسي هو استجواب الحلاج وبعض اصحابه فقد تم في مجلس الشرطة تنفيذ قرارات فتوى القضاء باحلال دم الحلاج بتهمة الزندقة فقد احضر الى مجلس الشرطة ونفذ فيه قرار القضاة بضربه بالسياط ثم قتله كما تم في هذا المجلس استجواب ثلاثة من اصحاب الحلاج فطالبهم صاحب الشرطة بالرجوع عن مذهب الحلاج فأبوا فضرب اعتاقهم •

# اسلحة الشرطة وملابسهم

كان افراد الشرطة يتسلحون بالدرة ويؤدبون بها كما كانسوا يستعملون المقرعة والقلوس للتأديب والسياط لاقامة الحدود سواء بالجلد او بعمسل الناس على تطبيق النظام وكانوا يتسلحون ايضا بانواع اخرى من الاسلحة المعروفة كالسيوف والحراب والاقواس والرماح القصيرة ( المطارد ) ويعلقون في اوساطهم الطبرزين وهو سلاح يشبه ( الطبر ) له نصل قصير وعريض وكان افراد الشرطة في المصر العباري يحملون الاتراس للوقاية وقد كتب عليها وعلى الاعلام اسم صاحب الشرطة •

واضافة الى هذه الاسلحة كانوا يستعملون بعض الادوات التي تلائسم عمل الكتاف ، والصفاد ، والغل ، والكبل ، والقيد والسلاسل وكلها الات اعدت لاهل الدعارة والتلصص والجنايات وكان رجال الشرطة يستمينون بها في حالات خاصة لتكبيل المتهمين او تقلهم الى مجالس الشرطة او السجون، عمل المناسبة على المناسبة على المناسبة على المناسبة الشرطة او السجون، والشياق على المناسبة عل

أما لباس الشرطة او العلامات التي كانوا بميزون بها فان صاحب الشرطة في بداية العصر الاموي كان يقلد سيفا عند تعيينه من قبل الخليفة او الوالسي ويظل عنده الى ان ينتهي عمله وعند ذلك يعاد الى دار الخلافة او الامسارة ولاهمك ان حمله لهذا السيف النساء قيامه بعمله يعد شرطا وعلامة تميزه عن الخاصة والعامة وكان ايضا يعمل العربة بين يدي الخليفة او الوالسي في المواحد الرسمية ولا الرسمية و

وفي العصر العباسي كان صاحب الشرطة يرتدى القباء الاسود ويتقلد سيفا وهما علامتان: الاولى تميزه عن عامة الناس والثانية تميزه عن الخواص كالقضاة والمحتسبين وغيرهم من اعوان الدولة الذين يرتدون السواد هذا بالاضافة الى حملة الحربة في المواكب •

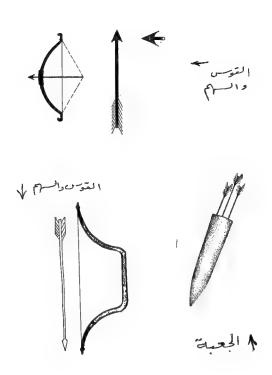



4.0

اسسيع لعربي







راية الاموس





4.4

## المسادر والراجع

١ ... أبن الاثير : عزالدين على بن محمد ( ٦٣٠ هـ / ١٨٣٣ م )

```
الكامل في التاريخ ــ بيروت ١٣٨٥ هـ / ٩٤٥ م
      ٢ _ الازدى : الشيخ ابو زكريا يزيد بن محمد ( ٣٣٤ هـ / ٩٤٥ م)
                 تاريخ الموصل - القاهرة ١٣٨٧ هـ / ١٩٦٧ م
               ٣ ــ الاصفهاني : أبو الفرج على بن المحسين ( ٣٥٦ هـ )
الاغاني ــ نسخة مصورة عن مطبعة بولاق ، بيروت ١٣٩٠هـ/١٩٧٠م

 الانصاري : عمد بين ابراهيم الاوسى

        تفريع الكروب في تدبير الحروب - القاهرة / ١٩٦١ م
          ه _ بحشل: اسلم بن سهل الواسطى: (ت ٢٩٢ هـ /٩٠٥ م)
تاريخ واسط ، تحقيق كوركيس عواد _ بغداد ١٣٨٧هـ/١٩٦٧ م
                 ٣ ... البلاذري : أحمد بن يحيى ( ت ٢٧٩ هـ / ٨٩٢ م )
           فتوح البلدان ، نسخة مقابلة عن بسخة الشنفيطي
   مراجعة رضوان محمد رضوان ــ بيروت ١٣٩٨ هـ /١٩٧٨ م
                   انساب الاشراف جـ ٥ ــ القدس ١٩٣٦ م
             ٧ _ الجاحظ: أبو عثمان على إيجرت ٥٥٥ هـ / ٩٦٨ م
  رسائل الجاحظ _ تحقيق عبدالسلام هارون ، القاهرة ١٩٦٤ م
  السيان والتبيين ـ تحقيق عبدالسلام هارون ، القاهرة ١٩٣٨ .
      ٨ _ الجهشياري : ابو عبدالله محمد بن عبدوس ت ٣٣١ هـ / ٩٤٢ م
الوزراء والكتاب ... تحقيق مصطفى السقاء القاهرة ١٣٥٧ هـ/١٩٣٦م
     ٩ ــ ابن الجوزى : ابو الفرج عبدالرحمن بن على ٣ ٥٩٧ هـ /١٢٠٠ م
```

المنتظم في تاريخ الملوك والامم \_ حيدر أباد \_ الدكن ١٣٥٧ ه.

```
. إن الحسن بم عبدالله:
اثار الاول في ترتيب الدول ... مطبعة بولاق ... القاهرة ١٢٩٥ هـ /
                                                   r 11VA
                ١١ ـ الخطيب البغدادي : ابو بكر احمد بن على ت ٢٦٣ هـ
                 تاريخ بفداد ٤٤٤ جزء ... القاهرة ١٩٣١ م `
              ١٢ - ابن خلدون : عبدالرحمن بن محمد ت ٨٠٨ هـ /١٤٠٥ م
              كتاب العبر ودبوان المبتدأ والخبر ــ القاهرة ١٩٣٦
                  المقدمية _ المكتبة التجارية _ مصر _ القاهرة
               ١٣ - أبن خلكان : أبو العباس أحمد بن أبي بكر ، ت ١٨١ هـ
                           وفيات الاعيان وأنباء أبناء الزمان
  ت محيى الدين عبدالحميد ، مطبعة السعادة ، القاهرة ١٩٤٩ م
                     ١٤ - خليفة بن خياط : ابو عمر ت ٢٤٠ هـ / ٨٥٤م
  تاريخ خليفة بن خياط ، تحقيق اكرم العمرى _ بيروت ١٩٧٧ م
                ١٥ ـ الخوارزمي: ابو عبدالله محمد بن احمد .. ت ٣٨٧ هـ
                         مفاتيح العلوم .. القاهرة ١٣٤٢ هـ
                             ١٦ الزبير بن بكار : ت ٢٥٦ هـ / ٨٦٩م
                         الاخبار الموفقيات _ بفداد _ ١٩٧٣ م
                       ١٧ ــ ابن الزبي: أحمد بن الرشيد بن القاضي الزبير
  الذخائر والتحف _ تحقيق محمد حميد الله _ الكوبت ١٩٥٩ م
         ١٨ ـ أبن سمد : محمد بن سعد بن منيع البصري ت ٢٣٠ / ٨٤٤ م
               الطبقات الكبرى _ بيروت ١٣٧٧ هـ / ١٩٥٧ م.
                   ١٩ ـ ابن سلام : ابو عبيد القاسم ت ٢٢٤ هـ / ٨٣٨ م
                 كتاب الاموال _ القاهرة ١٣٩٥ هـ / ١٩٧٥ م
                  . ٢ .. الصابي : ابو الحسين هلال بن المحسن ت ٤٤٨ هـ
             كتاب الوزراء ، مطبعة الحلبي _ القاهرة ١٩٥٨ م
                                 ٢١- الصولى: أبو بكر محمد بن يحيى
```

أخبار الراضي بالله والمتقى لله ــ القاهرة ١٩٣٥ م

۲۲ الطبرى: ابو جعفر محمد بن جربر ت ۳۱۰ هـ / ۹۳۲ م تاريخ الطبرى ، تحقيق ابو الفضال ابراهيام . دار المارف بالقاهارة ۱۹۹۹ م

٢٣ العسكري: ابو هلال العسن بن عبدالله بن سهل ت ٣٦٥ هـ /١٠٠١م
 كتاب الاوائل ــ المدينة المنورة ١٣٨٥ هـ /١٩٦٦ م

٢٤ ابن قتيبة : ميدالله بن مسلم بن قتيبة ت ٢٦٧ هـ عيون الاخيار ـ دار الكتب المصرية ـ القاهرة ١٣٤٣ هـ /١٩٢٥ م

٢٥ ـ الكوفي : احمد بن اعتم ت ٣١٤ هـ كتاب الفتوح ، حيدر اباد الدكن ١٣٩٠ هـ / ١٩٧٠ م

> ٢٦\_ مسكويه: ابو علي احمد بن محمد ت ٢١؟ هـ تجارب الامم سالقاهرة ١٩١٤ م

٢٧ الهرثمي: أبو سميد الشعرائي - من القرن التالث الهجري
 مختصر سياسة العروب - تعقيق عبدالرؤوف عدون - القاهرة

۸۲ یاقوت: شهابالدین ابو عبدالله الحموي ت ۱۲۲۹ م ۱۲۲۹ م معجم البلدان ـ دار احیاء التراث العربي ـ بیروت

٢٩ ـ ابو يوسف : يعقوب بن ابراهيم القاضي ت ١٨٢ هـ /٧٩٨ م كتاب الخراج ـ القاهرة ١٣٥٢ هـ

#### المراجسم

ا بـ ثابت : نعمان

الجندية في الدولة العباسية ـ بفداد أ ١٩٣٩

٢ ــ دكسن: د، عبدالامير

الخلافة الاموية ، بيروت / ١٩٧٣ م

٣ ــ الدوري : عبدالعزيز

\_ مقدمة في تاريخ صدر الاسلام ، بقداد / ١٩٤٩

\_ النظم الاسلامية ، بغداد / ١٩٥٠

ــ دراسات في العصور العباسية المتاخرة ، بغداد / ١٩٤٥

٤ - خطاب : محمد شيت

الرسول القائد ... بغداد . 197. قادة فتح العراق ، القاهسرة

ه ــ زكـى: عبدالرحين

السيف في العالم الاسلامي ــ القاهرة ١٩٥٧ السلاح في الاسلام ــ القاهرة ١٩٥٧

٢ - عماش : صالح مهدى

قتيبة بن مسلم الباهلي ... بفداد ١٩٧٨

٧ ـ عدون : عبدالرؤوف

الفن الحربي في صدر الاسلام ــ القاهرة . ١٩٦١

٨ ـ الماضيدي : مبدالقادر

وأسَّط في المصر الاموي \_ دار الحرية ، بغداد ١٩٧٦ م/١٣٩٦ هـ

# انفلالسَادِين العلاقات السياسيَة الخارجِية

د. مسن فاصل رعين

والبحس اللفوك

# السكفارات نظام سكياسي مضاري

عرف العرب قبل الاسلام نظام السنفارات ، ومارسوه في علاقاتهم السياسية ، الداخلية منها والخارجية ، فكانوا اذا أرسلوا رسولا أو سفيرا أوصوه ( بالصبر واليقظة والاحتراز ) ، وورد في اقوالهم ( بالرسول يعتبر المرسل ) ،

فغي مجال العلاقات الخارجية ، كانت نهم سفارات مع بلاد الهند والروم والفرس ونحيرهم • واولوا هذا النوح من العلاقات اهمية تتوازن ومصالحهم مع ملوك تلك الشعوب ، فيذكر الواقدي ( ان قريشا في الجاهلية كانت اذا المسلت رسولا الى بعض الملوك قالت له : انتهز الفريصة ، فانها خلسة وبت عند ١٣١٣ رأس الامر لاذنبه ، وإياك وشفيما مهينا فانه اضعف وسيلة وإياك والعجز فانه اوطأ مركب ، وعليك بالصبر فأنه سبب الظفر ، ولا تخض الغمر حتى تعرف القدر ) وإذا توجه للمسير قالت : ( اللهم قو ضعفته واحرس غفلته ، وشد منته ٥٠ حتى تؤديه سالما الى سالمين ) ه

اما علاقاتهم الداخلية ، وما رافقها من ظروف ، استثنائية احيانا ، فقد اقتضى حلها بالعقل والتروي والعكمة عن طريق السفراء المتيزين ، فيذكر ابن الاثير ( ان عمر بن الخطاب كان من اشراف قريش ، واليه كانت السفارة في قريش ) •

وجاء التغيير الشامل في حياة العرب ، بقيام الدولة العربية الموحدة على يد الرسول صلى الله عليه وسلم ، ليشمل تنظيم العلاقات الدبلوماسية وادخالها ميدان العلاقات السياسية الدولية ، وفق قواعد واسس جديسدة واهداف تتفق ومصالح الامة العربية ورسالتها الدينية والقومية والحضارية .

وحين انتقل مركز الدولة العربية الى الشام زمن الامويين ، برز دور العراق المهم في العلاقات الخارجية ، باعتباره قاعدة للتحرير والفتح للمناطق الشرقية ، رغم عدم توسع الدولة في علاقاتها السياسية الدولية ، بسسبب طبيعة المرحلة التي مرت بها ، وانشغال الامويين بتثبيت كيان الدولة .

ورافق استلام العباسيين قيادة الدولة العربية ، وانتقال عاصمحتها للعراق ، تطور وازدهار حضاري كبيرين ، وافقتاح واسمح في العلاقات السياسية الخارجية للدولة على الشموب والامم المعاصرة لها ، فجاء هذا الازدهار وذاك التوسع ليضمل تنظيم السفارات العربية ، بشكل دقيق ، ووفق ضوابط جديدة ، تتناسب وازدهار الدولة العضاري ومصالحها الواسعة ، فضهدت بغداد اقوى العلاقات الدبلوماسية واوسعها ، وظلت كذلك حتى صقوطها سنة ٢٥٦ه هـ / ١٢٥٨ م ٠

# اهداف واغراض السفارات العربية

لقد رافق توسع الدولة المربية وازدهارها حضاريا ، تطور علاقاتها الدبلوماسية وتوسع سفاراتها شرقا وغربا ، خاصة بعد ان اصبحت بغسداد عاصمة للدولة ، ومركزا حضاريا وسياسيا مهما في العالم انذاك ، فازدادت صلاتها الدبلوماسية بالامم قوة ، وعظم شأن الرسسل والسفراء وكشسر توافدهمه ه

وكان من الطبيعي ، ان تكون لهذه السفارات والبعثات اهداف واغراض مختلفة ، تحقق للدولة مصالحها المشمروعة ، وتزيد من روابطها السياسية والمعلمية والاجتماعية مع الدول والامم المعاصرة لها ، ويسكن اجمال هذه الاغراض بالامسور التالية :

#### الفداء او عملية تبادل الاسمرى

والهدف منه ان يفدى الاسرى العرب بمال أو نحوه الانقاذهم من الاسر، او ان يتم اطلاق سراحهم مقابل اطلاق عدد من اسرى الروم (البيزنطيين) لدى العرب و وقد حرصت الدولة على غك اسسراها بالطرق الدبلوماسية انطلاقا من واقع مسؤوليتها القومية والتاريخية تجاه رعاياها و وكان القداء يعري وفق مراسيم مخصوصة يسبقها مفاوضات وشروط و فيذكر المقروي ران اول فداء مشهور وقع ايام بني العباس ، كان في زمن الخليفة الرشيد)، اما المسعودي فقد ذكر : انه جرى بين الطرفين اثنا عشر فداء حتى سسنة

#### ب ـ التجسـس

من أهم اغراض السفير أو الرسول أن يحاول من خلال سفارته جمسع المعلومات يطرق واساليب شتى ونقلها لدولته للاستفادة منها • والمعلومات المتأتية عن هذا الطريق ، تكون في غاية الخطورة والاهمية فيذكر البيهقي ( ان السلطان مسعود قد بث بين الرجالـة والسواس الذين صحبوا رسول الخليفة رجلا من العيون ( جاسوسا ) يسير متنكرا لينهــي له كل ما يرى قل او كثر الى الحضرة السلطانية ) •

وقد ادركت الخلافة ببغداد أهمية هذا الغرض وخطورته فاتخذت اجراءات احترازية لمنع سفراء الدول من التجسس عليها • فمنعت رعاياها من الاتصال بهؤلاء السفراء او مخاطبتهم خشية استغلالهم في جمع المعلومات، واصدرت وثيقتها الديلومامية التي جاء فيها:

(ويجب ان يعلم ان الملوك بارسالهم السفراء لا يقصدون تسليم رسالة ، او نقل سفارة فقط ، بل ان هناك مئات الاغراض يغونها ، فهم في الحقيقة يريدون ان يعلموا حالة الطرق ٥٠ ويعلموا ان كانت معبدة تستطيع الجيوش ان تمر بها ، والامكنة التي توجد فيها المروج والاعشاب ٥٠٠ وان يعلموا قوة العيش ومؤوته في العدد والعسدة وفي الدفاع وفي الهجوم ، وان يمرفوا كيف يعيش الامسير ، وماذا ياكل وبمن يجتمع ، وان يدركوا تنظيمات بلاطه ، وهم يجهدون لمحرفة عاداته واخلاقه في عدله وظلمه ولهو وتبذله وكرمه ورقته ، وهل متعلم ام جاهل ، وهل ازدهرت مملكته بالعمران ام ملاتها الخرائب والاطلال ، وهل رضى عنه جنده ام هم مغضبون بالعمران ام ملاتها الخرائب والاطلال ، وهل رضى عنه جنده ام هم مغضبون يصلها ، وهل هو يخيل أم جواد ، ووزيره قدير ام عاجز ، وحاشيته من العلماء الاذكياء ام لا ؟ وما يحب ويغض ، وان يعلموا ما شائه اذا شرب الخمر ، وهل يعيل الى الحب والى النساء ، حتى اذا رغبوا في مهاجمة مملكته يوما أو ارادوا نقض خططه أو نقد عيوبه كانوا مطلمين مدركين يضعون المحاسن والمساوى ، نصب اعينهم وينهجون بحسبها ) •

يتضح من هذه الوثيقة ، ان الدولة العربية كانت على خبرة واطلاع واسعين باغراض الدبلوماسية واهدافها الخفية ، فاستخدمت نفس الاساليب للوقوف على احوال جيرافها ، لتكون بمنائى عن مفاجئات اعدائها ، يحدثنا الطبري فيقول ( ان عمرو بن العاص لما عجز عن ارطبون الروم ، دخل عليه كانه رسول ، فأبلغه مايريد ، وسمع كلامه ، وتأمل حصونه حتى عرف ما أراد ) .

#### ج \_ التجارة

ادخلت في اطار العمل الدبلوماسي ، كوسيلة من وسائله خاصة بعد ان اصبحت بغداد من اهم المراكز التجارية في العالم، وتوسعت تجارتها شرقا وغربا فاضطر الخلفاء الى استغلال التجارة في شؤونهم الدبلوماسية ، فارسلوا رسلهم وسفراءهم للتبادل التجاري مع امم ودول العالم من الروم والفرنجة والهند والصين وغيرها ، كما استقبلت بغداد مثل هذه البعثات ،

### د ـ التهنئة والتعزية

التي اصبحت من اغراض الدبلوماسية ـ قديسا وحديسا حالت الروف الرسل والسفراء تتردد للتهنئة تارة ، وللتعزية تارة اخرى ، حسب الظروف التي تتلاءم وكل حالة ، يروى الخطيب البغدادي ( ان وافدا من الروم قدم على الخليفة المهدي العباسي چنته ، فأمر بانزاله واكرامه ) ، ويذكر البيهقي ( ان الخليفة القادر بالله ارسل سفيرا يعمل رسالة الى السلطان مسمود الغزنوي تتضمن التعازي والتهاني بوفاة السلطان محمود وتنصيبه معطمه باعتباره ولى عهده ) ،

#### ه \_ الصالحة

من الاغراض التي ادخلت في حيز العمل الدبلوماسي ، وصولا لتهدئة الاوضاع الاستثنائية ، وفض النزاعات والخلافات بين الامراء والحكام ، التي غالبا ما كانت تقع بين الايوبيين انفسهم • فيذكر المقريزي ( ان الخليفة الظاهر بالله اوقد سنة ٩٩٣هـ/١٢٢٦م الشيخ معييالدين ابن الجوزي في سفارة ليوقع الصلح بين بني ايوب) ويذكر أيضا (ان الخليفة المستنصر بالله اوفد سنة ٩٣٥هـ/١٨٨ ما بن الجوزي ايضا في سفارة لتوقيع الصلح بين الملك الصالح واخيه الملك المادل، فأستقبل سفيرالخليفة استقبالا كبيرا وادى مهمته بنجاح) وكذلك فعل الخليفة المستعصم بالله مين اوفد سنة ١٩٥٥م/١٢٥٩ الشيخ فجم الدين البادرائي ليوقع الصلح بين الملك الناصر والملك الموقع الصلح الموقع المسلم الموقع الموقع المسلم الموقع المسلم الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الملك الموقع الملك الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الملك الموقع الملك الموقع الموقع

#### و ـ الهدنـة والصلـع

وكانت غالبيتها تقر بين الروم ( البيزنطيين ) والدولة العربية ، تتيجة العمليات الحربية المتكررة بينهما ، فاستغل الطرفان الطرق الدبلوماسية لمقد الهدنة وتوقيم الصلح ، ومن الوثائق الدبلوماسية المكتوبة ، تلك الرسالة التي ارساغه امبراطور الروم ثوفيل سنة ٢٥ ١٣٨/ المخليفة المأمون يطلب فيها الصلح ، جاء فيها ( ٥٠ وقد كتبت اليك داعيا الى المسائة ، راغبا في فضيلة المهادنة ، لتضع اوزار الحرب عنا ٥٠ مع اتصال المرافق والفسيح في المتنجر وفاى الطريسة ) ٥

فرد عليه المأمون برسالة مطلعها « اما بعد ، فقــد بلغني كتابك فيما سألت من الهدنة ودعوت اليه من الموادعة ٥٠ غير انبي رأيت ال اتقدم اليك بالموعظة التي يثبت الله بها عليك الحجة من الدعاء لك ولمن معك الــي الوحدانية والشريعة الحنفية فأن ابنت ففدنــة ٥٠ »

ومن الجدير بالذكر ، ان اغراض واهداف الدبلوماسية العربية لـم تقتصر على الجوانب المهمة الانفة الذكر ، فهناك اغراض اخرى كثيرة تدخل في العمل الدبلوماسي ، منها سفارات الهدايا والزواج والاستنفار والثقافـة والمحالفـة ،

## المواصفات الحضارية والسياسية للسفير

لما كان السفير او الرسول ، يمثل الدولة ، فهو يتكلم باسمها ، ويبرم الماهدات والاتفاقيات بيابة عنها ، لذا اصبح من الضروري وضع مواصفات حضارية وسياسية لمن يصلح للسفارة تتناسب وأهمية هذا المنصب • يقول أبو زيد في السياسة المختصرة ( وان يكون الذي تختاره في الرسائل ، جبر الصوت حسن الرواء والمنظر ، مقبول الشمائل ، حسن البيان ، جيد العبارة حفظاً لما يتبلغ ليؤديه على وجهه • ولا يمنعه الصدق عن سلطانه رغبة يقدمها فيمن يتوجه اليه ، ولا مهانة يستشعرها في نصبه ، وتقديم النصيحة لرئيسه ، فانه متى لم يكن المستكفى لهذا العمل ، واستعمل بأبا من التحريف والتعويه فيما يختاف فيه بين السلطان وبين من يراسله ويشافهه على لسائه بما يحتاج فيما يختاب على لسائه بما يحتاج ولذك يجب على السائس ان يجتهد في تخيره لهذا العمل من يصح له ويستقل به ويجريه على وجهه ، ولا يحتمل متوليه على تقصير يقع منه فيمرض المسر السلطان لوقوع الخلل والانتشار فيه ) •

وحدد ابن الفراء مواصفات السفير فقال : ( يكون الرسول مذكورا ، وسيما قسيما ، لاتقتحمه العين ، ولا يزدرى بالخبرة ، عفيفا جيد اللسان ، حسن البيان ، حاد البصر ، ذكي القاب، فهم الابعاء ، ويناظر الملوائعلى السواء فانه انما ينطق بلسان مرسله ، فاذا ذكروه عرف واذا نظر البه لم يحتقر ، ويجب ان يجمل بكل ما امكن الوافد ، والعامة ترمق الزي أكثر مما ترمق الكفاية والسداد ، ويجب ان تزاح علله فيما يحتاج اليه ، حتى لاتشره نفسته السي ما يبذل وبدفع اليه ، فأن الطمع يقطع الحجة ، والرسول أمين لا أمين عليه ، فيجب ان يرتهن بالاحسان اليه والافضال عليه ) •

وورد في الشعر العربي ذكر لبعض صفات السفير وطرق اختياره فقال شاعرهم • ان الرسول مكان رأيك فالتمس للرأي آمن ممن وجدت وانصحا تأبي الامور على الفبي فان سعى فيها الذكي فبالحرا أن تصلحا فاذا تخيرت الرسول فلا تكسن متجوزا في امهره متسمحا وتوخ في حسسن اسمه وروائه قول النبي تيمنا وتنجحسا واجعله الما ماضيا او فافسذا او ياسرا او منجما او مفلحا

وقد وفقت الدولة العربية الى حد كبير في اعتمادها هذه المواصفات الحضارية والسياسية لسفرائها ، والتي يمكن تبويها كالآتي :

## ١ - الصفات الجسمية

التي جعلها العرب في مكان الصدارة لاهميتها فقالوا: يستحب في الرسول تمام القد وعبالة الجسم ، حتى لا يكون قميشًا ، ولا ضئيلا ، وان كان المرء باصغريه ، ومغبوءا تحت لسانه ، ولكن الصورة تسبق اللسان، والجثمان يستر الجنان ) .

وجاء في الحديث الشريف قوله صلى الله عليه وسلم ( اذا ابرد تــم الي بريدا فليكن حسن الوجه ، حسن الاسم ) •

وورد عن عمر بن الخطاب (ض) قوله ( يؤذن لكم ، فبقدم احسنكم اسما ، فاذا دخلتم قدمنا احسنكم وجها ، فاذا نطقتم ميزتكم السنتكم . وكانت اعين الملوك تسبق الى ذوي الرواء من الرسسل ، وانما توجب ذلك في رسلها لئلا ينقص اختيارها حظا من حظوظ الكمال ، ولانها تنفذ واحدا الى أمة وفذا الى جماعة ، وشخصا الى شخوص كثيرة ، فاجتهدوا في ان يكون ذلك الواحد ، وسيما جسيما يملا العيون المتضوفة اليه فلا تقتحمه ، ويشرف على تلك الخلق المتصدية له ، فلا تستصفره ) .

وقد ادرك العرب هذه الصفات، فجعلوها في مقدمة مواصفات السفير أو الرسول لتأثيرها الكبير في تفوس الرائيني ، لان النفس الانسانية مطبوعة على تعظيم الجميل ، مجبولة على رفعه وتكريمه ، ففي جمال الزي وجمـــال الاسم سحر يبهر ويعجب .

فيذكر ابن الفراء ، ان امبراطور الروم ادهشه ماكان عليه سفراء الدولة العربية من مهابة في الجسم وابهة في المظهر ، فعبر عن دهشته حينما دخل عليه سفير الخليفة المعتصم ، وراى من هيبته وكثرة تجمله ، وما صحب في رحلته من مظاهر العظمة والثراء والالات التي لا يكون مثلها الا لعظمـــاء الملوك، فسأله : كم ترزق من مال سلطانك ؟ قال السفير : ارتزق انا وولدي في كل شهر عشرين الف درهم او نحوها • قال : فتحت فتحا قط كان السلطان به معنياً ؟ قال السفير : لا • قال : نازلت رجلا مشهورا بالفروسية مــن اعداء سلطانك فقتلته مجادلة ؟ قال الســفير : لا • قال : فاستنقذت خليفة او ولــى عهمة قمة لجميج في مضميق او معركمة لم يظمن الخلاص منهما ، فوجه باقدامه وقد احجم نظراؤك فرجه ؟ قبال السفير: لا • قال : فبأي شيء تستحق هــذا الرزق الكثير ؟ قــال الســفير : ان للخلفاء خدما يتصرفون في افحاء الخدم لكل طائفة مذهب يجتبون له ويحتملون عليه ، لا يكلفون سواه ، ولايراد منهم غيره ، فمنهم من يعد للقتــوح فهو يلبس السلاح ويقود الجيوش ومنهم من يعد للقضاء ، فهو يلبس المبردات والدنيات (القلانس) ومنهم مثلي من يصلح ان توفده الخلفاء للملوك ، ويتحمل رسائلهم الى مثلك من اهل الجلالة والقدر والسناء والذكر ، فلولا تقتهم بي ، وعلمهم بمناصحتی وصدقی فیما اورد واؤدي ، صادرا وواردا ، لما رأونی اهلا للتوجه فيما توجهت فيه اليك ، وقليل لمثلي هذا الرزق مع هذا التحمل ومع هذا المحل من الخلافة وهي من الجلالة على ماهي • فسكت سكوت معترف ولم يقل في ذلك شيئًا • لان جواب السفير كان في منتهى الدقــة والوضوح والذكاء ، وكان الدولــة ارادت ان تستجمع هـــذه الفضــائل على مراتبها في شخصية سفرائها ، فيكون السفير حسن الاسم والخلق والبيان •

#### ٢ \_ الصفات الخلقية

اشترطتها الدولة العربية الى جانب الصفات الجسمية ، وهذه الصفات متمددة الجوانب وقلما تتوفر مجتمعة في شخص واحد ، فاذا توفرت فيه ، كان جديرا بالسفارة ، مؤهلا للتيام بها ، ومن تلك الصفات

أ ـ ان يكون السفير على درجة كبيرة من « تفاذ الرأي وحصائية المقيل »
 تجعله يستنبط غوامض الامور ودقائقها ، فلا يغيب عنه شيء • فقيد جاء في وصية المهلب بن ابي صفرة ليزيد ولده (وليكن الرسول بينيي وبينك من يمقل عني وعنك ، واذا كتبت كتابا فاكثر النظر فيه ، فأن كتاب الرجل موضع عقله ورسوله موضع رأيه ) •

ب ان يكون حاضر الفصاحة ، مبتدر العبارة ، ظاهر الطلاقة ، ليعجب السامع بطلاوة حديثه ، ويسحره بحلاوة لسانه ، ويفتنه يخلابة لفظه ، ثم ليكون كلامه ممتما نافعا فان للبيان من السحر ما لاينكر ، وان له في التوصل الى البغية ماهو معروفه .

جـ ان يكون ذكي القلب ، وثابا على العجج ، فتكون حجج تحت لسانسه، يفهم الايماء ، ويدرك حجة خصمه قبل النطق بها (مبرما لما نقض وناقضا لما ابرم) في طبع لا تكلف فيه ، ليسمل عليه المحاورة والمكايدة ، للوصول الى الفايسة ، وتحقيق اهسداف السفارة .

د .. ان يكون السفير على درجة من الاقدام والجرأة ، على ان تكون مقرونة بالوقار والهدوه « لانه ليس على كل الطبقات يشتد ، ولا لكلها يلسين ، وربما لم يسعه الا ان يصدع بالرسالة على مافيها ، فمن لم يكن جريئا حرفها وأخل بها وافسد معانيها » ، يروى ان الخليفة عبدالملك بن مروان، ارسل بعض اصحابه الى الحجاج بن يوسف برسالة غليظة، وحذره من تعديها او الانة الفاظها ، فأداها وعاد اليه ، فقال له : اديت ما حملتك 3 قال :

نعم يا امير المؤمنين ، فقال : اما لو لم تعمل لضربت عنقك • فقال : هذا عقاب المصية ، فما عقاب الطاعة ؟ فأمر له يجائزة •

فان لم يكن الرسول شجاعا ، وقورا ثابت العقل ، وورد من الاعداء على من يرعد و يبرق عليه ، و وجمع له عكد ده وعُدده ، فأكثر الرسول التفتت الى ذلك ، ضعف مرسله ووهنه ، وأوهم المرسل اليه ان صاحبه دون قوته ومنعته ، لان رسول الرجل مكان رأيه ، وكتابه مكان عقله .

ه ـ ان يكون متصفا بالعظم وكظم الفيظ ، متأنيا صبورا ، فربما وجه الى سخيف ، ودفع الى طأئش ، فيدرت منه الكلمة البذيئة التي يجب ان يقابلها بالحلم « لانه مع الحلم والكظم اخلق بالنجاح وبلوغ المراد ٥٠ فان لم يكن صبورا فربما المدفع الى ابرام أمور تضر بدولته ، بسبب عجلته التي تقوده الى خلتين ( فاما يقاد الى مؤاتاة من ارسل اليه ، واما ان يعود بأمر لم ينفصل ورأي لم ينبرم ) .

و \_ ان يكون امينا لئلا يغون مرسله ، وان يترك الافراط في الاهتساض والحشمة لان الاهباض يوجب الوحشة ، والانبساط يوجب المؤانسة والمؤانسة تجمع القلوب فلابد من التظاهر بتلك الصفات (لئلا تكون الوحشة سبيلا الى النفور ، ويكون النفور سبيلا الى الفشل) وان يؤثر الصدق على غيره ، لان الصدق يورث الثقة ، والثقة تعهد للإجابة .

 ز ـ ان يكون على درجة كبيرة من الثقة بالنفس ، وعلو الهمة (ليشعمر نفسه بالنجاح ، ويمكن في قلبه الظفر ، فيلقى الامور بنشساط القدرة وبياشرها بعلو الهمة ) فنكلل مساعيه بالنجاح .

وقد نبهت الدولة العربية سفراءها الى امرين مهمسين للتمسسك بهما : أولهما : تجنب شرب الخمر والافراط فيه اذا بلغ ارض المرسل اليه ، لان الخمر تفضح شاربها في اغلب الاحايسين ، وتطلع على مافي نسمه مسن الاسرار ، والابتعاد عن الميل الى النساء ، لان نهن حيلا بارعات يستخرجن بها الاخبار ( فكان الفرس يلجأون الى النساء لاستخراج الاسرار ) •

ثانيهما : عدم التدخل في شؤون المرسل اليه وامور مملكته ، والا يثير الملك على الرعية ، او يتصل بشخصيات مشتبه في امرها لدى سلطان الدولة المرسل اليها ، لان ذلك يعتبر تدخلا في شؤون الدولة وسيادتها .

#### ٣ \_ الثقافة المامة

اضافتها الدولة العربية الى الصفات الجسمية والخلقية للسفير، لتستكمل بذلك مؤهلاته ومواصفاته السياسية والحضارية ليتمكن من اداء عمله بشكل امثل يجنبه مواطن الزلل ويجعله قادرا على المحاورة والمناقشة • وليس المقصود بالثقافة المامة ، هو التدقيق في تحصيل كل علم • واننا الهدف ان يتكون له المام بكل علم ، بحيث يمكنه أن يتكلم به اذا ما اضطر اليه وابلغ تعبير عن هذا المعنى قول عامر الشعبي : العلم اكثر من ان يحصى ، فخذ من كل شيء احسينه •

وكانت الثقافة العامة السائدة في عصر الدولة العربية ، هي معرفة الامور الدينية كالفرائض والسنن واحكام الدين ، ثم التواريخ والسير التي توسع الافق العلمي ، ( ليناظر كلا بحسب مايراه من صوابه وخطئه ) .

واضافت الدولة الى هذه المواصفات ، نسب الســـفير فقالت ( وليكن من اهل الشرف والبيوتات ، ذا همة عالية ، قانه لابد مقتف اثار اوليته محب لمناقبها مساو الاهله فيها ) .

ولم يكن هدف الدولة من اضافة النسب ، التمايز الطبقي او النظرة الاستعلائية ، كما كانت تراه الامم انذاك بقدر ماهو اقتران اصحاب الاصل المريق بسلوكم ، فالنبيل منهم لايصدر عنه الا العمل النبيل والسلوك الحسين .

هذا وقد ساعدت المواصفات التي وضعتها الدولة في انتقائها لسفرائها الى خلق طبقة جيدة منهم ، كانوا عنوانا كريما على سمو الدولـــة العربيـــة وتعاليمها الدبلوماسية ، مما اعجز حكام الدولة الذين قابلوهم من التأثير عليهم او خداعهم ، كما وجدوا فيهم رجالا على جانب كبير من ألادب الجم ، وصدو الغلق ، وغزارة العلم ، وبراعة المحاورة ،

## ارسال البعثات الدبلوماسية وشروطها

لما كان السفير يمثل الدولة في الخارج ، فهو المتكلم باسمها ، المفاوض عنها ، يبرم المقود ويوقع الماهدات نيابة عنها ، وهي بمجملها امور على غاية من الاهمية والخطورة ، ولهذا حرصت الدولة العربية على انتقاء واختيار سفرائها ممن يتصفون بالكفاءة والمقدرة ، فاذا تمذر ايجاد شخص يتحلى بالفرابط التي وضعتها ، فحينتذ تلجأ الى تشكيل بعثة دبلوماسية ، تضم اكثر من شخص ، يكمل الواحد منهم بمواهبه مواهب الاخر ، على ان يتولى رئاسة السفارة اكثر الاعضاء تمتما بتلك الصفات ، وقد تلجأ الى هذا النوع من البعثات لضرورات سياسية تمليها مصلحتها ،

وكان الخليفة يتولى مهمة ترشيح السفراء واختيارهم ، بعد اجراءات سابقة يتولاها موظفون مختصون ، فالخليفة عبدالملك بن مروان ، اختار عامر بن شراحيل الشعبي الفقيه ، سفيرا بعد مقابلة معه كانت اشبه بامتحان الاختيار معلوماته ، فسأله حين وفد عليه من العسراق : ياشعبي ما العلسم ؟ فقال : هو مايقربك من الجنة وبياعدك من النار ،

فسأله الخليفة: ياشعبي ما العقل؟

فاجاب : مايمرفك عواقب رشدك . ومواقع غيك .

فسأله الخليفة : متى يعرف الرجل كمال عقله ؟

فاجاب: اذا كان حافظا للسانه ، مداريا لاهل زمانه ، مقبلا على شأنه ، واخذ الخليفة يسأله عن الحكمة والادب والشعر والشعبي يجيب بنباهة واقتدار ، مما حدا بالخليفة عبدالملك ان يقول له اخى الامر انك لكنيف علم ، دلالـة على اعجابـه بـه ، فبعثه ســــفيرا ،

وتولى ديوان الرسائل الذي انشأته الدولة العربية منذ وقت مبكر من قيامها ، مهمة المكاتبات مع ملوك وامراء الدول المجاورة ، وفي العصر العباسي كان كاتب الرسائل يمهد لاختيار السفراء واعداد الكتب إلتسي يعملونها ،

وحرصت الدولة على تزويد سفرائها وبعثاتها الدبلوماسية باوراق الاعتماد وجوازات السفر ، وهذه الاوراق عبارة عن كتاب صادر عن لسان الخليفة ، يتضمن التعريف بالسفير ، والفرض من سفارته ، لأمكان اعتماد الواله وافعاله عند الجهة المرسل اليها ،

وكان يتولى كتابة الوثائق الرسمية هـــذه كاتب مخصوص باللفـــة العربية ، واحيانا يحمل السفير ترجمة بلغة البلد الموفد اليها واستعمل الورق البغدادي ، وهو اجود انواع الورق ، في كتابة هذه الأوراق .

وسارت الدولة البيزنطية على منوال الدولة العربية في تجميل اوراق اعتماد سفرائها • الا انها غالت فيها كثيرا ، فيروى ابن مسكويه ( ان ملك الروم بعث كتابا الى الخليفة الراضي بالله في بغداد مع سفرائه سنة ٣٦٧هـ/٩٣٧ دوت كتابته الرومية بالذهب ، وترجمته العربية بالفضة ) •

والى جانب اوراق الاعتماد ، زود السفراء بأوراق العواز ، التي دون فيها اسمه ولقبه وصفته والعجهة التي يقصد اليها ، ومدة مكوئه ورجوعه ، مع الرجاء الى السلطات المختصة بتسهيل مهمته وابداء المساعدات والتسهيلات له ، ومعاملته باكرام ، وحمله على خيول البريد التي كانت احسن واسرع وسائل المواصلات انذاك .

# استقبال سفارات وسنفراء الامم والدول الاجنبية وتوديعهم

حرصت الدولة العربية على حسن استقبال السفراء الواقدين اليسها بطريقة تتناسب وعظمة حضارتها ومكانتها السياسية، ، فشملتهم برعايتها وعنايتها ، وبالفت في اكرامهم والحفاوة بهم وهدفها من وراء ذلك امران:

اولهما : ان السفير يتكلم باسم رئيس دولته ، وأن اكرامه ، انما اكرام للملك المرسل تفسه وللدولة التي يمثلها •

ثانيهما : اظهار عظمة الدولة وبذخها وقوتها لادخال الرهبة في تفوس السفراء الوافدين عليها ، فينقل هؤلاء لملوكهم ماسمعوه وشاهدوه من مظاهر ، فيمظم شأن الدولة المربية لديهم ، ويحذرون قوتها وسطوتها .

وبلغ من اهتمام الدولة العربية زمن العباسيين ، أن خصصت جزءا من المال لتفطية مصروفات السفراء الوافدين اليها ، يذكر الصابي ( أن العباسيين كانوا يضعون كل عام مبلغ من المال للرسل الواردين ) •

اما مراسيم الاستقبال فكانت تبدأ منذ دخول السفراء حدود الدولة العربية فيستقبلهم الولاة والموظفون ، ويهيئون لهم المسكن اللائق ويتولون الاتفاق عليهم من ماكل ومشرب ويخصصون لهم الأدلاء للسسير معهم الى عاصمة الخلافة .

وعندما يقترب موكب السفير من العاصمة بغداد ، يأمر الغليفة باعداد موكب عظيم لاستقباله ، يضم كبار موظفي الدولة ، الى جانب الفقهاء والولاة وغيرهم ، وعند دخول العاصمة ، ينزل في دار خاصة للضيافة ، وكانت ( دار صاعد بن مخلد ) ببغداد مخصصة لهذا الغرض ، وفي اواخر ايام العباسيين ، كان يخصص للسفراء دار يسكنون فيها ، او ينزلون مدرسة من المدارس .

وبعد ان يستقر السفير ومن معه في دار الضيافة هذه ، يترك لستريح من عناء السفر ، ثم يلتمس مقابلة الخليفة وسط اجراءات رسمية ٠

وقد جرت عادة الخلفاء على عدم استقبال السفراء مباشرة ، وانسا ينبغي للسفير أن يقابل الوزير اولا ، لتوضيح هدف سفارته ، والامور التي جاء من اجلها ، والرغبة اليه في تسهيل الاذن على الخليفة ، فيذكر ابسن مسكويه (ان رسولي الروم لما وردا على الخليفةالمقتدر بالله سنةه ١٩٥٠م ١٠٠٨م الزلا ومن معهما في دار صاعد ، والتمسا الوصول الى المقتدر بالله تتبليفه الرسالة فاعلما ان ذلك متمذر صعب لا يجوز الا بعد لقاء وزيره ومخاطبته فيما قصدا اليه ، وتقرير الامر معه والرغبة اليه في تسهيل الاذن على الخليفة والمشورة عليه بالاجابة الى ما التمسا ، فسال ابو عمر عدي بن عبدالباقي الوارد معهما من النفر أبا الحسن بن الفرات الاذن لهما في الوصول اليه ، فوعده بذلك في يوم ذكره له ) ه

ويصف الخطيب البغدادي وابن مسكويه وابن الجوزي الاستقبال الكبير الذي استقبل به السفير ، ابتداء من دار صاعد بن مخلد ، مقر اقاصة السفير حتى دار الخلافة ، فقالوا ( ٥٠٠ ثم صف العسكر من دار صاعد التي انزلوا فيها الى دار الخلافة ، وكان عدد الجيش مائة وستين الف فارس وراجل ، فسار الرسول بينهم الى ان بلغ الدار ، وكانت اسواق الجانب الشرقي وشوارعه وسطوحه ومسالكه معلومة بالعامة النظارة ٥٠ وفي دجلة الشذا آت والطيارات والزلالات ٥٠٠ بأفضل زينة واحسن ترتيب وتعبية ، وكانت الحدار قد امتسلات بالفرش الجميلة وزينت بالالات الجليلة ورتب الحجاب وخلفاؤهم والحواثي على طبقاتهم ، ووقف الجند صفين بالثياب الحسينة تعتمم الدواب بعراكب النهم والفضة ، يين ايدهم النجائب على مثل هذه العسورة ، وقد أظهروا السدد يين ايدهم النجائب على مثل هذه العسورة ، وقد أظهروا السدد الكثيرة والاسلحة المختلفة ، فكانوا من اعلى باب الشماسية والسي

قريب دار الخلافة وبمدهم الغلمان والخدم بالبزة والسميوف والمناطق المحلاة ، ودخل الرسول على دار نصر القشوري الحاجب • • فظن انه الخليفة وتداخله هيبة وروعة ، حتى قيل انه الحاجب ، ودخل بعد ذلك الدار التي كانت برسم الوزير وفيها مجلس ابي الحسن على بن محمد بن الفرات ، فرأى اكثر ما راه لنصر الحاجب ولم يشك انه الخليفة ، فقيل له انه الوزير ، ثم أجلس بين دجلة والبساتين في مجلس قد علقت ستوره واختيرت فروشه ونصبت فيه الدسوت واحاط به الخدم بالاعمدة والسيوف ، ثم استدعى الى حضرة المقتدر وهو جالس في قصر التاج بعد ان لبس الثياب الديبقية المطرزة بالذهب على سرير من ابنوس قد فرش بالديبقي المطرز بالذهب .. وبين يديه خمسة من ولده ثلاثة يمنة واثنان يسرة ، فقبل الرسول وترجمانه الارض بين يدى المقتدر ، فوقفا حيث استوقفهما نصر الحاجب ، وأديا اليه رسالة صاحبهما في الفداء ورغبا اليه في ايقاعه ، فاجابهما الوزير عنه ، بانــه يفعل ذلك رحمة للمسلمين ٥٠ ثم خرجا من حضرته ، ورسم لهما ان يطاف بهما في دار الخلافة ، فطيف بهما في حدائق ومقصورات الدار ٥٠ فدخيا. بهما الى القصر المعروف بالفردوس فكان فيه مـن الفرش والآلات مــا لا يعصى ولا يحصر كثرة ، وفي دهاليزه عشممرة الاف جوشمن مذهبة معلقة ، ثم اخرجوا منه الى ممر طوله ثلاثمائة ذراع ، علق من جانبيه نحــو عشرة الاف درقة وخوذة وبيضة ودرع وزردية وجعبة محلاة وقسى •• وكان المخدم يسقون الناس الماء المبرد بالثلج والاشربة ، وكان ابو عمر عدي بن احمد بن عبد الباقي الطرسوسي صاحب السلطان ورئيس الثغور الشامية معهم في كل ذلك ، وعليه قباء اسود ، وسيف ومنطقة ، واخرجا من باب الخاصة الى دجلة • • ومنها الى دار صاعد ، وحمل اليهما خمسـون بدرة ورقا في كل بدرة خبسة الاف درهم ٥٠ ) ٠ ويمصح من هذا ، ان استقبال سفراء الدول ، كان يتم وفق مراسسيم دبلوماسية مخصوصة ، اتخذت شكل الخطوات التالية :

- ١ ـ استقبال السفير عند حدود الدولة العربية ٠
- ســ اخبار الخليفة بدخول السفير الدولة ، لاتخاذ الترتيبات اللازمة لعفل الاستقبال ، يذكر الخطيب البغدادي ، ان الغليفة المقتدر حين علــم بقدوم سفير الروم ، امر ان يبقى ومن معه بتكريت لمدة شهرين لحين اكمال استعدادات الاستقبال .
  - ٣ ــ تعيين مرافق له أو اكثر اثناء توجهه للعاصمة .
  - ٤ ــ العناية به ومن معه وتوفير السكن والماكل وما اليهما اثناء الطريق •
- ازاله بدار ضيافة السفراء بالماصمة بغداد وكانت دار صاعد بسن
   مخلد مخصصة لاقامة سفراء الدول الاجنبية ٠
  - ٣ ــ تعيين ترجمان له ان لم يكن قد اصطحب معه ترجمان ٠
  - ٧ ــ مقابلة وزير الخليفة أولا لشرح هدف السفارة واغراضها •
- ٨. ــ قيام الوزير باخبار الخليفة بما دار بينه وبين السفير وتقرير الامر معه وتميين موهـــد المقابلة .
- ٩ ــ مقابلة الخليفة بعضور الوزير والترجمان وكبار موظني الدولة وسط
   مظاهر الاچة والربشة ٠
  - ١٠ اكرام السفير وحاشيته وتقديم الهدايا والخلع لهم ٠

وبعد انتهاء مهمة السفير يودع بمثل ما استقبل به من حفاوة وترحيب
ويمتاز هذا الحفل بتقديم الهدايا والخلع التي يفدقها الخليفة على السـفير
ومرافقيه ، والتي كانت غاية في الروعة وعنوانا على عظمة الدولة العربية ،
يذكر الخطيب البغدادي وابن مسكويه ( ان الخليفة المقتدر بالله العباسـي ،
خلع على سفير الروم ومرافقه مطارف خز مذهبة وعمائم خز ، وخلع على ابي

عمر بن عبد الباقي الذي رافقهم من الثقر ، النفلع السلطانية وحمل على فرس. وحمل الى كل واحد من الرسولين عشرون الف درهم صلة لهما وخرجا مسع مؤنس ومعهما أب عسر ) •

## امان السفراء واعتمادهم (الحصانة الدبلوماسية)

اشتهرت الدولة العربية منذ نشأتها بحرصها التام على تمتع السفراء عندها بالامان أو مايعرف بالعصانة الدبلوماسية • فيروي ابن هشام ( ان النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه رسولا مسيلمة بن حبيب الكذاب بكتاب من عنده يدعى فيه النبوة ، قال النبي (ص) لهما حين قرأ الكتاب : فما تقولان التما ؟ قالا : نقول كما قال • فقال النبي (ص) اما والله لولامأن الرسل لانقتل لضرب اعناقكما ) •

وسار الخلفاء ، على هذا النهج السليم السني رسمه السرسول (ص) للملاقات الدبلوماسية ، كما اكدت النصسوص الفقية والمرف العربي هذا الامان ، فاصبح قاعدة رسمية للتمامل الدولي في عالاقات الدولية الدبلوماسية بالشعوب والامم الاخرى ، فيذكر أبو يوسسف الفقيه (ان الولاة اذا ما لقوا رسولا يسألونه عن اسمه ، فان قال : انا رسول الملسك بعثني الى ملك المرب ، وهذا كتابه معي ،وما معي من السدواب والمتاع والرقيق فهدية اليه ، فانه يصدق ، و ولا سبيل عليه ، ولا يتعرض له ولا لما معه من المتاع والسلاح والرقيق والمالى ) ، وذكر ايضا (وكذلك لو ان المسلمين اخذوا مركبا في البحر ومن فيه فقالوا : نعن رسل بعثنا الملك وهذا المتاع الذي في المركب هدية اليه فينهني للوالي الذي ياخذهم ان يبعث بهم وما معهم الى الامام ، للتعري عن خالهم فان كانوا صادقين تم قبولهم ) ،

ويذلك شمل الامان جبيع الرسل الوافدين للدولة ، سواء أتوا مسن البرأم من البحر ، فهم آمنون مطمئنون لا يمسون بسوء ولايتعرض لهم باذى ، كما شمل الامان جميع حاشية السفراء واتباعهم ، بتوفير العصانة الدبلوماسية لهم ، واعتبرت الدولة أية اهانة تلحق باحدهم كأنما هي اهانة موجهة لشخصية السفير والدولة التي يمثلها ،

واستمرت الدولة العربية في المحافظة على هذه القاعدة طيلة مسيرتها التاريخية ، وفية بالتزاماتها الخلقية ، مما يؤكد حرصها العميق على تطبيستى القواعد الدبلوماسية في اروع صورها العضارية والانسائية .

والى جانب امان السفراء الاجانب ، وقبول اوراق اعتمادهم ، فقد منحت الدولة العربية هؤلاء ، ميزات دبلوماسية ، منها اعفاء السفارات مسن الفرائب ، واهمها العشر والمكوس التي كانت تؤخذ من القادمين الهها مسن غير السفراء والرسل ، وقرر الفقهاء هذه الميزات ، فقال ابو يوسف الفقيسه ( لا يؤخذ من الرسول الذي بعث به ملك الروم ، ولا من الذي اعطسى امانا عشر ) ، واستثنى من ذلك الرسل سـ السفراء سالمتاجرين فقال : (واذا كان الرسل قد حملوا ما معهم للتجارة فيوخذ العشر منهم ، فأما غير ذلك من متاع فسلا عشر عليهم فيسه ) ،

ويسمح للسفراء ان يخرجوا ما يشاءون شرط الايتمارض ذلك مع امن الدولة وسلامتها ( فاقيم لا يتركون ان يخرجوا معهم بسلاح ولا كراع ولا رقيق مما أسر من اهل الحرب ، فان اشتروا من ذلك شيئاً يرد على الذي باعه منهم ورد اولئك الثمن اليهم ) و ( ينبغي للامام ان لا يترك احدا من اهسل الحرب يدخل بأمان او رسولا من ملكهم يخرج بشيء من الرقيق والسلاح او بشيء مما يكون قوة لهم على المسلمين قاما الثياب والمتاع وما اشبهه فلا يضعدون منسه ) ،

ومن المميزات الاخرى تمتع السفراء بحرية العبادة مسدة مكوثهم في الدولة العربية ، التي وفرت لهم من جانبها الأمن والحرية في ممارسة شعائرهم الدينية منطقة من مبادىء رسالتها وقيمها الانسانية والعضارية .

# ولبمن وليناني <u>وكول لعمل في ل</u>العلاقا*ك* لالسيكمة لا**ل**خارجية

السفارات في زمن الرسول (ص) والخلفاء الراشدين

لقد بادر الرسول (ص) بعد اقامته الدولة العربية الموصدة في المدينة المنورة ، الى نقل نشاطه السياسي خارج الجزيرة العربية ، وجاءت هذه النقلة معبرة عن ثقة الرسول (ص) بالامة وبالرسالة ، ودورها في انقاذ البشسرية من الظلم والطنيان، فالفذ رسله وسفراءه الى العراق والشام ومصر والحبشة، وكانت لهذه السفارات غايات واهداف دينية وقومية ،

فتذكر المصادرالتاريخية انالرسول (ص) ارسل في السنة (٢٩٧/م) سفراء الى ملوك ورؤساء الدول المروفين انذاك يدعوهم للاسلام فأرسل حاطب بن ابي بلتعة الى المقوقس صاحب مصر ، وعمرو بن امية الضعري السي النجاشي ملك الحبشة ، ودحية بن خليفة الكلبي الى قيصر ملك الروم ، وعبد الله بن حذافة السهمي الى كسرى الفرس في العراق بكتاب نصبه ( بسم الله الرحمن الرحيم ، من محمد رسول الله الى كسرى عظيم فارس سلام على من اتبع الهدى ، وآمن بالله ورسوله ، وشهد ان لا اله الا الله على من اتبع الهدى ، وآمن بالله ورسوله ، وادعوك بدعاء الله فأني وحده لا شريك له ، وان محمدا عبده ورسوله ، وادعوك بدعاء الله فأني انا رسول الله الى الناس كافة لانذر من كان حيا و يحسق القول على الكافرين ، فأسلم تسلم ، فأن أبيت فان اثم المجوس عليك ) •

 ما لا يصدر الا عـن مفـرور • فنقل السـفير ابن حذافة ماشاهده ومــــا سمعه لرسول الله ( ص ) فقال : ( مزق ملكه ) •

وبعد استلام ابي بكر الصديق (رض) رئاسة الدولة ، على اثر وفاة الرسول (ص) أمر القائد خالد بن الوليد ان يتوجه من اليمامة الى العسراق لتحريره من الاستعمار القارسي ، فاستخاب ابن الوليد للامر ، وبادر الى نقل نشاطه السياسي والعسكري الى المراق ، فارسل رسالة الى هرمز نصها « اما بعد فاسلم تسلم واعتقد لنفسك وقومك الذمة واقرر بالجزية والا فلا تلومن الا نسسك فقد جئت بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة » •

وبعد وصوله العراق ، دخل في مباحثات وعلاقات سياسية ، تمخصت عن عقد سلسلة من الماهدات ، فعقد معاهدة مع اهل العيرة في ربيع الاول سنة ١٦ هـ و في صغر من قس السنة جرت مصالحة مع اهل بانقيا وباروسما وأليس ، وشهد هذه المصالحة هشام بن الوليد ، والقعقاع بن عمرو وجرير بن عبد الله الحميري وحظلة بن الربيع ، وجاء في كتابه الذي كتبه لهم « ان خليفة رسول الله (ص) ابا بكر الصديق (رض) أمرئي ان اسير بعد منصرفي من اهان اليمامة الى العراق من العرب والمجم بان ادعوهم الى الله جل تناؤه والى رسوله عليه السلام وابشرهم بالعبة وانذرهم من النار ، فان اجابوا فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين ومايهم ما على المسلمين ومه وادوه الى المسلمين فلهم ما للمعاهد وعلينا المنه به ٥٠٠ » » ه

وبنفس الوقت كتب الى رؤساء اهل فارس وهم بالمدائن كتابين بعثهما الهم بيد احد سفرائه جاء في احدهما ( بسم الله الرحين الرحيم من خالد بن الوليد الى رستم ومهران ومرازبة فارس ، سلام على من اتبع الهدى فاني احمد اليكم الله الذي لا اله الا هو وان محمدا عبده ورسوله اما بعد: فالحمد للكافئ فض خدمتكم وفرق جمعكم وخالف بين كلمتكم واوهن بأسكم

وسلب ملككم ، فاذا جاءكم كتابي هذا فابعثوا الى بالرهن واعتقدوا من الذمة ، واجبوا الي الجزية ، فان لم تعطوا فوالله الذي لا اله الاهـــو لاسيرن اليكم بقوم يعبون الموت كحبكم للعياة ) • كما جرت معاهدات اخرى مع اهل اليس وقرقيسيا وغيرهما • والملاحظ أن المعاهدات والكتب السياسية هذه جاءت تتبجة تعلق العرب بارضهم واصرارهم على تحريرها ، ومقدمة لتحرير شامل لكل ارض العراق بعدئذ • فكانت هذه المعاهدات وما رافقها من دعوة للاسلام بداية لها •

لقد حظي العراق باهتمام كبير من لدن الخليفة عمر بن الخطاب (رض) فأرسل القائد سعد بن ابسي وقاص بقوات ضخمة ليبدأ مسرحلة التحرير الهديدة و فباشر القائد سعد بعد وصوله العراق تنفيذ سياسة الدولة نيابة عن الخليفة ، فاختار سفراء تتوفي فيهم مواصفات السفارة مسن (عليهم تنجار ، ولهم اراء ولهم مااء ولهم اراءة ) وارسلهم قبل موقمة القادسية سنة ١٩هـ/ ١٣٣٠م الى كل من كسرى يزجرد وقائده رمتم في محاولة سياسية سلمية ، فكان سفراؤه الى كسرى : النمان بن مقرن ، وحنظلة بن الربيع ، وفرات بن حيان العجلي ، والمفيرة بن زرارة ، والاشعث بن فيس ، وعاصم بن عمرو ، والمفيرة بن شسمة ، والمعنى بن حارثة ، وعمرو بسسن معد يكرب واخرين و وعهد برئاسة السفارة الى النمان بن مقرن الذي عرض هدف السفارة على كسرى حين دخل عليه ، وتضمن خيارات ثلائة عرض هدف السفارة الى المعرب ) و

رفض كسرى هذا العرض ، وطرد الوفد العربي وتهدده قائلا : ( لا شيء لكم عندي ٥٠ وارجعوا الى صاحبكم فاعلموه اني مرسل اليكم رستم حتى يدفئكم ويدفنه في خندق القادسية ، وينكل به ويكم من بعد ، شماورده بلادكم حتى اشفلكم في الفسكم بأشد معا نالكم من سابور ) ٠

وامام فشل سفارة المغيرة بن شعبة المرسل الى رستم ، واصرار الفرس

على العدوان ، قامت ممركة القادسية التي سجل العرب فيها انتصارا كبيرا خلده التاريخ ، وعلى اثره ارسل القائد سعد الى الخليفة عمر (رض) بكتاب النصر مع رسوله سعد بن عميلة القزاري الذي جاء فيه ( ١٠٠ أن الله نصرنا على اهل فارس ٥٠ بعد قتال طويل وزازال شديد ٥٠ واصيب من المسلمين سعد بن عبيد القارىء ورجال من المسلمين لانعلمهم الله بهم عالم ٠٠ وهم آماد الناس لا يشبههم الاسود ٥٠ ولم يفضل من مضى منهم مسن بقى الا بفضل الشهادة اذ لم تكتب لهم ) ٥٠

واستمر العراق يمارس دوره ومكانته السياسية في الدولة ، فعقد ولاته وقادته عدة معاهدات صلح مع اهسل فارس ، منها معاهدة النمان بن مقرن لاهل ماه بهراذان سنة ١٩هـ/١٠٤٠م ونصها « بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما اعطى النعمان بن مقرن ، اهل ماه بهراذان ، اعطاهم الامان على النمسم واموالهم وأراضيهم ، لا يغيرون على ملة ، ولا يحال بينهم وبين شرائعهم ولهم المنعة ما ادوا الجزية في كل سنة الى من وليم على كل حالم في ماله ونفسه على قدر طاقته ، وما ارشدوا ابن السبيل ، واصلحوا الطرق، وقروا جنود المسلمين ممن مربهم فأوى اليهم يوما وليلة ، ووفوا ونصحوا ، فان غشوا وبدلوا ، فذمتنا بريئة » وكان ممن شهد على هدفه المعاهدة ، القمقاع بن عمرو ، وجرير بسن عبدالله ه

وعقد حذيفة بن اليمان معاهدة صلح مع اهل ماه دينار ، تبعه عبدالله ابن عبد الله بن عتبان بتوقيع معاهدة مماثلة مع اهل اصبهان ، اما عبدالله ابن عامر والي البصرة، فعقد عدة معاهدات صلح، منها معاهدة سنة ٣٩- ١٥٢٩ التي وقعها حاتهم بن النعمان الباهلي ــ موفد عبد الله ــ مع مرزبان مسوو •

لقد كان العراق وراء معاهدات الصلح الكثيرة التي وقعمت ابان

تلك الفترة • خاصة بعد ان اصبح قاعدة مهمة للتحرير والفتح العربي منذ وقت مبكر من قيام الدولة العربيــة •

# السفارات زمن الامويين

احتفظ العراق بمكانته السياسية المهمة ، رغم انتقال عاصمة الدولة الى دمشق • فمارس بشكل فعال توجيه سياسة الدولة في المشرق طوال تلك الفترة ، فيذكر اليعقوبي « ان الحجاج بن يوسف الثقفي والي العراق وجه عمارة بن تعيم اللخمي سنة ۱۹۸۳ م رسالة الى رتبيل ملك سجستان يطلب فيها تسليم ابن الاشمث الذي التجأ اليه بعد فشل تمرده ، فوافق على عقسد الصلح وتسليم ابن الاشمث لرسول الحجاج » • •

اما معاهدات الصلح ابان الفتح العربي في المسرق فكانت غالبيتها تجري بعلم والي العراق وبتوجيه منه ، حتى ان اسمه كان يدخل ضمن بعضها لاهميتها وضمان تنفيذها ، فقد جاء في معاهدة الصلح التي عقدها قتيبة بن مسلم، عوزك ملك سمرقند ( هذا ما صالح عليه قتيبة بن مسلم، غوزك اخشيد السغد أفشين سمرقند على السغد وسمرقند وكش ٥٠ صالحه على ثلاثة الاف درهم يؤديها غوزك على رأس كل سنة وجعل له عهمد الله وذمته ودمة الاميز العجاج بن يوسف ) ،

وظل قادة الفتح على اتصال مستمر مع والي العراق ، فكانوا يرسلون بكتبهم اليه التلقي توجيهاته ، فكان محمد بن القاسم يكتب الى العجاج من بلاد السند لتلقي توجيهاته مباشرة ، واحيانا كان يكتب الى الخليفة لكنه يعلم والى العراق بذلك .

واستمان الخلفاء الامويون ايفسا ، برجال العراق المعروفين بمكاتهم وعلمهم ، لارسالهم في سفارات إلى الروم ، لحل المشاكل القائمة بالطرق الدبلوماسية ، فيذكر ابن عبد ربه ( ان الخليفة عبد الملك بن مروان كتب الى العجاج بن يوسف واليه على العراق ، ان يبعث اليه رجلا يصلح للدين والدنيا ، فوقع اختيار العجاج على عامر بن شراحيل الشعبي ) وكان مسن فقهاء الكوفة وعلمائها ، وحجة في تاريخ العرب وانسابهم واشعارهم • فلما دخل على الخليفة اراد أن يبعثه سفيرا السي الروم ، فاجرى لـــه الاختبار التالـــي :

قال الخليفة: ياشعبي ما العلم ؟

فقال : هو ما يقربك من الجنة ويباعدك من النار •

قال الخليفة: ياشعبي ما العقسل؟

فقال : ما يسرفك عواقب رشدك ، ومواقع نميك .

فقال الخليفة : متى يعرف الرجل كمال عقله ؟

فقال : اذا كان حافظا للسانه مداريا لاهل زمانه مقبلا على شانه ٠

واستمر الخليفة في اختبار الشعبي في مسائل متعددة الى ان تبين له اله اهل لان يكون سفيره الى الروم فأوفده • يقول الشعبي عن مهمت ( انفذني عبد الملك الى ملك الروم ، فلما وصلت اليه جعل لا يسألني عسن شيء الا اجبته ، وكانت الرسل لا تطيل الاقامة عنده ، فعبسنى اياما كثيرة ، كتى استحببت خروجي ، فلما اردت الانصراف ، قال لي : من اهل يبت الملكة انت ؟ قلت لا ولكني رجل من العرب في الجملة ، فهمس بشيء فندفعت الي رقمة ، وقيل لي : اذا ادبت الرسائل عند وصولك الى صاحبك، أوصل اليه هذه الرقمة • قال : فادبت الرسائل عند وصولي الى عبد الملك، ونسبت الرقمة فلما صرت في بعض الدار تذكرتها ، فرجعت فأوصلتها اليه ، فلما قرأها قال لي أقال لك شيئا قبل اذ يدفعها اليك ؟ قلت : نم ، قال لي : من اهل بيت الملكة انت ؟ قلت : لا ولكني رجل من العرب في الجملة • ، قال : الدوي من قوم فيهم مثل هذا كيف ملكوا غيره قال : افتساء روالله لو علمت ما فيها ما حملتها ، وائما قال هدذا كيف ملكوا غيره قال : افتسدري لم كتبها ؟ عجيب من قوم فيهم مثل هذا كيف ملكوا غيره قال : افتسدري لم كتبها ؟ فيها ما حملتها ، وائما قال هدذا كيف ملكوا غيره فقلت : والله لو علمت ما فيها ما حملتها ، وائما قال هدذا كيف ملكوا غيره فقلت : والله لو علمت ما فيها ما حملتها ، وائما قال هدذا كانه كه لم يرك قال : افتسدري لم كتبها ؟

قلت : لا • قال : حسدني عليك وأراد ان يغريني بقتلك • قال : فتأدى ذلك الى ملك الروم ، فقال : ما أردت الا ماقال ) •

وقد تعجلت عبقرية الشعبي الدبلوماسية ، ومواهبه الفذة أثناء مقابلته لامبراطور الروم ، واجابته على اسئلته واستفساراته ، بذكاء بالغ واقتدار عال ، فعكس صورة حقيقية لما يتمتع به السفراء العرب من عقلية سياسبة راجحة وما يكنونه من ولاء وايمان بالامة وبالدولة .

## السفارات زمن العباسيين

ادى اتتقال عاصمة الدولة العربية الى العراق سنة ١٩٧٣هـ ١٨٥ الى ازدهار حضاري متصاعد ، اهله لا حتلال مكان الصدارة في السياسة الدولية ومجرى احداثها ، خاصة بعد بناء بغداد واتخاذها عاصمة جديدة للدولة ، وقد رافق هذا الازدهار ، توسع مصالح الدول شرقا وغربا ، ونعو علاقاتها السياسية وتطورها مع شعوب وامم العالم المختلفة ، فشهدت تلك المترة أوسع العلاقات السياسية التي نالت اهتمام الدولة وعنايتها ، فنظمتها بشكل دقيق ، وانعكس هذا الاهتمام على سفارتها ، فاصبحت تخضص لتواعد وضوابط جديدة ، تتلاءم وروح العصر وتسجم مع مركز الدولة وعظمتها ، وظرا لتشعب تلك العلاقات ، واختلاف اهدافها واغراضها

## 1 \_ العلاقات العبلوماسية مع الروم ( البيزنطيين )

السياسية ولسهولة فهم طبيعتها ، تقسم على النحو التالي :

وكانت اهم العلاقات لاسباب تتعلق بقوة ومكانة الدولتين ، ومجاورة المداهما للاخرى ، وقيام مصالح مشتركة لهما ، اضافة للاحتكاك الحربسي المستمر بينهما ، فخالق هذا جوا من عدم الاستقرار مما اسستدعى اللجوء للطرق الدبلوماسية لعمل هذه المشاكل ، فتبادل الطرفان السفارات ،

وعقد الماهدات والاتفاقيات السياسية لاغراض واهداف متعددة ، يانسيمي في طليمتها اتفاقيات تبادل الإسرى ومعاهدات الصلح، وسفارات المعاملة والتهنئة وغيرها .

ان اول اتصال دبلوماسي بين الدولتين كان زمن الخليفة ابي جعفر المنصور ، ويبدو انه كان للاطلاع على الماصمة بعداد بعد الفراغ مسن بنائها ، فيذكر الزبير بن بكار ( ان ملك الروم بعث رسولا داهية منكرا الى امير المؤمنين ابي جعفر فدخل عليه ، فسأله عن اشياء واتاه بهدايا كثيرة والطاف وطرائف فأمر عمارة بن حمزة ان يركب معه الى المهدي بالرصافة ٠٠) ويقول الجهشياري ان السفارة كانت (عند فراغ الخليفة من الجانبين من مدينة السلام ، فطيف به بهغداد ، وكان معه ترجمان أثناء طوافه ) ٠

ولما ماءت الاحوال بين الدولتين ، تتيجة اعتداء الروم على حدود الدولة ارسل المنصور سفيرا لبلاد الروم هـ عمارة بن حمزة يعمل رسالة الى ملكهم تضمنت كما يقول ابن الفقيه ( الوعيد بالغيل والرجال فاجاب عنها الملك عند استقباله السفير العربي ) ٥٠ وقام الامبراطور قصطنطين في وقت لاحق بأرسال سفير للخليفة المنصور سنة ١٥٥ هـ/٧٧٨م عليم العربة ، بسبب تردي الاوضاع الداخلية للامبراطورية ، وتم توقيم المحاهدة بعد موافقة الخليفة عليها ،

وحين استلم المهدي الخلافة، طلب الروم الصلح سنة ١٦٣ هـ ٧٧٩ م، على اثر انتصار الجيش المربي بقيادة هارون الرشيد و فوافق عليه وتم توقيع المحاهدة بين الطرفين و لكن الروم نقضوها بعد أند ، مما اضطر الخليفة الريس ليمم ابنه الرشيد ثانية على رأس حملة كبيرة ، فلما صمحت الملكة ايريني الملقبة باغسطة ارملة ليون الرابع وكانت ملكة السروم يومئذ بضحامة المحملة ، طلبت الصلح ، فيذكر الطبري ( انه جرت بينها وبين هارون بسن المهدي ، الرسل والسفراء في طلب الصلح والموادعة واعطائه الفدية ، فقبل

ذلك منها هارون وشرط عليها الوفاء بما اعطت له ) • ونصت المعاهدة علمسى منما يلسى :

١ ــ تدفع الملكة مبلغا من المال مقداره ٩٠ الله دينار تؤديها في نيسان
 وفى حزيران من كــل ســـنة ٠

٢ ـــ ان تقيم له الأدلاء والاســـواق في طريق رجوعه •

٣ \_ تسليم جميع أسرى العرب لدى السروم ٠

ع ــ يسرى مفعول المعاهدة مدة ٣ سنوات ٠

ولتعزيز المعاهدة ارسات بصحبة الرشيد سفيرا الى الخليفة المهسدي يحمل هدايا من الذهب والتضمة والعرض ٠

واستمرت العلاقات السياسية بين الدولتين هادئة حتى سنة ١٨٨هـ ١ و فقي ففيها قاد نقفور وزير المالية انقلابا على الملكة أبريني واستلم السلطة ، ونقض معاهدة الصلح ، وارسل الى الخليفة هارون الرشيد رسالة يقول له فيها : ( من نقفور ملك الروم ، الى هارون ملك العرب ، اما بعد : فأن الملكة التي كانت قبلي ، اقامتك مقام الرخ ، واقامت قسمها مقام البيدق ، فحملت البك من اموالها ، ما كنت حقيقا بحمل امثالها اليها ، لكن ذاك ضعف النساء وحمقهن ، فاذا قرآت كتابي قاردد ما حصل قبلك من اموالها ، وافتد نفسك بما يقم به المسادرة لك ، الا فالسيف بيننا وبينك ) ،

وبذلك توترت العلاقات بينهما ، مما حدا بالرشميد ان يقمود حملمة

عسكرية ضغمة سنة ١٨٧ هـ توغلت في بلاد الروم ، فاضطر نقفور الى طلب صلح جديد من الخليفة على خراج يؤديه في كل سنة ومقداره دينار واحد عن كل حالم ممن عنده سواه وسوى ابنه ، فوافق الخليفة ووقعت الماهدة بينهما ، لكن نقفور نقض الماهدة ، على اثر انسحاب الرئسيد ووصوله الرقة ، فرجع الخليفة بقواته ثانية واتصر عليه ، فعاد نقفور الى طلب الصلح مجددا ، وتبعه فداء جميع الاسرى العرب سنة ١٨٥هـ هـ/١٠٥٩ م

استمر الروم في نقض معاهدات الصلح ، فقاموا باعمال عسكرية مضادة سنة ١٩٥٥م ، فأضطر الرشيد الى قيادة حملة عسكرية جديدة لردعهم ، توغلت في بلادهم واستولت على هرقلة وغيرها من المدن، فأرسل فقفور حينة سفراءه الى الرديد يعرض عليه مالا مقابل السحابه ، فرفض الخليفة طلبه ، وبعد مفاوضات بين الطرفين ، وافق الخليفة على توقيع معاهدة صلح وفق شروط جديدة نصت على ما يلى :

ان يبعث نقفور بالخراج والجزية عن رأسه وولي عهده وبطارقته
 وسائر اهل بلده خمسين الله دينار .

٢ ـــ ان يدفع عن تفسه اربعة ذنانير وعن رأس ابنه استبراق دينادين ٠
 ٣ ـــ ان لا يقـــوم بتعمير هرقلــــة ٠

٤ ــ ان يدفع للخليفة ٣٠٠ الف دينــار ٠

وبعد توقيع المعاهدة ، ارسل نقفور للرشيد سفيرين من عظماء البطارقة يحملون رسالة يرجوه ان يهب له جارية من اهل هرقلة كان قد خطبها لابنه ، ونصها « لعبد لله هارون أمير المؤمنين من نقفور ملك الروم سلام عليكم ، اما بعد ايها الملك ، ان لي حاجة لا تضرك في دينك ولا دنياك ، هينة عليك يسيرة ، ان تهب لابني جارية من بنات اهل هرقلة كنت قد خطبتها لابني ، فان رأيت ان تسمفني بحاجتي فعلت ، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته » . استجاب الرشيد لهذه الرجاء ( فأمر بالجارية ، فاحضرت وزينت وحملت ومعها الهدايا الى سفراء نقفور ، وبعث اليه بما سال من العطر وبعث اليه من التمور والاخصبة والزبيب ، فسلم ذلك كله اليه سفير الرشيد ) .

وفي عهد الامبراطور توفيل بن ميخائيل ، تقض الروم معاهدة الصلع ، فقاد توفيل حملة عسكرية سنة ٢٦٩هـ/ ١٩٨٨م ، استولت على طرسسوس والمصيصة ، وقتلت ١٩٠٥ ممن الرعايا العسرب ، ووجه بنفسه ، فرفسض سسفيرا الى الخليفة قراءة الكتاب ورد سفير الروم ، وجهز حملسة قادها بنفسه وتوجه الى بلاد الروم ، ردا على عدم احترامهم للمعاهسندات السابقة وقتمكن من فتسح عدة حصون ووصل الى أذنه ، فأرسل اليه توفيل سفراءه وبصحبتهم ٥٠٥ أسير من العرب ، للتعاوض من اجل الصلح ، فتم الصلح مع اهل هرقلة وغيرها ، ورجع المأمون الى دمشق بعد أن مكث ثلاثة اشهر في بلاد الروم ،

ويذكر اليعقوبي ان ملك الروم ارسل بالاسقف صاحبه سفيرا يحمسل رسالة مقدما فيها اسم الخليفة ، يعرض عليه الصلح ودفع الفدية جاء فيها ( لعبد الله غاية الناس والشرف ملك العرب ، من توفيل بن ميخائيل ملك الروم من قبل ، وسأل ان يقبل منه مائة الف دينار ، والاسمرى اللذين عنده ، وان يدع له ما افتتحه سن مدائن الروم وحصوفهم ويكف عنهم الحرب خمس سنين فلم يجبه الى ذلك ) ،

وعاد المأمون في السنة التالية الى بلاد الروم ، فافتتح عدة مدن ، فأرسل اليه توفيل السفير صقيل يطلب العسلح ويعرض الفدية ، وزوده برسالة للخليفة نصها ( اما بعد : فان اجتماع المختلفين على حظهما اولى يهما في الزاي ، مما عاد بالضرر عليهما ، ولست حريا ان تدع لحظ يصل الى غيرك حظا تحوز به لنفسك ، وفي علمك كاف عن اخبارك ، وقد كنت كتبت اليك

داعيا الى المسالمة ، راغبا في فضيلة المهادنة ، لتضع اوزاز الحرب عنها ، ويكون لكل ولمي وحزب ، مع اتصال المرافق والفسح في المتاجر ، وفك المستأسر وامن الطريق ٠٠ فأن ابيت فلا ادب لك ٠٠ ولا ازخرف لك في القسول ، فاني لخائض اليك غمارها . آخذ عليك اسدادها ، شان خيلها ورجالها ، وان افعل فبعد ان قدمت المعذرة ، واقمت بيني وبينك علم العجة والسلام ) .

فكتب اليه المأمون (اما بعد: فقد بلغني كتابك فيما سألت من الهدنة ودعوت اليه من الموادعة ، وخلطت فيه من حال اللين بالشدة مما استمطفت به من سرح المتاجر ، واتصال المرافق ، وفك الاسارى ورفع القيل والقال ، فلولا ما رجعنا اليه من اعمال التؤدة ، والاخذ بالعظ من تقليب الفكرة ، والا اعتقد الرأي عن مستقبله الا عن اصطلاح ما أؤثره في متعقبه لعجعلت جواب كتابك خيلا تحمل رجالا من اهل الباس والنجدة ، والعجد والنصر ، يقارعونكم عن تكلكم ويتقربون الى الله جل وعز بدمائكم ، ويستقلون في ذات الله ما نالهم من الم شرككم ، ثم اوصل اليهم من الامداد وابلغ لهسم مخوف معرقهم عليكم ، موعدهم احدى العسنيين عاجمل غلبه او كريم منقلب ، غير اني رايت ان اتقدم اليك بالموظلة الى ان ثبت الله يووجل بها منقبك الحجة ، من الدعاء لك ولمن ممك الى الوحدانية ، والدخول في شريعة عليك الدعية ، وال الدعاء لك ولمن ممك الى الوحدانية ، والدخول في شريعة الحديثية ، فان ابيت ففدية توجب ذمة وتثبت ظرة ، وان تركت ذاك فني يتين المعاينة لمعاونتنا ما يغني عن الابلاغ في القول والاغراق في الصفة ، يتين الماينة لمعاونتنا ما يغني عن الابلاغ في القول والاغراق في الصفة ، والسلام على من اتبع الهدى ) ، ولم يتم الصلح بين الطرفين ،

ويذكر نورمان أن الخليفة المأفون رغب في أواخر خلافته أقامة علاقات ودية مع الروم ، فأرسل رسالة شخصية الى توفيل يطلب فيها أن يسمح لليو وهو عالم رياضي رومي ، بالحضور الى بعداد ، وقال في رسالته أنه يعتبر ذلك عملا وديا ويعرض مقابل ذلك صلحا دائما ، ألا أن أمبراطور السروم رفض ذلك ه

وبعد تولي المعتصم الخلافة ، حاول الاميراطور توفيل عقد مماهدة صلح ومهادنة ، فأرسل إلى الخليفة بيفارة برئاسة يوحنا النحوي الذي حمل الهدايا والتحف النفيسة للخليفة ، وجرى له احتفال كبير ، وكانت لهذه السفارة غاية مزدوجة ، الاولى : عقد معاهدة سلام دائم مسع الخليفة ، والثانية : أن يعمل السسفير على اقناع القائد البيزنطي منوبل الذي يلوذ ببلاط الخليفة بالعودة إلى القسطنطينية ، وقد نجح السفير في تحقيق الغابة الثانية واخفق في الاولى ، ورأى المعتصم أن يجامل الاميراطور فافرج عسس مائة من اسراه لكن هذا العمل لم يرق لتوفيل فقاد حملة عسكرية مسنة مائة من اسراه لكن هذا العمل لم يرق لتوفيل فقاد حملة عسكرية مسنة يلتمت لرسل الخليفة الذين اوفدهم برسالة يطلبون منه الكف عن سسفك المدساء ،

ان الاعمال العدوائية التي قام بها الانبراطور ، عادت بالضرو الكبير على علاقة الدولتين ، فتدهورت بشكل خطير ، جعلت المقصم يتخذ موقفا حازما ، بدأه بأرسال كتاب الى توفيل جاء فيه ( بسم الله الرحمن الرحيم ، الجواب ماترى لا ما تبسع وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار ) وسار على رأس جيش كبير سنة ٣٢٣ه / ٨٣٧م وتمكن من الحاق هزيمة منكرة بالقوات الرومية فضرب خال الامبراطور المدعو ( ياطس ) واتجه بقواته نحو عمورية فضرب غليها الحصار ، وحاول توفيل ان يترضاه فارسل اليه وفدا يقول ( ان الذين فعلوا بربطرة ما فعلوا تعدوا امري وأنا ابنيها بمالي ورجائي وارد من اخذ من أهلها واخلي جملة من في بلد الروم من الاسارى وابعث اليك بالقوم الذين فعلوا بربطرة على رقاب البطارةة ) لكن الخليفة رفض مقابلة السفراء وستبقاهم لحين فتحه المدينة بعد ٥٥ يوما من العصار ، حينئذ اطلبق السفراء وحملهم رسالة له فيها ( اني قد اديت دين زبطرة ) .

وبعد وصول اخبار للقسطنطينية مفادها ان المعتصم قرر التوجه اليها

بادر توقيل بارسال سفارة برئاسة البطريق باسيل يعرض الاموال وفداه اسرى عمورية ، الا أن المعتصم رفض العرض ، فجلد الامبراطور سفارته بأرسال سفير يعمل كتابا يتضمن اقتراحا للسلم وتبادل الاسرى مصحوبا بالهدايا وقضمن كتابه ( أن الملوك لم تزل ينوو بعضها بعضا ، ويعلو بعضها على بعض ، وربعا أتيت من وزراء السوء ، وقد كان منا بزيطرة ماكان ، وتبينت أسالك بالطيئة المباركة التي بالصاع اصوعا فيما فعلت بعمورية ، وأنسألك بالطيئة المباركة التي أنت منها أن تنهم على باطلاق بطارقتي فافهم مائة وخمسون بطريقا ، وأنا افتدي كل واحد منهم بمائة من المسلمين وقسد تهادت الملوك قبلنا ، وقد وجهت مع رسولي من الثياب الديباج المذهب اربعين ثوبا مه فلما الذي عرف هدف الوفد ومضمون الرسالة فأوصلها مع محمد بن عبد الملك الذي عرف هدف الوفد ومضمون الرسالة فأوصلها مع الرسل المي الخليفة ، فقبلها وارسل بدوره وفدا لملك الروم يحمل هدايا مع وعد منه باطلاق ضعف عدد الاسرى المسلمين الذين يطلقهم الروم ، الا أن

واستمرت العلاقات المدبلوماسية حسنة في خلافة الواثق ( ۲۲۷ هـ به ۱۹۳۵م/۱۹۸۱ مرأته (تدوره) السلطة نيابة عن ابنها الصغير و واقتصرت العلاقات على تبادل الوفود وعقد معاهسدات تبادل الاسمرى و

فارسل الواثق سنة ٢٧٨هـ/ ٢٨٨م ، بعثة علمية برئاسة محمد بن موسى لزيارة الكهف الذي حفظت في حبث اصححاب الكهف ، وبتغويض من الامبراطور ، الذي عين رجلا ليكون دليلا للبعثة العربية ، تبعه وصول سفارة من الروم ، تحمل رسالة تتضمن اقتراحا لتبادل الاسرى بين الطرفين ، فاستقبلها الوزير ابن الزيات سنة ٢٠٠٥هـ /١٤٤٨م وجرت مفاوضات بين الجانين، كان الوفد الرومي اثناءها يرفض ( ان يأخذ في الفداء امرأة عجوزا ولا شيخا

ولا صبيا • فلم يزل ذلك بينهم اياما حتى رضوا عن كل نفس بنفس ) • حينئذ وجه الخليفة بخاقان الخادم بصحبة الوفد سفيرا لبلاد الروم ، ليطلع على عدد الاسرى العرب هناك ، وعلى صحة نوايا الامبراطور ، فعاد واخبر الخليفة بموافقتهم ورغبتهم في إيقاع الصلح • فأوفد الواثق احند بن سعسيد الباهلي على البريد وامره بعضسور الفداء •

وقد تم الفداه في العاشر من محرم سنة ٣٩٣هـ (٨٤٨م ، على نهر اللامس قرب طرسوس ، واحضر كل طرف ما عنده من الاسرى ، وتم تبادلهم بعملية وصفها السندي مولى حسين الخادم وكان حاضرا الفداء فقال ( عقد المسلمون جسرا على النهر ، وعقد الروم جسرا ، فكنا نرسل الرومي على جسرنا و يرسل الروم المسلم على جسرهم ، فيصير هذا الينا وذاك اليهم فاذا صار المسلم الى المروم تكلم بكلامهم ، الى المسلمين كبر وكبروا واذا صار الرومي الى الروم تكلم بكلامهم ، ودامت عملية الفداء أربعة ايام ، فودى فيها ٤٤٦٠ اميرا من المسلمين ،

وجرت معاهدة اخرى لتبادل الاسرى سبقها تبادل هدايا بين الطرفين ، أرسلتها الامبراطورة تدوره الى الخليفة المشركل ، فرد عليها بأرسال اضعاف ما أرسلت اليه ، فوجهت سفيرها جورجيس بن قرياقس للتباحث في فداء الاسرى المسلمين ، فيه المتركل في شعبان سنة ١٤٢هـ/ ٥٥٨مميفيره نصر بن الاؤهر بن فرج ، للاطلاع على عدد الاسرى في بلاد الروم ، وبعد الترتيبات الاولية ، اوفد الخليفة قاضي قضاته جعفر بن عبدالواحد لحضور الفسداء الذي تم في ١٢ شوالسنة ٢٤٦هـ/٣٣شباط ٥٥٨معلى نهر اللامس ايضا، وفودي فيه ٧٨ رجلا ومن النساء ١٢٥ امرأة ،

ووقعت معاهدة جديدة ايام المتوكل ايضا على يد السفير نصر بن الازهر الذي يقول عن سفارته « لما حمرت الى القسطنطينية حضرت دار ميخائيل الملك بسوادي وسيفي وخنجري وقلنسوتي ، فجرت ينبي وبين خال الملسك

بطرناس المناظرة ، وهمو القيم بشأن الملك ، وأبوا ان يدخلوني بسميفي وسوادي ، فقلت : انصرف ، فانصرفت فرددت من الطريق ومعي الهدايا نحو من الف نافجة مسك وثياب حرير وزعفران كثير وطرائف ، وحملت الهدايا التي معي ، فدخلت عليه، فاذا هو على سرير فوق سرير ، واذا البطارقة حوله قيام ، فسلمت ئم جلست على طرف السرير الكبير ، وقد هييء لسي فراش كان لمسرور الخادم ، وغلام لعباس بن سعيد الجوهري ، وترجمان له قديم يقال له سرخون ، فقالوا لي : ما نبلغه ٩ قلـت لا تزيدون على ما أقول لكم شيئًا . فاقبلوا يترجمون ما اقول . فقبل الهدايا ولم يأمر لاحد منها بشيء ، وقربني واكرمني ، وهيأ لي منزلا بقرب، ، فخرجُت فنزلت في الامر بيني وبينهم في الفداء ، على الن يعطوا جميع من عندهم واعطي جميع من عندي ، وكانوا اكثر من الف قليلا ، وكان جميع الاسرى الذين في ايديهم أكثر من الفين منهم عشرون امرأة معهن عشرة صبيان فاجابوني • • فاستحلفت خاله ، فحلف عن ميخائيل ، فقلت : ايها الملك قد حلف لى خالك ، فهذه اليمين لازمـة لـك • فقال برأسـه : نعــم ، ولــــم اسبعــــه يتكلم بكلمسة منسدذ دخلست بسيسلاد السروم السسى ان خرجت منها ، انما يقول الترجمان وهو يسمع ، فيقول برأسه : نعم اولا ، وليس يتكلم ، وخاله المدبر في امره ، ثم خرجت من عنده بالاسرى باحســـن حال ، حتى اذا جئنا موضع الفداء اطلقنا هؤلاء جملة وهؤلاء جملة ، وكان عداد من صار في ايدينا من المسلمين اكثر من الفين » • ويذكر المسعودي انهم كانوا ٣٣٦٧ من ذكر وانثى ، وتمت العملية في مدة سبعة ايام من شهـــر صفر سنة ٢٤٦هـ/١٨٠م ٠

وفي خلافة المعتضد بالله جرى توقيع معاهدة تبادل الاسرى ، تولاها احمد بن طفان امير الثفور الشامية وانطاكية سنة ٣٨٣هـ/٢٩٦م وجرت احداثها على فير اللامس فقودي ٢٠٠٤ من ذكر وانشى من اسـرى المسلمين تبعنها معاهدة جديدة في خلاف المكتفي ، عرفت ( بفداء الغدر ) ، وكان امبراطور الروم يومئذ اليون بن بسيل ، ففي اثناء تبادل الاسرى في ذي القعدة سنة ٢٩٣هـ / ٤٠٩م غدر الروم ، وانصرفوا ببقية الاسرى ، وانصرف المسلمون بمن مهمهم اسرى الروم ، ثم استؤنقت بينهما ، فتولاها من الجانب العربي رستم الفرغاني أمير الثفور الشامية ، ومن الجانب الرومي اسطانة ، وبلغ عند من فودى به من الملمين ١٧٠٠ أسير ،

وتبادل بعدها الطرفان السفارات والهدايا ، فيذكر الطبري « ان ملك الروم اليون أرسل سفارة المي الخليفة المكتني مكونة من خال ولده اليون وبسيل الخادم سنة ١٩٣٥- ١٩٠٩، وزودهم بكتاب المخليفة بساله الفداء بمن في بلاده من المسلمين ، فوصلوا باب الشماسية ، فاقاموا فيها اياسا ثم دخلوا بفداد ومعهم هدية من صاحب الروم عشرة من أساري المسلمين فقبلت منهم وأجيب صاحب الروم الى ماسال) وتم تبادل الاسرى على نهر اللاسم في شوال سنة ١٩٥٥- ١٨ مهر وفاقي ، وتم قداء ٢٨٤٢من ذكر وانش ،

وكانت سفارة امبراطور الروم قسطنطين بن ليون فيسنة ٥٩٧ه-١٧/٩٩ التي اوفدها للخليفة المقتدر من السفارات المهجة ، في تاريخ الملاقات الدبلوماسية بين الدولتين ، تميزت بكثرة عدد اعضائها ، اذ بلغوا ٢٢ شخصا محملين بالهدايا ومعهم امر للتفاوض بهقد الهدئة وتبادل الاسرى ، فاستقبلهم الخليفة استقبالا حافلا ، وبالغ في اكرامهم ، وخلع عليهم الهديا والاموال ، ووافق على عقد الهدنة وتبادل الاسرى ، وأرسل معهم ، مؤنسا الخادم يعاونه عدى بن عبد الباقي التميين وبمعيتهما ١٩٠٠ الله دينار للقداء الذي تم على نهر اللامس في ربيع الاخر سنة ٥٠٥هـ/١٧ م وبلغ عدد من فودى من اسرى المسلمين المسهم ، شخصا ،

وأدى تجدد الاعمال الحربية بين الدولتين الى اضطــراب العلاقـــــات

السياسية بينهما ، حتى منة ٢١٣هـ/ ٩٩٤م فقيها ارسل امبراطور الروم سفيرا للخليفة المقتدر يلتمس الهدنة والفداء ، فاجيب طلبه ، وارسل المقتدر على اثره، مفلح الاسود سفيرا للتفاوض في امر الاسرى ، الذين تم تبادلهم في رجب سنة ٩٣هـ ٩٢٩م وبلغ عددهم ٩٨ههمن ذكر وائثى ، الا أن الروم نقضـــوا معاهدة الهدنة سنة ١٣٩٤م ١٩٣٩م فقينوا غارة حربية على ملطية فاخربوها ، تبعها صدامات مسلحة بين المدولتين سنة ١٩٥٥م والسنوات التي تلتها ، حتى سنة ١٩٩هـ معاهدا الروم الى طلب الهدنة ، فارسلوا سفيرا لهم الى بغداد يعمل رسالة الى الخليفة الراضي ، مكتوبة بالرومية بالذهب والترجمة العربية يعمل رسالة الى الخليفة الراضي ، مكتوبة بالرومية بالذهب والترجمة العربية

« من رومانس وقسطنطين واسطفانس عظماء ملوك الروم الى الشريف البهي ، ضابط سلطان المسلمين ، بأسم الاب والابن وروح القدس ، الاله المحد ، العدمد لله ذي الفضل العظيم الرؤوف بعباده الجامع للمفترقات والمؤلف للامم المختلفة في المعداوة حتى يصيروا واحدا ، الذي جمسل الصلح افضل الفضائل اذ هو معمود العاقبة في السماء والارض ، ولما بلغنا مارزقته ابها الاخ الشريف الجليل من موفور العقل وتمام الادب واجتماع الفضائل اكثر نمن تقدمك من الخلفاء ، حمدنا الله تعالى اذ جعل في كل امة من يمتثل امره وقد وجهنا شيئا من الالطاف ، وهي اقداح وجرار من فضة وذهبب وجوهر وقضبان فضة وسقور وثياب ستلاطون ونسيج ومناديل والمسسياء كثيرة فاخرة ) ه

فكتب الخليفة اليهم بالجواب وقبول الهدية والاذن في الفداء وهدنـة سنة ، وارسل السغير ابن ابي ورقاء الشيباني لاتمام عملية الفداء التي جرت على نهر اللامس في ذي الحجة سنة ٢٣٩هـ/٣٩٩م، ودامت سنة حشر يوما تم فيها غداء ١٣٠٠ اسير من المسلمين من ذكر وانثى ، ويذكر المسمودي المقد فضل في ايدي الروم من المسلمين ثمنائة رجل ردوا وفودى بهم على نهسر

البدندون وزيد في الهدنة بعد انقضاء الفداء مدة اشهر لاجل.من تخلف في إيدي الروم من المسلمين حتى جمع لهم الاسارى .

وتحددت الملاقات السياسية بين الدولتين بعد انتهاء فترة التسلط الاجنبي، البوجي والسلجوقي، حين توسط الخليفة الظاهر في الصلح بين الروم وصاحب آمد أم يقول ابن الفوطي « ان صاحب آمد ارسل الى الخليفة الظاهر بامر الله رسالة سنة ١٩٣٨ه ١٩٣٩م يعلمه بمحاصرة الروم لبلده ويسأله مراسلة ملك الروم في الكنف عنه ، فقبل الخليفة الوساطة فارسل الى ملك الروم السفير يوسف ابن الجوزي الذي يقول عن سفارته هذه: لما وصلت اليه وجدت صاكره قد احاطت بمدينة آمد ، واهل البلد في ضرعظيم ، فعرضت عليه مكتسوب الديوان فذكر ان اولئك هم الذين ابتداوا وقتلوا اصحابه ، قال : فأخرجست خط الخليفة بقلمه ، وتلوت قوله تظلى (كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليذكر اولوا الالباب ) وقبلته وسلمته اليه ، فقام ووضعه على عينه ورأسه وقراء وامر في الحال بالكف عن القتال والرحيل عن البلد ) ،

وارسل الخليفة المستنصر بالله سفارة برئاسة محيي الدين يوسيف ابن الجونزي الى بلاد الروم سنة ٢٤١هـ/١٢٤٣م وكانهدفهاللمجاملة وتوثيق العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين ٠

ويتضمح ماسبق ، ان العلاقات بين الدولتين العربية والبيزنطية ، مرت في كثير من الاحيان ، بطرق دبلوماسية التجأ انها الطرفان لتخفيف حدة التوتر الناشئة بينهما ، واسفرت عن عقد عدة معاهدات للصلح وتبادل الاسرى والمهادنة ، تخللتها سفارات الهدايا والمجاملة ، وادت في مجملها البى تأثير الروم من خلال سفاراتهم وبعثاتهم الدبلوماسية بحضارة بغداد وعظمتها .

## ٢ ـ العلاقات النبلوماسية مع الفرنج

ادى الانفتاح الحضاري في علاقات الدولة العربية الدبلوماسية السي اقامة علاقات معالفرنج الهدف منها خلق متاخات سيامية ودية لصالح الدولتين، وبالرغم من قصر هذه العلاقات ، وعدم تشعبها ، فانها جاءت في عصر قوة الدولة ونهضتها الحضارية وتبوئها مكان انصدارة في السياســــة الدولية انذاك ، مما حدا بالفرنج اقامة مثل هذه العلاقات معها .

وقد حدثت اولى الاتصالات الدبلوماسية ، زمن الخليفة ابي جعفسر المنصور فيذكر بعض المؤرخين، انملك الفرنج (يبيين)ارسل سنة ١٤٨٨م ١٩٧٥م، سفارة الى الماصمة بغداد ، ثم غادرتها بعد ثلاثة اعوام الى فرنسا بصحبة سفراء اوفدهم الخليفة الى ملك 'فرنج ، ونزلوا بثغر مرسيليا ، وجسرى لهم استقبال حافل لدى مقابلتهم الملك الذي دعاهم الى تمضية الشتاء في مدينة منز التي كانت يومنذ منزل البلاط الفرنجي ، واقاموا حبنا في قصر (سلس) على ضفاف فهر اللوار ، وعادوا الى بغداد بطريق مرسيليا ايضا محملين بالتعف والهدايا التي ارسلها بيبين الى الخليفة المنصور ،

وباستجابة الغليفة لهذا النوع من العلاقات الدبلوماسية الودية مسع الترنج، يكون قد وضع تقليدا سياسيا سار عليه احفاده من بعده، ولم تكشف الوثائق التاريخية ، ولا الاحداث المادية الملموسة ، انها كانت محالفات ثنائية ضد دولة معينة ، بقدر ماهي علاقات انصبت على زيارات المجاملة وتبادل الهدايا ، وهذا امر متعارف عليه في مختلف العصور ،

وتجددت هذه العلاقاتزمن الخليفة هارون الرشيد ، بسفارة ارسلهاله شارلمان ملك الفرنج سنة١٨٦هـ/٧٩٧م فرد عليه الخليفة بارسال وفدلهسنة ١٨٥هـ/١٠٨م فاجابه الرشيد بوقد في سنة ١٨٩هـ/٧٠٨م ه

ويبدو ان علاقات العاهلين السياسية ، من النوع الودي ، اذ لم يمتد تأثيرها السياسي الى ابعد من تبادل وفود المجاملة والهدايا .

وعادت العلاقات السياسية بين الدولتين ، بسفارة اوفدتها ملكة الفرنج تيودورا أمرأة تيوفيكلت سنة٢٩٣هـ/٩٠٥م الى الخليفة المكتفي العباسي،وكانت مصحوبة بالهدايا الكثيرة ، اضافة الى رسانة يذكرها علاء الدين الغزولي الدمشقي ، ونصها اني اعلم مابينك وبين ملك القسطنطينية من المحالفة على انوى منه ، وعندي معدات الحرب اكثر مما عنده وتحت سلطتي ٢٤ مملكة لايشبه لسان احداها لسان الاخرى ، ورومية الكبرى باجمعها تخضع لي) ويقول ابن النديم ( ان الكتاب كان على حرير ابيض ارسلته ملكة الفرنج الى الخليفة تخطب صداقته ١٠٠٠)

وظهر من فحوى الرسالة ، ان تيودورا كانت راغبة في استمالية الخليفة لمقد حلف بينهما ، لكن شيئا من هذا القبيل لم يحصل لميدم اقتناع المكتفي بجدوى مثل هذه المحالفات التي قد تضر بمصالح سياسة التوازن الدولي للدولة العربية في علاقاتها الخارجية ، وفي الوفت ذات يصعب الاخذ بما اورده ابسن النديم « في ان الملكة تيودورا طلبت في كتابها الزواج من المكتفى » لأسباب يأتي في مقدمتها وضع الخليفة ، وطبيعة الخلافة ، وبعد المسافة ، ووضع الملكة العائلي بالذات ،

ويمكن القول: ان علاقات الدولة العربية مع الفرنج العصــرت في دائرة العلاقات الودية فقط ، ولم تسفر عن محالفات سياسية مهمة .

## ٣ ـ الملاقات العبلوماسية مع البلغار ـ الصقالبة

ادى اشتهار بغداد ، وازدهار حضارتها ، وشيوع سمعتها العظيمة شوقا وغربا آنذاك ، الى سعي البلغار ( وهم من سكان شمال اوربا على اطراف فهر الفولغا ، وعاصمنهم على مقربة من قازلن ) لاقامة علاقات مع الدولة العربية ، وصلت الى حد استنجاد ملكهم بالخليفة المقتدر لعقد معاهدة دينية ثقافيــة عســكرية .

فقد دكر ابن فضلان « ان ملكهم ألمش بن يلطوار طلـب الى امــير

المؤمنين المقتدر بالله ان يرسل له بعثة من قبله تفقهـــه في الدين وتعرفـــــه شرائع الاسلام ، وتبني له مسجدا ، وتنصب له منبرا يقيم عليه الدعوة للخليفة في جميع مملكته ، وان يبني له حصنا يتحصن فيه من الملوك المخالفــين له ، وهم الخزر اليهود الذين كافوا يعتدون على قومه ويفرضون عليهم الضرائب) .

وكانت الرسالة قد وصلت بصحبة السفير عبدالله بن باشنو الــذي. كان يعرف العربية ، فاستقبله الخليفة المقتدر ، ووافق على ما جاء فيها ، بعد التشاور مع وزيره حامد بن العباس ، وقرر ايفاد سفارة من اربعة اشخاص. تم اختيارهم بدقة لتنفيذ الاتفاق وهم :

١ - احمد بن فضلان ، رئيسا للسفارة ، وهو الذي تولى قيادتها ، وقواءة.
 كتاب الخليفة وتسليم هداياه للملك ، اضافة على اشرافه على الفقها،
 والمعلمين المرسلين مع السفارة .

٢ - سوسن الرسي مولي نذير الحرمي حاجب الخليفة ، وكان يعسرف الروسية وتعلم العربية ، فأسلم وحسن اسلامه .

٣ ــ بارس الصقلابي

تكين التركي ، وكان يجيدلنات الانراك التي يمر ببلادها الوفد وهو
 في طريقه إلى النوالها .

والمحصرت مهمة البعثة الدبلوماسية العربية في الامور التالية :

١ ـــ اقامة علاقات ودية بين الطرفين ٠

٢ ـــ تشر الاصلام وتعاليمه السامية في تلك البلاد .

٣ ــ بناء مسجد ومنبر في البلاد لاقامة الدعوة والخطبة للخليفة •

٤ ــ بناء حصن عسكري بخبرة عربية لاتقاء شر الطامعين في البلاد .

وحمل الوفد (الادوية)التي كان ملك الصقالبة قد طلبها من نذير الحرمي، والى جانب الادوية التي اظهرت تقدم الدولة العربية ورقي حضارتها ووفــرة الادوية فيها ، حمل الوفد هدايا الخليفة الى الملك وافراد عائلته وكبار موظفيه. وقد غادرت سفارة الخليفة بغداد في « صفر سنةه ٣٠٥م / ٢٩٩٩ الى بلاد البلغار يرافقها سفير الملك ، ووصف ابن فضلان اخبار سفارته والمناطق التي مربها كاقليم الجبال ، والري ، وبخاري وخوارزم وصفا دقيقا وممتما ، لحين وصولها في ١٢محرم سنة ١٣٥٠م/١٢مارس ١٩٢٢م،

وكان في استقبال السفارة العربية ، الملك واخوته واولاده والملوك الاربعة الذين تحت يده ، فانزلهم في احد قصوره ، وتم في احتفال كبير ، حضره الملك يلطوار وافواد مملكته قراءة كتاب الخليفة المقتدر وكتاب وزيره حامد بسن العباس ، بعدها اعلن الملك اسلامه ، واقيمت الخطبة بأسم الخليفة ووزعت الهدايا على العاضرين ،

يقول ابن فضلان: لقد سألت الملك يوما ، فقلت له ( مملكتك واسعة وأموالك جمه ، وخراجك كثير ، فلم سألت السلطان ان يبني حصنا بمسال من عنده لامقدار له ؟ فقال: رأيت دولة الاسلام مقبلة وأموالهم يؤخذ من طها فالتمست ذلك لهذه العلة ، ولو اني اردت إن ابني حصنا من أموالي من فضة او ذهب لما تعذر ذلك على ، وإنما تبركت بعال أمير المؤمنين فسألته ذلك ).

وكان من نتيجة هذه السفارة ، توسع الاسلام وانتشاره بين سكان بلاد البلغار وانتقال الحضارة العربية الى ربوعها ، مما ساعد على ارتقاء البلاد سلم الحضارة بفضل العرب .

### إ ـ العلاقات الدبلوماسية مع الصين

شهدت فترة حكم العباسيين ، نشاطا ملموسا في علاقات الدولة العربية الدبلوماسية مع الصين ، فتشير التواريخ الصينية الى اخبار عدد من السفارات العربية الى البلاط الصيني ، فذكرت ان هناك خمس عشرة سفارة خسلال نصف قرن ( ١٣٣هـ - ١٨٨هـ / ٧٥٠ - ١٨٠٥ ) ، في حين اغفات السفارات الصينية الاشارة الى البلاط العربي لسبب او الآخر ، وتكشف المصادر العربية

جانبا من هذه السفارات • لكنها لم تذكر تفاصيل واسعة عنها ، ولهذا تبقى معلوماتنا مقتصرة على الوثائق الصينية الى حد كبير •

فيذكر المسعودي ( ان ملك الصين بغبور قدم الطاعة الى الخليفة المهدي حين ارسل له رسولا يدعوه اليها ) • واشسارت رواية اخرى الى احترام ملوك الصين للخلفاء العباسيين فتقول ( ان ملك الصين قال لاحمد اولاد هبار بن الاسود حين قابله: انا نعد الملوك خمسة ، فأوسعهم ملكا الذي يملك العراق ، لانه في وسط الدنيا » وهذا يفسر لنا تقديم ملك الصين الطاعة للخليفة المحسدى •

ويبدو أن العلاقات السياسية مع الصين ، تحولت بعد انتصار العرب الكبير سنة ١٣٤هـ / ٢٥٧م على القوات الصينية في موقعة تالاس، الى علاقات ودية ، فوصلت الى البلاط الصيني سفارة عربية سنة١٣٩هـ / ٢٥٧٥م مرسلة من الخليفة إلي العباس ، وهي تحمل هدايا بضمنها ثلاثون جوادا عربيا هذية الى امراطور الصين •

وتعززت العلاقات الودية بين الطرفين ايام العليفة ابي جعفر المنصور حيد. ساعدت القوات العربية الامير الصيني سوجونغ على توطيد حكمه كامبراطور للصين ، مما جعله يستقبل سفارة الخليفة بترحاب بالغ حين وفدت عليه تحمل الهداه والتحف النفيسة •

واستمرت السفارات تتردد زمن المنصور ، فتشير المصادر الصينية الى وصول سفارة مكونة من ٢٥ عضوا ارسلها الخليفة الى الصين سنة ١٣٩هم / ٢٥٥٧م وسفارة الحرى سنة ١٤٩هم/ ٢٥٣٧م مكونة من ستة اعضاء ، تقول المصادر الصينية عن هذه السفارة انها وصلت الى جاب قصر الامبراطور في اللحظة التي وصلت فيها سفارة من بلاد الاواغرة مكونة من ثمانين عضوا ، فكانت كل جماعة تريد ان تدخل قاعة التشريفات قبل الاخرى ، مما ادى الى ازمة دبلوماسية ، فوفق امين التشريفات بين السفارتين بادخال كل منهما من باب مستقل ،

وتنامت السفارات بين البلدين بعد بناء بغداد ، وازدهار حركة تجارتها مسع الشرق الاقصى ، فادى هــذا الازدهـــار الى توثيق العلاقــــات. الدبلوماسية مع الصين ، فيذكر المسعودي ( ان ملك الصين ارسل الــــى الخليفة المهدي سفارة وصلت بغداد ، وهي تحمل هدايا للخليفة ، وكــان بضمنها قرود ، ذكر الوفد ما لهذه القرود من منافع لملوكهم فقبلها المهدي .

وقد مرت العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين بفتسرة تعشر بسبب. الاضطرابات الداخلية والصراع على السلطة في الصين ، الا ان مجيء اسرة. سو نتم الى الحكم فتح من جديد الصلات الدبلوماسية والتجارية ، حيث وردت في المصادر الصينية اخبار ٢٥ سفارة عربية وصلت الى عاصمة الصين. بين سنوات ٣٤٩ ـ ٥٥٥ه / ٩٠٩ ـ ١١٤٠ ، فير ان هذه السفارات لهر تكن كلها رسمية ، فاغلبها كان وفودا تجارية ، ومن السفارات الرسمية التي تذكرها المصادر الصينية ، تلك التي أوسلها امبراطور الصين(صنغ نائي جونغ). الى يغسله سنة ٣٢٣هـ / ٢٩٨٧ للخليفة المطيع ، وهي تعمل رسالة وديت يرجوه فيها ، ان يعد يد الصدافة اليه فاجاب عنها الخليفة المطيع بأرسال. وخاصة تحمل هدايا للامبراطور تعبيرا عن صداقته له ،

ان استمرار العلاقات والصلات الدبلوماسية مع الصين : جياء في. مجمله معبرا عن ازدهار التبادل التجاري بين البلدين ، الذي سبق العلاقات. السياسية فقترة طويلة .

#### ه ... العلاقات الدبلوماسية مع الهند وفرغانة

اقام العباسيون علاقاتهم الدبلوءاسية مع الهند وفرغانة على اساس. ا المصالح والمنافع المشتركة التي تربط بينهما ، خاصة التجارية منها فجاءت. سفارات الهدايا ووفود المجاملة بين الجانبين ، لتريد من توثيق تلك العلاقات التي ابتدأت زمن الخليفة ابي جعفر المنصور ، فيذكر اليعقوبي ( ان الخليمة المنصور وجه اللبث مولاه سفيرا الى ملك فرغانة ، لمقد معاهدة صلح بينهما ، فأجابه الملك بارسال سفير من اصحابه يقال له بالتيجور الى الخليفة , د

واستقبل ملك الهند واراح وهوفور سفير الخليفة المسدي ، واعلن اللسفير طاعته واحترامه للخليفة ، في حين استقبل ملك فرغانة فريران سفيرا اخر للخليفة لنفس الفرض • مما وضح قوة الخلافة وهيبتها وتأثيرها في الهوس هؤلاء الملوك ، فاعلنوا طاعتهم لها •

وترددت السفراء بين الخليفة المأمون وملك الهند ، فيذكر صاحب كتاب . ( النبراس ) ان السفراء ترددت بين الطرفين ، وهي تحمل الكتب والهدايا ، فأرسل ملك الهند سفيرا له يحمل هدية تفيسة للخليفة المأمون ومعه كتاب حياء فيه :

( من دهمي ملك الهند وعظيم اركان المشرق وصاحب بيت الذهب ٠٠٠ اما بعد ، ايها الاخ من الملك والشرف والثروة ٠٠ فأخبارك تردعلينا بفضيلة بلك في العلم لم نجدها لغيرك ، ونحن شركاؤك في المحبة والرهبة ، ٠٠ وقد افتتحنا استهداءك بان وجهنا اليك كتابا تسميته « صفو الاذهان » وبعثنا الميك لملها بقدر ما وقع منا موضع الاستحسان له ، وأن كان دون قدرك وقدن نسألك ايها الاخ ان تنهم في ذلك بالقبول ، وتوسع عندرا في التقصير ) وكانت الهدية جام ياقوت أحمر فتحة شبر في غلط الاصبع معلوءا درا ٥٠ ووشي ومصليات ومائة الله مثقال عود هندي ) ٠

فرد عليه المأمون بكتاب ورد فيه ( من عبد الله ، عبدالله الامام المأمون. أمير المؤمنين الذي وهب الله له والآبائه بابن عمه النبي صلى الله عليه واعلى ذكره ٥٠٠ والتصديق بالكتاب المنزل الى ملك الهند وعظيم من تحت يده اركان الشرق : سلام عليك ٥٠ وصل كتابك فسررت لك بالنعمة التسيي ذكرت ، ووقع اتحافك الينا الموقع الذي أملت من قبول ذلك ٥٠ وقد اهدينا اليك كتابا ترجمته «ديوان الادب وبستان نوادر المقول » ٥٠٠ وجملنا لذلك عنوانا من الهدية ، فهي لطف استقللنا قدرها لك ولو كانت الملوك تتهادى على اقدارها لما اتسمت لذلك خزائنها ٥٠) وكانت الهدية فرما بفارسه وجميع على اقدارها لما اتسمت لذلك خزائنها ٥٠) وكانت الهدية فرما بفارسه وجميع على اقدارها لما واصناف من بياض مصر ٥٠ ووشي اليمن وجام زجساج فرعوني وعلنا السحم ٠

وفي زمن الخليفة المعتضد ، ارسل احمد الحاسب سفيرا للهند ، وكان ذلك سنة ٢٥٠هـ (١٩٨ ، واستمرت العلاقات الدبلوماسية الطبية بينالبلدين، فيذكر ابن الفوطي ( ان الخليفة الناصر لدين الله العباسي أرسسل الشبيخ الحسن بن محمد الصفائي ، احد علماء الحديث والتفسير والفقه سفيرا الى ملك الهند سنة ١٩٦٥هـ / ١٩٢٨م ، فعاد بعد مدة طويلة في خلافة المستنصر بالله ، الذي أرسله ثانية في سفارة جديدة فعاد بعد مدة » و مما يؤكد ال علاقة الخلافة العباسية بعلوك الهند ، كانت علاقة وطيدة وقوية ، يرجم علام الي الم الفتح العربي لتلك البلاد وانتشار الاسلام في ربوعها ،

#### ٦ ـ العلاقات العبلوماسية مع الامارة الفزنوية

ترجع علاقات العباسيين الدبلوماسية مع الدويلة الغزنوية (٣٥١ – ٨٥٥هـ/ ٩٦٢ – ١١٨٩م )الى القرن الخامس الهجري(الحادي عشر الميلادي). واستمرت تلك العلاقات حتى بعد سقوط الغزنويين واستلام الغوريين حكم البلاد بقيادة شهاب الدين الغوري •

وقد حاولت الخلافة في بفداد ، خلال فترة التسلط الاجنبي البويمي.

والسلجوقي ، ان تكيف علاقاتها السياسية مع تلك الدويلات بشكل ينسجم بوطبيعة الفترة التي مرت بها ، في الوقت الذي حاول امراء هذه الدويسلات التقرب الى الخليفة للحصول على منافع سياسية ، تقوي مركزهم وتضفي عليه صبغة شرعية ، وهذا بعد ذاته يشير الى ان الخلافة العباسية لازالست تحتفظ بهيئها وتأثيرها الدني في العالم العربي والاسلامي انذاك معا حدا عبد لاحراء الى كسب ودها ،

فعينما نشب النزاع بين مسعود الاول سلطان غزنة ، وبين علاء الدولة ابن كاكويه البويهي ، تدخل الخليفة القادر بالله لانهاء النزاع فأرسل في مسقلا ١٩٣٨هـ/١٩٣٥ م سفيرا الى مسعود يطلب منه انهاءه ، فاجاب الى طلب الخليفة ، واوفد اليه سفيرا ورسالة ورد فيها ( اننا تقبلنا شفاعة امير المؤمنين بالسمع والطاعة ٥٠٠٠) ، ( فاستقبل الخليفة سفير مسعود ودارت مباحثات استمرت ثلاثة ايام ، استقر الرأي فيها على ان يكون ابن كاكويه خليفة للامير مسعود في اصفهان اثناء تغيبه عنها ، على ان يؤدي له كل عام اموالا وهداياه وكتب القادر منشورا بذلك ، ورجم السفير محملا بالهدايا ) ،

ويذكر البيهقي ان الخليفة القادر ارسل سنهيرا آخر يعمل رسالة جوابية تتفسمن التعزية والتهنئة ، بوفاة الامير محمود واستلام مسمود السلطة مكانه ، وتضمنت الرسالة ايضا اقرار الخليفة اياه على مناطق الري والجبال واصفهان ، ووعده بان يرسل اليه ما طلبه من اللواء والعهد والكرامات مع رسسوله .

وقد رحب الامير مسمود برسالة الخليفة ، واقام احتفالا كبيرا قرأت فيه بعضور السفير (حتى يتأكد لدى الناس انه خليفة امير المؤمنين وولي عهد ابيه ) • ثم وصل ابو محمد الهاشمي،في شعبان سنة ٢٩٤هـ/ ٢٦مهـ/ ١٠٣٠مموفدا من قبل الخليفة القادر بالله (حاملا من الصلان والانعامات المنية الا يذكر الناس ان سلطانا قد حظى بمثلها من قبل فطابت نهس الامير ، وأمر

يتهيئة ما يلزم من المعدات الكاملة لا ستقباله وجرى احتفال دبير مسفير الخطيفة ، شارك فيه السلطان مسعود وكبار موظفي الدولة من القضاة والولاة واهالي المدينة واقيمت اقواس النصر ومراسم الابتهاج ، والول السفير في مبنى مسجد الجمعة الذي اعد خصيصا لاقامته وبعد ثلاثة أيام تمت مقابلة السفير للسطان فقدم له منشور الخليفة مع الهدايا وجاء في المنشور ( ان أمير المؤمنين قد فوض للسلطان مسعود كل ما كان في حوزه ايه السلطان محمود ، وان يكون له كل ما فتحه من الري والجبال واصفهان ٥٠٠٠) فامر مسعود بنسخ صور من هذا المنشور لقراءته في المناطق المختلفة ، في الوقت الذي خلع على السفير ، وأرسل بصحبته هدايا للخليفة ، وعاد السفير في تعن الشسهر ه

وارسل الخليفة القائم بأمر الله السفير ابا بكر محمد السليماني الفقيه ، الى السلطان مسعود ، يحمل رسالة مهمة تضمنت ( اخبار السسلطان بوفاة الخليفة القادر بالله ، وان الامة بايعت القائم خليفة عليها ، وان على السلطان ان يعلن بيعته للخليفة ) •

وبعد وصول السنير ، اقيمت مراسيم التهاني والتعازي في محرم سنة ٣٢٤هـ / كانون الاول ٢١٠٣١م ، وقرئت رسالة الخليفة المطولة والتي جاء فيها :

(بسم الله الرحمن الرحيم ، من عبد الله ابي جعفر الامام القائم بامر الله أمير المؤمنين ، الى ناصر دين الله الحافظ لعبادالله ٥٠ سلام عليك ٠ آما بعد : احسن الله حفظك وحياطتك ، وامتع أمير المؤمنين بك وبالنعمة الحسيمة ، والموهبة النفيسة ٥٠ ولما استبد الله تعالى بضبيته من نقل الامام التقي الطاهر الزكي القادر بالله ٥٠ وانتدب امير المؤمنين للقيام بما وكله الله اليه ووجب عليه بالنص من الامام القادر بالله وقد استقام له الامر ٥٠٠ فامدد الى بيعة امير المؤمنين يدك وليمدد اليها كل من صحبك وسائر من يحويه مصرك ٥٠٠ وخذ على شمسك اليمين المنفذة اليك من اخذ هذا الكتاب ،

واستوفها على جميع من لديك بمشهد أمين أمير المؤمنين محمد بن محمد السليماني لتكون حجة الله وحجة أمير المؤمنين عليك وعليهم قائمة والوفاء ها واجبة مازمة \* \* \* \* ) \*

فبايع السلطان وكتب نسخة البيعة وفيها ( بايعت سيدنا ومولانا عبد الله بن عبدالله ابا جعفر الامام القائم بامر الله أمير المؤمنين ، بيعة طوع واتباع ورضى واختيار واعتقاد واضمار ٥٠ غير مكره ، مقرا بفضله مذعنا بحقه ٥٠ واقسمت مع ذلك راضيا غير كاره ٥٠ واشهد الله تعالى على نهسي وكنى به شهيدا ) ٠

ويذكر البيهتي : ان السلطان كلف السفير بابلاغ الخليفة ان يصدر عهدا جديدا ، يفوضه فيه امور خراسان وخوارزم ومناطق اخرى وان لا بكاتب ـ المخليفة ـ خانات تركستان ولا يمنحهم أي لقب من الالقاب ، كما لا يجوز ان يرسل اليهم خلعا ، كما كان الحال عليه زمن القادر بالله ، وان يعود السليماني نفسه خلصة بهذا العهد على ان يكون معه خلعة تدل على مدى حسن رأي أمير المؤمنين في السلطان وأرسل مع السفير هدايا للخليفية ) •

وظرا لاهمية الرسالة وخطورتها ، فقد ارسل السلطان بعض جواسيسه بصحبة السفير لينقلوا له الاخبار ، يقول البيهقي « ان السلطان مسعود أرسل مع السفير خمسة من السعاة ، على ان يعود ثلاثة منهم واحدا بعد الاخر أثناء الطريق حاملين كل ما يستجد من الاخبار ، وان يعاد الاخران من بغداد ليذكرا كل ما جرى ، كما دس بين الرجالة والسواس رجلا من العيون يسير متنكرا لينهى اليه كل ما يرى قل او كثر » •

وبعد وصول السفير السليماني الى بغداد عاد سنة ٤٢٤هـ/١٠٣٢مبامر الخليفة ، محملا بالهدايـــا والمهــــــــــات الاخــــــرى ، فأستقبله السلطان استقبالا كبيرا ، وجرت مباحثات بينهما ، ختمت بقراءة منشور الخليفة الذي يقول فيه للسلطان ( ان كل الإملاك الموروثة والمكتسبة وما يستنجد فتحه كلها. لك ٥٠٠ ) وبهذا جددت المعاهدة التى كانت معقودة زمن القادر بالله ٠

وأرسل السلطان الى بغداد سفيرا له هو حسن البرمكي الفقيه ـ الذي سبق له العمل في مثل هذه المهمة عدة مرات ـ للتباحث في أمر الحج ، فصدرت. في اثرها اوامر الخليفة ، بأن الطريق اصلحت وما على السلطان الا أن يعمين أميره للعج .

واستمرت السفارات تنواصل بين بغداد وغزنة ، فيذكر ابن الساعي (ان الخليفة الناصر لدين الله ارسل السفير القاضي الشيخ مجد الدين يعيى ابن الربيع مدرس النظامية الى ملك غزنة شهابالدين الغوري سنة ٩٩٥هـ / ١٩٩٦ فمكث هناك مدة ادبم سنوات عاد بعدها الى مقر الخلافة ) • ثم عاد فارسله ثانية في سفارة جديدة سنة ٩٥٥هـ / ١٩٧٩م فلما عاد ارسله مجددا سنة ١٩٠٩هـ / ١٩٧٩م وأرسل معه جماعة من الفقهاء •

ووصل الى غزنة سنة ٢٠٥هـ/ ١٢٥٥م السفير ابراهيم بن عشان الواسطي المرسل من الخليفة الناصر الى شهاب الدين محمد بن بسام ، فأقام عنده مدة وعاد لبغداد ، ووصل بنفس السنة الققيه الشافعي ابو القاسم عبدالرحمن بن يعيى سفيرا الى غزنة ، تبعه وصول السفير يحيى بن الربيع بن سليمان بن مراز الواسطي البغدادي الذي تولى التدريس بالمدرسة النظامية ، مسسرسلا من الناصر الى الملك شهاب الدين والى اخيه غياث الدين محمد ملك هراة ، فلما عاد ارسله ثانية في سفارة جديدة الى غزنة ،

ويبدو ان هذه السفارات كانت لتوثيق عرى الصداقة بين بغسسداد. وغزنة من جهة ، وسعي امراء وملوك تلك البلاد الى كسب ود الخلافـــة للحصول على اعتراف منها بشرعية سلطتهم من جهة ثانية ورافق هسسدة. السفارات تبادل وفود المجاملة والهدايا .

#### ٧ ... العلاقات الدبلوماسية مع الامارة الصغارية

استطاع يعقوب بن الليث بن الصفار ان يقيم دويلة فارسية لاتخضع للخلافة العباسية ، عرفت بالدويلة الصفارية ( ٢٥٤ – ٢٩٨هـ / ٢٨٨ - ٩٩٩م) واتخذ من زريج عاصمة اقليم (سجستان – سيستان) مقرا له ، وحاول التوسع على حساب الدولة ، وصولا لفزو العراق ، واسقاط الخلافة •

ان القاء الاضواء على العلاقات السباسية بين الفلافة وهذه الدولة، تكشف طبيعة الاطماع التوسعية ليعقوب هذا في تلك الفترة و فحين ارسل الغليفة المعتز السفير ابن بلعم سنة ٢٥٥هـ/٨٨٨ الى يعقوب، طالبا منه اطلاق سراح الاسرى الذين اسرهم في الحرب من الطاهرين ، لم يستجب يعقوب الول الامر لطلب الخليفة ووقف موقفا عدائيا من سفيره ، فلم يحترمه كما ينبغي حتى انه كما يقول ابن بلعم « فسلمت فلم يرد السلام » و الا انسه عاد واستجاب لطلب الخليفة خوفا من تأليب الرأي العام الأسلامي ضلحه وخشية على مركزه السياسي الذي لا يزال قلقا في تلك المرحلة ، و فذلك بادر وخشية على مركزه السياسي الذي لا يزال قلقا في تلك المرحلة ، و فذلك بادر باطلاق سراح الاسرى ، و اكرم السفير ابن بلعم ، وارسل معه هسدايا للخليفة مع رسالة يقول له فيها انه يدفع ١٥ مليون درهم مقابل استدعاء والى كرمان على بن حسين بن قريش ) لانه كان ينوي تجهيز حملة عسكرية يضم فيها كرمان الى سلطته متجاوزا سلطة الخليفة الذي رفض هذا المسسرض ،

فعاد يعقوب الى اتخاذ موقف عدائي جديد من الخلافة ، حين اص منشورا سياسيا يتضمن تعيين محمد بن واصل واليا على فارس في الوقت الذي كانت تصدر فيه الاوامر من قبل الخليفة مباشرة ، واثار عمله هـــذا غضب الخليفة ، فاراد تدارك الامر ، باسترضاء الخليفة المعتمد فارسل اليه سفيرا محملا بالهدايا سنة ٢٥٧هـ/٢٨٩م ، فاجابه المتمد بسفارة مكونة من اخيه الموفق ولي عهده ، مم مرافقين ثلاثة من كبار رجال ديوانه يوهم اسماعيل ابن اسحق القاضي ، وابو سعيد الانصاري ، وطفتا وحمل الوفد امسدا ليمقوب بولاية بلغ وطخارستان وفارس وكرمان وسيستان والسند ، وهي الاقاليم التي استولى عليها قبل وصول سفارة الخايفة اليه سنة ١٨٥٥هـ/ ١٨٥٠ وتم استقبال الرسل واكرامهم ثم عادوا الى سامراه ، وارسل الخليفة مسن جانبه سفارة اخرى قام بها اسماعيل بن اسحق القاضي ، لتهنئة يعقسوب بانتصاره على محمد بن واصل والقضاء على تمرده ، وحمل السفير خلمة من الخليفة اليه ، الا ان يعقوب لم يكتف بما حققه فاتجه الى نيسابور فاحتلها دون موافقة الخليفة ، وارسل للمعتمد رسلا سنة ١٥٥هـ/١٨٥٨م يعلمه ذلك.

رفض الخليفة الاجتماع بسفراء يعقوب ، وكلف اخاه الموفق هذه المهمة ، الذي اصطحب معه عبيدالله بن يصيى ، واجتمع بهم وأخبرهم « ان المبر المؤمنين لايقار يعقوب على مافعل وانه يامره بالانصراف الى المعلل الذي ولاه اياه ، وانه لم يكن له ان يفعل ذلك بغير امره فليرجع ، فانه ان فعل كان من الاولياء ، والا لم يكن له الا ما للمخالفين ) ، وأرجع السهداياه بصحبة سنفرائه ،

لم يكترث يعقوب للخليفة ، وواصل بسط تفوذه على مناطق خراسان مما حدا بالمعتمد ان يصدر امرا سياسيا جديدا سنة ٢٦١هم/٨٧٤م قرىء على الناس جاء فيه ( ان السلطان لم يول يعقوب خراسان ، ويعلس البراءة منه ٠٠٠ )

ورغم تردي الاوضاع السياسية بين الخليفة ويعقوب ، فقد تجددت السفارات بينهما ، فأرسل يعقوب سفيره درهم بن نصر الذي عمل على استرضاء الخليفة الذي اصدر امرا بولاية المناطق السابقة ليعقوب ، وارسل اليه عمر بن سيما ومحمد بن تركشة برفقة سفيره ابن نصر لاخباره بقرار المخليفة الجديد ، فعاد السفراء يحملون جواب يعقوب ( بأنه لا يرضى ما

كتب اليه دون أن يصير الى باب السلطان) متخديا أوامر الخليفة حين توجه بقواته نحو العراق لاحتلاله ، وأرسل بنفس الوقت رسولا الى المعتمد يطلب. منه أن يصدر له منشورا ( بحكومات خراسان وفارس وطبرستان وجرجان والري وأذريبجان وقروين وكرمان وسيستان والسند الى جانب شرطة بغداد وسامراه ، كما طلب منه أن يصدر منشورا يبطل فيه خلمه له ) لكن الخليفة لم يجبه على رسالته ، لما فيها من تعد صارخ وتدخل وأضح في شؤون الخلافة والدولة ،

وازاء هذا الوضع السياسي الخطير ، كسان لابد للخليفة ان ينهض بسسؤولياته القومية والتاريخية للدفاع عن كرامة الخلافة والدولة ، فجهن حملة عسكرية قادها بنفسه وتوجه من سامراء قاصدا بغداد ، ثم تجاوزها الى واسط لمقابلة قوات يعقوب المسكرة قريبا من المدينة ، ودارت وحمى الحرب بينهما ، كانت تتيجتها التصار الخليفة التصارا كبيرا على يعقوب. الذي السحب يفلوله هاربا بمن بقي معه ،

ومع هذا فقد ارسل المعتمد سفيرا جديدا ليعقوب يحذره من مغبة اقدامه على عمل عسكري جديد ، فجاء في رسالة الخليفة التي حملها السفير ( الله لم تستقد من تلك المرة ، وتعد نفسك لحرب جديدة معنا ولم تتب عن مخالفتنا وقد رأيت في تلك المرة كمال قدرة الله ، واعجاز صاحب الرسالة ، فيجب ان تتوب عن مخالفتنا وتتوجه الى خراسان وتقنع بحكم تلك المملكة ٠٠ ) واضاف الخليفة في رسالته قوله ( لقد اصبح معلوما لدينا الله رحل ساذج غرر بك السذج ، ولم تتبصر عواقب الامر ، فهل رايت صنع الله فيك ؟ اذ اضاعك واضاع جيشك وحفظ اسرتنا ٥٠٠ وقد علمنا المك افقت منها ، وقدمت على عملك ، وراينا ان امارة خراسان لا تليق باحد. غيرك ولن الهر بالمزيد عليها ٠٠)

وحين قرأ يعقدوب رسالة الخليفة بعضور السفير ، كتب له رسمالة

يتحداه فيها وارسلها بيد السعير نفسه ، جاء فيها « انني صفار وقد تعلمت هذه الصنعة عن ابي وكان طعامي خيز الشعير والسمك والبصل والكراث ، وحصلت على هذا الملك والثروة والنعمة عن طريق العيارة والشحاعة ، وليست ميراثا عن ابي او عطاء منك ، وقد بلغ امري هذه الدرجة من الرفعة بقوة دولتي وشدة ساعدي ، وقد عقدت العزم على الا استريح حتى اقهسر الخليفة ، فاذا مت فان الخليفة ، فاذا تعقق هدفي فيها ، والا فان الخبز الجاف وصنعة النحاس موجودتان ٥٠ فاما احقق ماقنت أو اعيش على خبز الشعير ) ٥

ورغم المرض الذي الم بيعقوب الا انه لم يففل حتى اللحظة الاخيرة ، من الانتقام من الخليفة ، واسقاط الخلافة العربية ، وتوجه فعلا بقواته يريد العراق ، لكنه مات في جنديسابور سنة ٣٦٥ هـ/ ٨٧٨ م .

لقد تغيرت العلاقات السياسية بموت يعقوب واستلام اخيه عمسرو بن الليث الصفارى السلطة ، الذي حاول ان يقيم علاقات ودية مع الخليفة المعتمد ، فأرسل اليه سفيرا سنة ٢٥٨هـ/ ٨٧٨م يحمل رسالة يقول فيها (انهسامع له مطيع ) فوجه الخليفة اليه السفير احمد بن ابي الاصبغ يحمل المهد والعقد والخلع ، واستمرت العلاقات هادئة حتى سقوط الصفارين منة ٢٩٨هـ/٩١٩م بعد ان مرت امارتهم بفترة من الفوضى ،

# ٨ ــ العلاقات الدبلوماسية مع الامارة الخوارزمية

ترجع العلاقات السياسية للدولة العربية مع الخوارزميين الى عصـر الخليفة المسترشد بالله ( ٥١٢ – ٢٥هـ/١١١٨ – ١١٣٤م ) أذ كانت الخلافة الذاك تعر بفترة تسلط النفوذ السلجوقي الذي سيطر على مقاليد الامور •

وقد حاول الخليفة رغم ذلك ، ان يقيم علاقات دبلوماسية وديــــــة

معالخوارزميين، فأرسل سفيرا الىخوارزمشاه اتسن سنة ٥٢٨هـ/١٢٣٧م يصل الهدايا والخلع في نفس الوقت الذي بدأ فيه التخلص من النفوذ السلجوتي الا ان قتل الخليفة المسترشد ثم الراشد بالله سنة ٥٣٢هـ/١٣٧م أدى الى توقف تلك العلاقات •

والتهز خوارزمشاه اتسز استلام المقتفي لامر الله الخلافة ، فسعى الى توثيق علاقاته السياسية به ، فارسل له خسس رسائل منتالية كتبها رشيدالدين كاتب الانشاء بالدولة الخوارزمية ، حملها سفراء توجهوا الى بغداد في اوقات متقاربة .

وقد كشفت هذه الرسائل جانبا مهما من العلاقات السياسية بين العجانبين. متمثلة باعتراف الخوارزميين بسلطة العفليفة الشرعي ، فخاطبه في احداها « بسيدنا ومولانا امير المؤمنين وامام المسلمين وخليفة رب العالمين المقتفي لامر الله » وانلهرفي الاخرى ولاءه وخدمته له • ويبدو ان خوارزمشاه ، جهد من خلال رسائله ، للحصول على مرسوم من الخليفة ، يعترف فيه بسلطانه ليكسب به صفته الشرعية « والعبد متطلع لورود الامثلة العالية ووصل الاوامر السامية • • • ) •

واستمرت العلاقات عى ماهي عليه ، زمن الخليفة المستنجد بالله ، فأرسل. خوارزمشاه ايل ارسلان سفيرا للخليفة يهنئه بالخلافة ويعزيه بوفاة المقتفي. ويعتذر عن عدم تمكنه من العضور الى دار الخلافة لاداء المراسيم الخاصة. واعلن برسالة اخرى ولاء للخليفة واقامته الخطبة باسمه .

وعلى اثر انتصار خوازمشاه علاء الدين تكش على السلاجقة وانهاء. وجودهم السياسي سنة ٥٩٥هـ/١٩٣٧م، أرسل الخليفة الناصر لدين اللموزيره. مؤيدالدين بن القصاب، يحمل الخلع السلطانية له لكن الوزير هرب جين علم ان خوارزمشاه ينوي القاء القبض عليه بتحريض ووشاية من اصحابه .

ويظهر أن الخوارزميين بدأوا يتطلعون آلى الاستيلاء على السلطة والحد

من نفوذ الخليفة ، بعد التصارهم على السلاجقة عن طريق ورائبة ماكان للسلاجقة من نفوذ وسلطان في العراق • فطالبوا الخليفة أن يقيم لهم الخطبة في بغداد ، وأن يذكر اسماءهم الى جانب اسمه ، فيذكر السميوطي ( ان خوارزشماة ارسل رسولا للخليفة سنة ١٩٥٣م بطلب السلطة واعادة دار السلطنة الى ماكانت وأن يجيء الى بغداد ويكون الخليفة تحت يسده كما كانت الملوث السلجوقية ) وهو الامر الذي رفضسه الناصرلدين الله فادى هذا الرفض الى توتر العلاقات السياسية بين الجانبين ، وزادها تعقيدا وقوع صدامات عسكرية بين قواتهما في مناطق خراسان •

وبعد ان سيطر تكش على مناطق همدان والري واصفهان تظاهر بولائه للخليفة ، فارسل ابن اخيه سيف الدين سفيرا الى بغداد سنة ٥٩٥هه/١١٩٨ لاعلانالطاعة للخليفة الناصر ، والاعتذار عما طلبه من الخطبة ، فاستقبله الخليفة واكرم مثواه وحمله هدايا كثيرة واذن له بالانصراف ) .

ومرت الملاقات بفترة هدوء نسبي ، استوت بعد وفاة تكش واستلام ابنه علاهالدين محمد الذي حكم بين سنوات (١٩٥-١٩٩٨هـ/١٩٩٩ ١٠٢١٩٩) فاراد هذا تحسين علاقته بالخلافة العباسية ،بسبب المشاكل التي واجهته فارسلا كما يذكر ابن الساعي وزيره ابن الاصباغي سنة ١٩٠٠هـ/١٩٩٣م للخليفة الناصر اكثر من مرة لهذا الفرض غاجابه الخليفة بارسال سفيره الشيخ فخرالدين بسن الربيع مدرس المدرسة النظامية سنة ١٩٠٥هـ/١٩٠٤م اتبعه بسفير اخر هو ابن الاصيل نصر بن اسعد فرد عليه خوارز مشاه محمد بن عبد الكريم السمائي الذي وصل بغداد سنة ١٩٠٥هـ/١٩٠٥م وقود الخليفة العماد جبريل المصري سنة ١٩٠٥هـ/١٩٠٨م سفيرا الى خوارزم فاستقبله خوارز مشاه محمد بالاكرام ، فلما رجم ارسل بصحبته سفيرا عنه ، وصل فاستقبله نين امسينا نائب الوزارة وانوله بالمدرسة الثقتية بياب الازج ،

مالبت أن تدهورت ، بسبب اطماع خوارزمشاه محمد وتطلعه للاستيلاء على بغداد ، بعد تخلصه من المشاكل التي اعترضت مبيله ، فيذكر ابن السبكي ( أن علاء الدين خوارزمشاه محمد بن تكش ، تجبر وطغى وارسل السي الخليفة الناصر يقول له : كن معي كما كانت الخلفاء قبلك مع سلاطمين السلجوقية ، فيكون امر بغداد والعراق لي ، ولا يكون لك الاالخطبة يؤيد هذا القول ماذكر القاضي مجير الدين بن سعد الخوارزمي ، الذي قال ( أن خوارزمشاه ارسله مرارا للخليفة الناصر بذلك وكان اخرها مستة قال ( أن خوارزمشاه ارسله مرارا للخليفة الناصر بذلك وكان اخرها مستة شهاب الدين المسهرودي رسولا مدافعا وواعظا وازعاءهاكان يلتمسه السلطان وتراجعت المراسلات في المعنى وتكروت فكانت غير مجدية ) •

وبعد فشل المحادثات ، توجه خوارزمشاه محمد بقواته لغزو بغداد منة السهروردي لعله يتمكن من اقتاع خوارزمشاه بالعدول عن اطماعه ،يقول السهروردي لعله يتمكن من اقتاع خوارزمشاه بالعدول عن اطماعه ،يقول الشهاب عن مشارته ( دخات على محمد خوارزمشاه فسلمت فلم يرد السلامولا أمرني بالجلوس ، فشرعت فخطبت خطبة بليغة ، ذكرت فيها فضل بني العباس، ووصفت الخليفة بالزهد والورع والتقى والدين ) والترجمان يعيد عليه قولي فلما فرغت ، قال للترجمان : قل له هذا الذي تصفه ماهو في بفداد ، بسل انا أجيء واقيم الخليفة ، ويكون بهذه الاوصاف ، ثم ردنا بغير جواب ) وادى سوء الاحوال الجوية الى فشل الغزو ، ورجوع خوارزمشاه الى خراسان ، والمر بقطع الخطبة للخليفة الناصر في مناطق خراسان وبلاد ماوراء النهر سنة والاهرام ،

وسار خوارزمشاه جلالالدين منكبرتي(١٧٧-٣٦٨هـ/١٢٢٠-١٣٢٠م) علىسياسة ابيه المدوانية تجاه الخلافة،فحاول عقد طف مع الايوبيين.لاسقاطها لاكن الايوبيين.وفضوا التعاون معضدالخليفة،فحاول ان.يسقطها بنصتهعنطريق العدوان العسكري ، فجهز حملة عسكرية واتجه لاحتلال بغداد ، فوصل انسى بعقوبا ، لكنه اضطر للانسحاب بسبب تصدى قوات العراق له •

وحاول منكبرتي بعد هزيمته مصالحة الخليفة ، فارسل اليه السفير ضياء الملك علاءالدين محمد بن مودود ، فتمكن هذا من عقد صلح مع الخليفة الناصر سنة ٩٩٣هـ/١٢٢٥م •

بعد هذه الماهدة ، استرت الملاقات السياسية تسير بالاتجاء الهادى، فتبادل الخليفة الظاهر بامر الله السفراء مع منكبرتي ، فارسل لله سفيرين هما نجم الدين الرازي وركن الدين بن عطاف لتوثبق معاهدة الصداقة السابقة، على ان يعود الرازي مع السفراء الذين يرسلهم جلال الدين ، فعاد بصحبة القاضي مجيرالدين سفيرا عن السلطان وهو يحمل الهدايا ، فأستقبله الخليفة،

وطرأ على العلاقات السياسية جوا مشوبا بالتوتر بعد وفاة الخليفة الظاهر، الا اذالخليفة المستنصر بالله (١٣٣٣-١٩٤٩م ١٣٢٢م) تمكن من تصفيتها سنة /١٣٢٨م على يد سفيره سعدالدين الحاجب ءالذي استطاع عقد معاهدة صاحح جديدة على يد سفيره سعدالدين الحاجب ءالذي البدرالدين لولؤلؤ صاحب اليل وعداد الدين بهلوان ملك الجبال باعتبارهم اتباع الخليفة وارسل جلالاالدين سفيرا للخليفة هو يدرالدين طوحق بن ايتافي خان لاخباره بموافقته على شروط الماهدة ، فاستقبله المستنصر بالله وارسل ممه الهدايا الكثيرة سنة ١٣٦هه ١٣٦٨م، بصحبة ناسة به المهم الهدايا الكثيرة سنة ١٣٦هه ١٣٢٨م، بصحبة به البركات عبدالرحين بن شيخ الدين أبو طالب احمد بن الدامغاني والشيخ الطويل ومعهم سعد الدين حسن بن الحاجب يحملون تشريفات وكراعا ولباس المؤود و

واستمر تردد السفراء بين الجانبين ، فوصل الى بفداد سفراء جسلال ندين نهاية سنة ٢٣٨هـ/٢٢٢م وهم نجم الدين اوداك أمير اخور وجمال الدين علىالعراقي يحملون هدايا للخليفة • رد عليها المستنصر بسفارة مصييالدين بن الحبوزي ، وسعدالدين بن الحاجب ، وسارت العلاقات بهذا الاتجاه ، حتى سقوط الخوارزميين على يد الغزاة التتر سنة ٢٦٨هـ/١٣٣٠م الذين بدأوا يتطلعون لاحتلال وغزو المناطق الاخرى الواقعة الى الغرب باتجاه العراق،

### ٩ ـ العلاقات الدباوماسية مع التتر والؤامرة وسقوط بفداد

ظهر التتر على مسرح الاحداث السياسية سنة ٢٠٠٨ / ١٢٠٩م برعامة جنكزخان كقوة عسكرية ، حاولت ان تخضع العالم لسيطرتها بالقوة ، فاتجهت من بلاد الصين نعو الاقاليم الغربية ، فاستولت على بلاد ماوراء النهر سنة ١٩١٥هـ/١٢٨م وتقدمت لاكتساح المناطق الاخرى بهمجية لم يشهد التاريخ نها مشلا ،

وقد ادى ظهور هذه القوة على المسرح السياسي ، الى نشوء علاقات سباسية لهذه الجماعة ، مع الدول المعاصرة لها ، ومنها الدولة العربية ،

وقد رغبت الدولة العربية في اقامة علاقات سياسية طيبة مع التتر وجاءت هذه الرغبة من قبل الخليفة الناصرلدين الله ، فارسل سفيرا عنه لجنكزخان، وكان وصعول السسفير في وقست كان جنكزخسان يرقسع فيه معاهدة صلح مع خوارزمشاه محمد ، ولهذا (لمم يلتفت لسفير الخليفة واظهر طرده ) فتوقفت بذلك الاتصالات بينهما حتى وفاة جنكزخان،

وبعد استلام اوكناى السلطة سنة ٣٩٦هـ/١٣٢٨م ، قامت قواته بشن هجوم على العراق سنة ٤٣٣هـ/١٣٣٩م ، الا انها فشلت في السيطرةعلى اربيل وسامراء وخانقين ، وعلى اثر هذا الفشل ، اوفد التتر سفيرا لهم للخليف....ة المستنصر بالله لعقد صلح مع الخلافة ، فوصل السفير بغداد في ربيع الاخر سنة ٣٩٣هـ كانون الثاني ٣٩٣٩م فاستقبله الخليفة وارسل بصحبته السفير جعفر بن محمد بن عباس البطائحي ، لاجراء مزيد من المباحثات ، فعاد سنة ١٣٧٩م دون نتيجة ،

وحاول التتر غزو بهداد سنة ١٩٤٣هـ/١٢٤٥ ، لكن فشلهم في تحقيق جدفهم، جعلهم يعاودن اتصالاتهم الدبلوماسية بالفليفة فاوفدوا له سفيرا وصل بغداد سنة ١٩٤٩هـ/١٢٤٥ ، فارسل المستمصم بصحبته سفيرين هما القاضي ابن عبدالرشيد فخر الدين ابو منصور نصر الله ، وفلك الدين بكش امير اخور ، اتبعها بسفارة برئاسة فغرالدين قاضي القضاة ، لعضور مجلسس القوريتاي الذي عقده التتر سنة ١٩٤٤هـ/١٢٤٩م وتم فيه انتخاب كيوك زعيما جديدا لهم ، وهذا بدوره اجتمع بالسفير العربي ووجه له (خطاب واعد السياسة التي تفدها ما تكو بعد انتخاب خلال المدوانية تجاه الدولة العربية ، تلك سنة ١٩٤٧م واكر معلنا بدء نواياه العدوانية تجاه الدولة العربية ، تلك سنة ١٩٤٧م واكر ما تخام فاوكل هذا أمر احتلال العراق والشام ومصر الى هو لاكو واقاربه وكل ما يتعلق به وابدا باقليم قيستان في خراسان، فخرب القلاع والحصون واقاربه وكل ما يتعلق به وابدا باقليم قيستان في خراسان، فخرب القلاع والحصون فاذا فرغت من هذه المهمة فتوجه الى العراق ، وازل في طريقك الاكراد ، مع الما اذا تكبر وعصى فالحقه بالاخرين من الهالكين ، و )

وبهذا كثبف التتر وبشكل سافر نواياهم العدوانية تجاه العراق وصولاً لاحتلاله ، وتسهيلا لمهمتهم هذه ، اتصلوا بالعناصر الحاقدة على العروبسة والاسلام ، فكان الوزير ،ؤيد الدين بن الملقمي اول هؤلاء الخونة اذ لعب دورا سياسيا تآمريا على الامة والدولة في المرحلة التالية ،

واستغل هولاكو ايضا ، سفراءه الموفدين الى بغداد لمراقبة الاوضاع السياسية والاتصال بعملائهم والحصول على معلومات عسكرية وامنية تسهل غزوهم البلاد ، وحاول في الوقت ذاته تجريد الخليفة المستعصم من قوته المسكرية ، بابعادها الى منطقة اخرى ، قارسل اليه سفيرا يطلب منه ان يرسل

تلك القوات لتساعده في القضاء على الاسماعيلية ( ١٥٦\_١٥٥هـ / ١٢٥٣ ــ ١٢٥٧م ) ، الا ان الخليفة رفض هذا الطلب .

وفي خضم تلك الاحداث برزت شمخصية خيانية اخرى تمثلت في الخواجة نصير الدين الطوسي ، الذي يقول عنه رشيد الدين فضل الله ( انه وجماعة اخرين قد مالوا الى هو لاكو خان الى اقصى حد ، ومن قبل كانسوا يغبون في ذلك ، فصاروا يتشاورون سرا لكى يجملوا هذا الملك يخضع لهولاكو على الوجه الاحسن والطريق الاسهل ٠٠٠) .

وبهذا بدات خيوط المؤامرة على الدولة العربية ، تتظافر لانهائها فبعد القضاء على الاسماعيلية ، وجه هولاكو جواسيسه الى بغداد في مهمة خطيرة ، يقول عنها المقربزي ( ان جواسيس هولاكو وصلت سنة ٢٥٤هم ، السى الوزير مؤيد الدين معمد بن العلقمي ببغداد ، وتحدثوا معه ، ووعدوا جماعة من المراء بغداد بعدة مواعيد ٢٠٠٠ ) •

ومن المؤكد ان هؤلاء الجواسيس ، ارسلوا في مهمة ذات اهمداف معينة ، ولابد ان يكون ابن الملقمي ، وهو ثاني رجل مسؤول في الدولة قد اقشى اسرارها المسكرية ، ونقاط الضعف فيها ، أثناء اجتماعه السري بهم ، اذ من غير المعقول ان يرسل جواسيس لفير هذا الهدف ، كما ان وصولهم ايضا ، لم يكن محفور صدفة ، فالروايات التاريخية تشير بوضوح السمى اتصالات سابقة مهدت لذلك ، فيذكر ابن كثير « ان الوزير ابن الملقمي كاتب التتار ، واطمعهم في اخذ البلاد ، وسهل عليهم ذلك ، وحكى لهم حقيقة المحال، وكشف لهم ضعف الرجال ) ، وكشف ابن كثير ايضا خيانة الوزير عمليا فقال (كان ابن الملقمي يجتمد في صرف الجيوش واسقاط اسمهم من الديوان) فكانت المساكر في اخر الم المستنصر قريبا من مائة الله مقاتل، فلم يزل يجتمد في تقليلهم الى ان لم يبق سوى عشرة الاف مقاتل ) واردف قائلا ( ان ابن

العلقمي مالاً التتار ، وانه دبر على الاسلام واهله ماوقع من الامر الفظيع الذي لم يؤرخ ابشع منه منذ بنيت بغداد ) •

وقركد الذهبي هذه الحقيقة فيقول (أن ابن العلقمي قرر في سنة ١٢٥٨ إذالة دولة بني العباس ٥٠ فاخذ يكاتب التتار ويراسلونه ) وقد اطلق الذهبي على ابن العلقمي بالوزير المدبر المبير لخيانته العظمى ووقريد ابن الوردي خيانة الوزير فيقول (واخذ ابن العلقمي يكاتب التتر ويراسلونه ويشجعهم على احتلال بغداد ) ويذكر السيوطي ايضا (أن الوزير كان حريصا على أؤالة الدولة العباسية ٥٠٠ والرسل في السربينه وبين التتر) ٥ ريقول ابن التتار ، واطمعهم في البلاد وسهل عليهم ذلك ، وطلب ان يكون نائبهم ، فوعدوه بذلك ، وتأهموا لقصد بغداد ) ويقول ابو الغدا (أن ابن العلقمي ارسل الخاه الى التتر يستدعيهم الى بغداد : فساروا اليها ٥٠) ٠

ان حقيقة خيانة الوزير ابن العلقيمي للدولة العربية انعشت آمال هولاكو وشجعته على احتلال بغداد ، وجعلته يتغذ موقفا سياسسيا اكثر عدوانية من السابق ، فبعد وصوله همدان ، ارسل للخليفة رسولا يتهدده ويتوعده، فوصل السفير بغداد سنة ٢٥٥٥هـ/١٢٥٧م يحمل رسالة التهديد التيجاء فيها ( لقد ارسلت اليك رسلنا وقت فتح تلاع الملاحدة الاسماعيلية وطلبنا مددا من الجند ، ولكنك اظهرت الطاعة ، ولم تبعث الجند ، وكانت آية الطاعة والاتحاد ان تمدنا بالجيش عند مسيرنا الى الطناة ظم ترسل الينا الجند ، والتمست العدر ٥٠٠ والان تقول لك : احذر الحقد والخصام وحينما اقود الجيش الى بغدد مندفعا بسورة الغضب ، فائك اذا كنت مختفيا في السماء او في الارض ، فسوف انولك من القلك الدوار ، ولن ادع حيا في مملكتك ، وسأجمل مدينتك والقليمك واراضيك طعمة للنار ٥٠٠ ) .

قرد عليه الخليفة المستعصم برسالة حملها اليه السفير شرفالدين ابن الجوزي سنة١٥٥٥ـ/١٢٥٧م معرمساعديه، بدرالدين محمود وزنكي التحجواني والتي ورد فيها ( إلها الشاب العدت ٥٠ التمني قصر العمر ، ومن ظمن قسم محيطا ومتغلبا على جميع العالم ، مغترا بيومين من الاقبال ، متوهما أن امره قضاء مبرم وامر محكم ، لماذا تطلب مني شيئا لم تجده عندي ٥٠ واذا كنت مثلي تزرع بذور المحبة فما شأنك بخنادق رعيتي وحصونهم ، فأسلك طريق الود وعد الى خراسان ٥٠٠) فاجابه هو لاكو برسالة شديدة ، ارسلها بيد سفراء الخليفة ، يقوثى فيها ( أن في اذبيك وقرا ، فلا تسمع نصح المشفقين ولقد انحرفت عن طريق إبائك واجدادك ، واذن فعليك أن تكون مستعمد العرب والقتال ، فاني متوجه إلى بغداد بجيش كالنمل والجراد ٥٠)

اراد الخليفة دفع الامر بالطرق السلمية ، فارسل لهولاكو السفيسسر بدر الدين دريكي قاضي بندنيجان مع هدية ورسالة ، لكن هولاكو رفض الهدية وهدد السفير والخليفة واصر على العدوان ، وتوجه بقواته نحو العراق فحدره منجمه حسام الدين من معبة عملة لان الوقت في غير صالحه ، وان حوادث خطيرة ستقع له ان هو قصد بغداد ، وهنا برز دور الخواجة نصير الطوسي التآمري ، فحسن لهولاكو غزو بغداد ، فيقول رشيد الدين الطوسي اخبر هولاكو بعدم حصول ثيء او واقعة من التي ذكرها حسام الدين المنجم ، ويذكر ابن الوردي ان الطوسي اصدر فتوى شرعية لهولاكو بعدم وجود موائم شرعية من احتلال بغداد ) ، ( وان هولاكو خان سيحل محل الخواجة نصير الدين الطوسي بعد فشمل كل الوساطات والسفارات التسي السفواء نصير الدين الطوسي بعد فشمل كل الوساطات والسفارات التسي ارسلها الخليفة لهولاكو اثناء زحفه نحو بغداد على يد السفراء ابن العجوزي وفخرالدين الدامة إلى وعبدالغني العاجب ،

وصل هولاكو ومعه الخواجة الطوسي الى بغداد ، فضرب عليها العصار في ١١ محرم سنة ٣٥٦ هـ / ١٢٥٨م ، وتحت وطأة هذا العصار ، مارس ابن العلقمياخرادواره الخيانية بمساندة الطوسي ومعاونته فيذكر الذهبي ( ان ابن

العلقمي غرر بالخليفة : فاخبره انه سيذهب للقاء التتر وتقرير الصلح معهم غلما رجع خدع الخليفة ) ويقول ابن الفوطي ( ان ابن العلقمي خرج في ١٤ محرم الى خدمة السلطان في جماعة من مماليكه واتباعه وكانوا ينهون الناس عن القتال ويقولون سوف يقع الصلح فلا تحاربوا ) لتثبيط عزم المقاتلين العرب . ويذكر الصفدي ( ان ابن العلقمي سمى في دمار الاسلام ، وخراب يمداد ، واخذ يكاتب التتر الى ان جر" هولاكو وجرأه على اخذ بمداد ، وقرر معه امورا انعكست عليه ) فأوهم الخليفة بان الصلح واقع لامحالة • وماعليه الا الخروج لهولاكو لتقريره ، في الوقت الذي حذر فيه الطوسي وابن العلقمي حولاكو من عقد صلح مع الخليفة المستعصم • فيقول ابن كثير ( ان نصير الدين الطوسي وابن العلقمي اشارا على هولاكو ان لا يصالح الخليفة ، وقال الوزير : متى وقع الصلح فأنه لا يستمر الاعاما او عامين ثم يعود الى ماكان عليه قبل ذلك • وحسنوا له قتل الخليفة ، وان الذي اشار بقتله ، الوزير ابن العلقمي والمولى نصيرالدين الطوسي ) . فتم قتل الخليفة واولاده واتباعه وكبار موظفي الدولة من قضاة وولاة وغيرهم ، ثم اقتحموا بغداد في السابع من صفر ، وباشروا بالقتل العام والنهب ، (ولم ينهبوا دار ابن العلقمي) عميلهم وبذلك انهوا الخلافة العربية ، ودمروا حضارة بفداد التي خدمت الانسانية قرونا عديدة .

## المصادر والمراجع

- إ ... القرآن الكريم
- ٢ أبن الاثير: أبو الحسن على بن أبي الكرم الشيبائي (ت ٣٠٠هـ) الكامل
   قي التاريخ: طبعة بيروت سنة١٩٧٨م
   أسد الغابة في معرفة الصحابة ، طبعة مصر .
  - ٣ ـ بامات : حيدر
     مجالي الاسلام : ترجمة عادل زميتر ، طبع القاهرة سنة ١٩٥٦م .
- پ. بارتولد: فاسیلی فلادیمیر و فیج
   دراسات فی تاریخ فلسطین فی المصور الوسطی ترجمة عزیز حداد سلسلة
   دراسات فلسطینیة ، طبعة بغداد سنة ۱۹۷۳م ،
- تركستان من الفتح العربي حتى الفزو المفولي ، نقله للعربية صلاح الدين عثمان ، طبعة الكويت ١٩٨١ ،
  - رسالة من رومية الى بغداد ، مجلة المتطف سنة١٩٣٢م .
  - ٥ ـــ البيهةي : ابو الغضل محمد بن حسين ( ٤٧٠هـ )
     تاريخ بيهق ترجمة يحيى الخشاب وصادق نشات ؛ طبعة مصر .
  - ٦ ــ الجهشياري : ابو عبدالله محمد بن عبدوس الكوفي(٣٣١٥) الوقداء
     والكتاب : تحقيق مصطفى السقا وجماعته طبعة مصر ١٩٣٨م
- ٧ ابن الجوزي : ابو المفرج عبدالرحمن بن علي ( ٣٥٥٥هـ ) المنتظم في
   تاريخ الملوك والامم ، طبع حيدر اباد الدكن سنة ١٣٥٧ هـ .
  - ٨ ـ حسن ؛ د ، زكي محمد
     ١١ ـ الرحالة المسلمون في المصور الوسطى؛ طبعة بيروت سنة ١٩٨١ م
    - ٩ ـ حبدي ؛ حانظ احبد
    - الدولة الموارزمية والمفول ، طبعة مصر سنة ١٩٤٩م .
  - ١٥- العنبلي : ابر الفلاح عبدالحي بن عماد ( ١٠٨٥ هـ )
     شلرات اللمب في اخبار من ذهب ، طبع القاهرة سنة ١٣٥١هـ

۱۱ الحيدر ابادي: دور محمد حميد الله
 مجموعة الوثائق السياسية في المهد النبوى والخلافة الراشدة

طبع القاهرة سنة ١٩٤١م .

١١ الخطيب البغدادي: ابو بكر احمد بن على الخطيب ( ١٣٣ هـ )
 ١١ تاريخ بفداد او مديئة السلام ، طبعة بيروت .

١٣- خصباك: جعفر حسين

العراق في عهد المفول الإيلخانيين ، طبع بقداد سنة ١٩٦٨ . | 1 - خليفة بن خياط : أبو عمر الليثي ( ت ٢٤٠هـ )

الدولة العباسية ، قيامها وسقوطها ، طبعة مصر .

13- ابن دحية : أبو الخطاب عمر بن حسن بن على (ت١٣٣٥هـ) النبراس في تاريخ خلفاء بني العباس ، تعقيق عباس العزاوي المحامي طبع بفداد سنة ١٩٤٤م .

١٧ ـ الزبير : بن بكار ( ٢٥٦ هـ )

الاخبار الموفقيات تحقيق د . سامي مكي طبع بغداد سنة ١٩٧٢م .

۱۸ سالازدي : ابن زکریا بزید بن محمد (ت ۳۴ شه) تاریخ الموصل ، تحقیق د ، علی حبیبة ، طبع القاهرة سنة ۱۹۲۷م

19 ــ ابن الساعي : ابو طالب على بن أنجب تاج الدين ابن الساعي (ت ١٧٤هـ ظ) الجامع المختصر في عنوان التواريخ وعيون السير ، نشر مصطفى جواد طبع بغداد سنة ١٩٣٤

مختصر اخبار الخلفاء ، طبعة مصر سنة١٣٠٩هـ

بر٠ السامر : د . فيصل السين في المصور الوسطى الاسلامية \_ مجلة

الجامعة المستنصرية سنة ١٩٧١ م .

۲۱ ـ الصابي : ابوالحسنين هلال ( ۱۳۸۰)هـ ) تاريخ الامراء والوزراء طبعة قديمة

۲۳ السيوطي : جلال الدين عبدالرحمن (ت ٩١١ هـ) تاريخ الخلفاء . تحقيق محمد مجيى الدين ، طبعة مصر ١٩٦٤ .

٢٣ ـ الصفدي : صلاح الدين خليل بن ايبك .

الوافي بالوفيات ؟ باعتناء س. وبلوينغ ، طبعة دمشق سنة ١٩٥٣م.

٢٤ الصيني : بدرالدون حي
 العلاقات بين العرب والصين ، طبعة مصر سنة. ١٩٥٠م.

۲۵ الطبري : ابوجعفر محمد بن جرير ( ۳۱۰هـ)
 تاريخ ألرسل واللوك ، تحقيق محمد ابو الفضل ، طبعة مصر سنة ١٩٦٩م

٢٦ ابن الطقطقي : محمد بن علي بن طباطبا ( ٣٠٠٥هـ) الفخري في الادابه السلطانية ؛ طبعة سئة ١٩٦٢م

٢٧ ابن طيفور: ابو الفضل احمد بن ابي طاهر ( ٣٠٠٠هـ)
 كتاب بفداد ، طبع القاهرة سنة ١٩٤٩م.

٨٦٠ ظهيرالدين : ابو شجاع محمد بن الحسين الوزير ( ٣٨٠هـ ) ذيل تجارب الامم ، تصحيح هـ . ف. امدروز طبع مصر سنة ١٩١٦م ).

٢٩ ابن عبد ربة: ابو عمر احمد بن محمد الاندلسي ( ٣٣٧هـ ) العقد الفريد: تحقيق احمد امين وجماعته ، طبع القاهرة سنة ١٩٦٥ م م.

٣٠- العلوي : همين احمد احي وجمعت العلوي : د. از اعبر احمد

السفارات ألاسلامية ألى أوربا في المصور الوسطى ، طبع مصر سلسلة أقرأ العدد ١٧٩ توفمير سنة١٩٥٧م .

٣١ العبود : نافع الدولة الخوارزمية ، طبع بغداد سنة ١٩٧٨ م .

٣٢ المزاوي: عباس المحامي المراق بين احتلالين ، طبعة بغداد سنة ١٩٣٥م.

٣٣ منان : محمد عبدالله

السفارات الخلافية والسلطانية ، مجلة الرسالة عدد مارس وعدد

مايس سنة ١٩٣٥ . مواقف حاسمة في تاريخ الاسلام ، طبعة مصر سنة ١٩٥٢ م

٣٤ - أبو الفدا : الملك المؤيد عماد الدين اسماعيل ( ت٧٣٢هـ )

المُختصر في اخبار البشر ، طبعة مصر

٥٥ - ابن الفراء: ابوعلي الحسين بن محمد

رسل اللوك ومن يصلح للرسالة والسفارة ، تحقيق صلاح الدين المنجد، طبعة القاهرة سنة ١٩٤٧م .

٣٦ - ابن فضلان : احمد بن فضلان بن العباس بن راشد

رسالة ابن فضلان ، تحقيق سامي الدهان ، طبعة دمشق ١٩٧٨م . ٣٧- ابن الفقيه : ابوبكر احمد بن ابراهيم الهمداني (ق٣هه )

۱۳۷ ابن الفعیه ، ابوبکر احمد بن ابراهیم الهمدانی (۱۳۵۵ م مختصر کتاب البلدان ، طبعة بریل سنة ۱۸۸۵م ،

٢٨ أبن الفوطي : كمال الدين ابو الفضل عبد الرزاق بن الفوطي البغدادي
 ٢٧٢هـ ) الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة طبع
 بغسداد ( ١٣٥١ هـ ) .

٣٩ القلقشندي : ابوالعباس احمد بن علي (ت ٨٢١هـ)
 صبح الاعشى ، طبعة القاهرة سنة ١٩١٥م .

. ي. ابن كثير : عمادالدين ابوالفدة اسماعيل بن عمر القرشي (ت ٧٧٤هـ) البداية والنهاية ) طبعة مصر .

الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري ، نقله للعربية ابوريده، طبع القاهرة سنة١٩٥٧م .

٢٤ ... القريزي : تقي الدين احمد بن على ( ١٥٥٨هـ )

الخطط ، طبعة مصر سنة ف١٣٥ه . السلوك لمرفة دول اللوك ، تصحيح محمد مصطفى زيادة ، طبسع القاهرة سنة ١٩٣٤م .

٢١ ـ المسعودي : أبو الحسن على بن الحسين ( ٣٢٤٦هـ )

التنبية وألاشراف تصحيح عبدالله الصاوي طبع القاهرة سنة ١٩٣٨م مروج الدهب ومعادن الجوهر / تحقيق محمد محيي الدين . طبعة القاهرة سسنة ١٩٦٧م .

٤١ ابن مسكوبه : أبو على أحمد بن محمد

تجارب الأمم ، تصحيح هـ ، ف ، امدروز طبعة مصر سنة ١٩١٤م، ٥٤ ابن النديم : محمد بن أسحق ( تـ٥٣٨هـ ) .

ري ابن النديم ، تصله بن النحق ( 20) الفهرست ، طبعة مصر .

٢٦ - النسوي : محمد بن احمد

سيرة السلطان جلال الدين متكبرتي ، تحقيق حافظ مهدي . طبعة مصر سنة ١٩٥٣ م . طبعة مصر سنة ١٩٥٣م .

فبعد نصر سند ۱۵۱۱م .

 ٧- نورمان، بينز
 الامبراطورية البيزنطية ، ترجمة حسين مؤنس ومحمود يوسف طبعة القاهرة سنة ١٩٥٠م .

٨٤ الهمداني : رشيدالدين فضل الله

جامع التواريخ ، تعريب محمد صادق وجماعته ، طبع مصر ،

٩] ابن هشام : أبو محمد عبدالملك بن هشام العافري (ت ٢١٨ هـ)
 السيرة النبوية ، تحقيق مصطفى السقا وجماعته طبعة مصر سنة١٩٥٥م

.هـ ابن الوردي : زين الدين عمر بن مظفر ( ٣٥ ) ٧هـ ) تاريخ ابن الوردي ، طبعة بغداد ١٩٦٩م

١٥١ اليمقوبي : احمد بن ابي يعقوب (ت٢٩٢هـ)

تاريخ اليعقوبي ، تعليق محمد صادق بحرالعلوم طبعة النجف سنة ١٩٦٢.

٢٥ ابو يوسف: يعقوب بن ابراهيم القاضي ( ١٨٢هـ )
 ٢٠ كتاب الخراج ، طبعة بيروت سنة ١٩٧٩م .

# المعتوي

|           | المصور العربية الاسلامية ( ٢ )                                      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|
|           | التنظيمات السياسية والادارية                                        |
| £7 _ Y    | الفصـــل الاول ــ الخلافة : نشأتها وتطوراتها<br>د، هاشم يحيى الملاح |
|           | الغصـــل الثاني ـــ الــوزارة                                       |
| 1.4 - 87  | د، قاروق عمر فوزي                                                   |
|           | الفصيل الثالث _ الإدارة                                             |
| 101 - 1.1 | د، عبدالقادر سلمان المعاضيدي                                        |
| 188 - 1.1 | المبحث الاول ــ امراء وولاة المراق وسلطاتهم                         |
| 101 - 150 | المبحث الثاني _ دواوين المراق                                       |
| Y11 - 101 | القصــل الرابع ـ النظـام القضائي<br>د. مبدالرزاق على الانباري       |
|           | الغصيل الخامس - الجيش والشرطة                                       |
| T17 - T17 | د. خالد جاسم الجنابي                                                |
|           | الفصسل السادس ـ الملاقات السياسية الخارجية                          |
| TX1 - TIT | د. حسن قاضل زعين                                                    |
| *** - *1* | المبحث الاول ــ السفارات نظام سياسي حضاري                           |
|           | المبحث الثاني _ دور العراق في العلاقات السياسية                     |
| TX1 - TTT | الخارجيسة                                                           |

رقم الايداع في المكتبة الوطنية ... بفداد ( ١٤٩٣ ) لسنة ١٩٨٥

دار الحرية للطباعة ــ بفــداد r.31 a - - 01117

